# الفروف في اللغة



[مُقتَلَمَّتُهُ]



### ويراج السار

#### وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وسلَّم

الحمدُ للهِ القائمِ بالقسطِ، المالكِ للقبضِ والبسطِ، الذي لا رادَّ لما يقضيه ولا دافعَ لما يُمضيه.

أَحْمَدُهُ على نِعَمِهِ التي لا يُحصى عَدَدُها، ولا ينقط عُ مدَدُها، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تُزْلِفُ إليه، وتُكْسِبُ الحظوة لديه، وأشهدُ أن مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، المبعوثُ بالرحمةِ، المحتللُ لمداية الأُمَّة، أرسلَه رافعاً لأعلام الحقِّ، صلَّى الله عليه وعلى آله مصابيحِ الحَلْق.

ثم إني ما رأيت نوعاً من العلوم، وفناً من الآداب، إلا وقد صنّف فيهِ كُتُبُ بحمع أطرافَه، وتنظم أصنافَه، إلا الكلام في الفَرْق بين معان تقاربت حتى أشْكَلَ الفرق بينها، نحو العلم والمعرفة، والفِطْنة والذَّكاء، والإرادة والمشيئة، والغضب والسُّخط، والخطأ والغلط، والكمال والتَّمام، والحُسْن والجَمال، والفَصْل والفَرْق، والسبب والآلة، والعام والسَّنة، والزمان والمُدَّة، وما شاكلَ ذلك، فإني ما رأيت في الفَرْق بين هذه المعاني وأشباهِها كتاباً يكفي الطالب ويقنع الراغب، مع كثرة منافعه فيما يؤدِّي

إلى المعرفة بوجوه الكلام، والوقوف على حقائق معانيه، والوصول إلى الغرض فيه، فعملت كتابي هذا مشتملاً على ما تقع الكفاية به، من غير إطالة ولا تقصير، وجعلت كلامي فيه على ما يعرض منه في كتاب الله، وما يجري في ألفاظ الفقهاء والمتكلِّمين وسائر محاورات الناس، وتركت الغريب الذي يقلُّ تداولُه، وليكونَ الكتابُ قَصْداً بين العالي والمنحط، وخيرُ الأمور أوسطُها.

وفرَّقتُ ما أردتُ تضمينَهُ إيَّاه من ذلك في ثلاثين باباً:

الباب الأول: في الإبانةِ عن كون احتـــلافِ العبـــاراتِ موجبــاً لاحتلاف المعاني في كلِّ لغة، والقول في البيان عن معرفة الفروق والدلالة عليها.

الباب الثاني: في الفرق بين ما كان من هذا النوع كلاماً.

الباب الثالث: في الفرق بين الدليل والدلالة والاستدلال والنظر والتأمل.

الباب الرابع: في الفرق بين أقسام العلوم، وما يجري مع ذلك من الفرق بين الإدراك والوحدان، وفي الفرق بين ما يخالف العلوم ويضادُها.

الباب الخامس: في الفرق بين الحياة، وما يقرب منها في اللفط والمعنى، وما يخالفها ويضادُّها، والفرق بين القدرة وما يخالفها ويناقضها، والفرق بين الصحة والسلامة وما يجري مع ذلك. الباب السادس: في الفرق بين القديم والعتيق، والباقي والدائــــم، وما يجري مع ذلك.

الباب السابع: في الفرق بين أقسام الإرادات وأضدادها، والفرق بين أقسام الأفعال.

الباب الثامن: في الفرق بين الفرد والواحد، والوحدة والوحدانية، وما بسبيل ذلك وما يخالفه من الفرق بين الكل والجمع، وما هو من قبيل الجمع من التأليف والتصنيف والتنظيم والتنضيد، والفرق بين المماسية والمجاورة، وما يخالف ذلك من الفرق بين المصل والفرق.

الباب التاسع: في الفرق بين الشبه والشبيه، والعديل والنظير، والفرق بين ما يخالف ذلك من المتناقض والمتضاد وما يجري معه.

الباب العاشر: في الفرق بين الجسم والجرم، والشخص والشبح، وما يجري مع ذلك.

الباب الحادي عشو: في الفرق بين الجنس والنـــوع، والضــرب والصنف، والأصل والأسِّ وما بسبيل ذلك.

الباب الثاني عشر: في الفرق بين القسم والحظ، والرزق والنصيب، وبين السخاء والجود، وبين أقسام العطيات، وبين الغين والجِدة، وما يخالف الغنى من الفقر والإملاق، وما بسبيله، وما يخالف الحظ من الحرمان والحرف.

الباب الثالث عشر: في الفرق بين العز والشرف، والرياسة والسؤدد، وبين الملك والسلطان والدولة والتمكين، وبين النصر والإعانة، وبين الكبير والعظيم، والكبر والكبرياء، وبين الحكم والقضاء، والقسدر والتقدير، وما يجري مع ذلك.

الباب الرابع عشو: في الفرق بين النعمة والرحمة، والإحسان والإنعام، وبين الحلم والإمهال، والصبر والاحتمال، والوقار والسؤدد وما بسبيل ذلك.

الباب الخامس عشر: في الفرق بين الحفظ والرعاية، والحراسية والحماية، والفرق بين الرقيب والمهيمن، وبين الوكيل والضمين، ومسا يجري مع ذلك.

الباب السادس عشر: في الفرق بين الهداية والرشد، والصلح والسداد، وما يخالف ذلك من الغيِّ والفساد.

الباب السابع عشر: في الفرق بين التكليف والاحتبار، والابتلاء والفتنة، وبين اللطف والتوفيق، واللَّطْفِ واللَّطفِ.

الباب الثامن عشر: في الفرق بين الدِّين والملة، والطاعة والعبادة، والفرض والوحوب، والمباح والحلال، وما يخالف ذلك من أقسام المعاصي، والفرق بين التوبة والاعتذار، وما يجري مع ذلك.

الباب التاسع عشر: في الفرق بين الثواب والعوض والتفضـــل،

وبين العوض والبدل، وبين القيمة والثمن، والفرق بين ما يخالف ذلك من العذاب والعقاب، والألم والوجع، والخوف والحشية، والوحل والحياء والخجل، وما يخالف ذلك من الرجاء والطمع واليأس والقنوط.

الباب العشرون: في الفرق بين الكبر والتيه والجبرية، وما يخالف ذلك من الخضوع والخشوع وما بسبيلها.

الباب الحادي والعشرون: في الفرق بين العبث واللعب، والهـزل والمزاح، والاستهزاء والسخرية، وما بسبيل ذلك.

الباب الثاني والعشرون: في الفرق بين الخديعة والحيلة، والمكروالكيد، وما يقرب من ذلك.

الباب الثالث والعشرون: في الفرق بين الوضاءة والحُسْن، والقسامة والبهجة، وبين السرور والفرح، وما بسبيل ذلك.

الباب الخامس والعشرون: في الفرق بين ضروب القرابات، وبين المصاحبة والمقاربة، وما يقرب من ذلك.

الباب السادس والعشرون: في الفرق بين الإظهار والجهر، وما بسبيل ذلك وما يخالفه من الفرق بين الكتمان والإحفاء، والستر والحجاب، وما يقرب من ذلك.

الباب السابع والعشرون: في الفرق بين البعث والإرسال والإنفاذ، وبين النبي والرسول.

الباب الثامن والعشرون: في الفرق بين الكتب والنسخ، وبين المنشور والكتاب، وبين الكتاب والدفتر والصحيفة.

الباب التاسع والعشرون: في الفرق بين لهاية الشيء وآخره وغايته، وبين الجانب والكنف، وما يجري مع ذلك.

الباب الثلاثون : في الفرق بين أشياء مختلفة.

والرغبة إلى الله في التوفيق للصواب فيما أُضمِّنُه هذه الأبواب، ثم في جميع ما أتصرفُ فيه من القول والفعل إن شاء الله تعالى .

### البّابّ الْحَوْلَ

فيالإبانة

غن كون اختلاف العبارات والأسماء موجباً لاختلاف المعاني في كل لغة والقول في الدلالة على الفروق بينها

قالَ الشيخُ أبو هلال الحسنُ بنُ عبدِ الله بنِ سهلٍ رحمَهُ الله تعلله الشاهدُ على أن اختلافَ العباراتِ والأسماءِ يوجبُ اختلافَ المعاني أن الاسمَ كلمةٌ تدلُّ على معنى دلالةَ الإشارةِ، وإذا أُشيرَ إلى الشيءِ مرةً واحدةً فَعُرِفَ، فالإشارةُ إليه ثانيةً وثالثةً غيرُ مفيدة.

وواضعُ اللغةِ حكيمٌ لا يأتي فيها بما لا يفيدُ، فإنْ أُشيرَ منه في التاب والثالثِ إلى خلاف ما أُشيرَ إليه في الأوَّلِ كان ذلك صواباً، فهذا يدلُّ على أن كلَّ اسمينِ يجريانِ على معنى من المعاني وعين من الأعيانِ في لغةٍ واحدة فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما يقتضي خلافَ ما يقتضيه الآخرُ ، وإلا لكانَ التاب فض فض لا يُحتاجُ إليه .

واستشهدَ على ذلك بقولهم: شرَعَ فلانٌ في كذا ؛ إذا ابتدأه، وألهـــجَ البِلى في الثوبِ ؛ إذا اتسع فيه. قال: ويُعطفُ الشيءُ على الشيءِ وإن كانــــا يرجعانِ إلى شيءٍ واحدٍ إذا كان في أحدِهما خلافٌ للآخرِ، فأما إذا أُريـــــدَ

<sup>(</sup>۱) هو أبو العبَّاس محمد بن يَزيد المعروف بـــ"المبرِّد"، إمام نحاة البصرة في عصره، وإليه انتهى النحو بعد طبقة الجَرْمِيِّ والمازنيِّ (۲۱۰-۲۸۵هـــ).

معجم الأدباء ٥/٩٧٥، وفيات الأعيان ٢/٣/٤، سير أعلام النبلاء ٣١٣/٥٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥١ من سورة المائدة .

بالثاني ما أُريدَ بالأوَّلِ فَعَطْفُ أحدِهما على الآخرِ خطأٌ، لا تقول: حاءني زيدٌ وأبو عبدِ الله، ولكنْ مثلَ قوله:

أَمَرْتُكَ الخيرَ فافعلْ ما أُمِرْتَ بهِ فقد تركتُكَ ذا مال وذا نَشَب (١)

وذلك أن المالَ إذا لم يُقَيَّدُ فإنما يُعنى به الصامتُ ،كذا قال ، والنَشَبُ ما يَنْشِبُ ويَثْبُتُ من العقارات . وكذلك قولُ الحطيئة (٢):

"ويروى ذا نشب بشين معجمة، وكذا رواه أصحاب سيبويه في كتابه، ولم يختلفوا فيه، ورواه الهجري بسين غير معجمة، فمن رواه بسين غير معجمة فله أن يقول: إن قوله (ذا مال) قد أغنى عن ذكر النشب. ومن رواه بالشين المعجمة فله أن يحتج بأشياء منها: اتفاق رواة كتاب سيبويه فيه على الشين، ومنها أن العرب قد تأتي بالاسمين ومعناهما واحد، كقول الشاعر:

#### ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دولها الناي والبعدُ

والنأي هو البعد بعينه. ومنها أن العرب أكثر ما تستعمل (النشب) في الأشياء الثابتة التي لا براح لها كالدُّور والضياع، وأكثر ما يوقعون المالَ على ما ليسَ بثابت كالدنانير والدراهم والحيوان، وربما أوقعوا المال على جميع ما يملكه الإنسان، وهو الصحيح، لقوله تعلل: ﴿ ولا تُؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ وهذا لا يخص شيئاً دون شيء" الحلل في شرح أبيات الجمل

<sup>(</sup>۱) "رواه الهجري في نوادره: ذا نسب بالسين المهملة. قال اللخمي وأبو الوليد الوقشي فيما كتبه على كامل المبرد: هذا هو الصحيح؛ لأنه لا معنى لإعادة ذكر المال، وإنما يقول: تركتك غنياً حسيباً يخاطب ابنه ". خزانة الأدب ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) هو حَرْوَلُ بنُ أَوْسٍ، ويكنى أبا مُليكة، شاعر مخضرم. والشاهد من قصيدة له مطلعها: ألا طَرَقَتْنَا بَعْدَ ما هجدوا هندُ وقد سِرْنَ خمساً واثلاَّبَّ بنا نَجْدُ

#### ألا حبَّذا هندٌ وأرضٌ بها هندُ وهندٌ أتى من دونها النأيُ والبُعْدُ

وذلك أن النأي يكونُ لما ذهبَ عنكَ إلى حيث بلغ، وأدبى ذلك يقللُ له نَ أي. والبُعْدُ تحقيقُ التروُّحِ والذهابِ إلى الموضع السحيق. والتقديرُ: أتّــى من دونها النأيُ الذي يكونُ أولَ البعدِ والبعدُ الذي يكادُ يبلغُ الغايةَ.

قالَ أبو هلال رحمه الله: والذي قاله ههنا في العطفِ يــــدلُّ علـــى أن جميعَ ما جاء في القرآن، وعن العربِ من لفظينِ جاريينِ مجرى ما ذكرنا ،من العقلِ واللبِ والمعرفةِ والعلمِ والكسبِ والجرحِ والعمــلِ والفعــلِ معطوفــاً أحدُهما على الآخر، فإنما حاز هذا فيهما لما بينهما من الفرق في المعنى، ولولا ذلك لم يَجُرْ عطفُ زيدٍ على أبي عبدِ الله إذ كان هُوَ هُوَ .

قال أبو هلال رحمه الله: ومعلوم أن من حقّ المعطوف أن يتناولَ غيرَ المعطوف عليه ليصحَّ عطفُ ما عُطِفَ به عليه، إلا إذا عُلِمَ أَن الثيانيَ ذُكِرَ تفخيماً، وأُفرِدَ عمَّا قبله تعظيماً، نحو عطف جبريلَ وميكائيلَ على الملائكية في قوله تعالى: ﴿من مُكان عدواً لله وملائكته ورسلِه وجبريلَ وميكالَ ﴾(١).

وقال بعضُ النَّحْويينَ : لا يجوزُ أن يدلَّ اللفظُ الواحدُ على معنيين على الله على الله على الله على الله على المخالفين حتى تضاف (٢) علامةٌ لكلِّ واحدٍ منهما، فإنْ لم يكن فيه لذلك علامةٌ أشْكلَ وألبسَ على المخاطَب، وليس من الحكمةِ وضعُ الأدلةِ المشكلةِ إلى ذلك ضرورةٌ أو علةٌ، ولا يجيءُ في الكلام غيرُ ذلك إلا ما

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) في النسخ "تضامه" مكان "تضاف".

شذَّ وقلَّ. وكما لا يجوزُ أن يدلَّ اللفظُ الواحدُ على معنيينِ، فكذلك لا يجوزُ أن يكون اللفظانِ يدلانِ على معنىً واحدٍ لأن في ذلك تكثيراً للغة بما لا فائدةً فيه.

قال: ولا يجوز أن يكون "فَعَلَ" و"أَفْعَلَ" بمعنى واحدٍ، كما لا يكونـ إن على بناء واحدٍ إلا أن يجيء ذلك في لغتين، فأما في لغةٍ واحدة فمحـــالٌ أن يختلفَ اللفظان والمعنى واحدٌ ،كما ظنَّ كثيرٌ من النحويين واللغويين .

وإنما سمعوا العربَ تتكلمُ بذلك على طباعِها وما في نفوسها من معانيها المختلفة، وعلى ما حرتْ به عاداتُها وتعارفُها، ولم يعرفُ السامعونَ تلـــك العللَ والفروقَ فظنوا ما ظنوه من ذلك، وتأوَّلوا على العرب ما لا يجــوز في الحكم (١).

وقال المحقِّقونَ من أهل العربيةِ: لا يجــوزُ أن تختلـفَ الحركتـان في الكلمتين ومعناهما واحد، قالوا: فإذا كان الرجل عدةً للشيء قيل فيه "مَفْعَلُ" مثلُ مَرْحَمٍ ومَحْرَب، وإذا كان قوياً على الفعل قيل "فَعُولٌ" مثــل صَبُــور وشكُورٍ، وإذا فَعَلَ الفِعْلَ وقتاً بعدَ وقت قيل "فَعَّالٌ" مثل عَلاَم وصَبَّارٍ، وإذا كان ذلك عادةً له قيلَ "مِفْعالٌ" مثلُ مِعْوان ومِعْطاء ومِهْداء.

وَمَنْ لا يتحقَّقُ المعانيَ يظنُّ أن ذلك كلَّهُ يفيدُ المبالغةَ فقط، وليسس الأَمرُ كذلك، بل هي مع إفادتها المبالغة تفيدُ المعانيَ التي ذكرْناها.

<sup>(</sup>١) في التيمورية (الحكمة).

وكذلك قولنا: "فَعُلْتُ"، يفيدُ خلافَ ما يفيدُ "أَفْعُلْتُ" في جميعِ الكلامِ، إلا ما كان من ذلك لغتين، فقولُك: "سقيتُ الرحلّ"، يفيدُ أنكَ أعطيتَهُ ما يشربُهُ أو صببتَ ذلك في حَلْقِه، و"أسقيتَهُ" يفيدُ أنكَ جعلْتَ له سقيا أو حظاً من الماء. وقولُك: "شرقتِ الشمسُ" يفيدُ خلافَ "غربت"، و"أشرقَتْ" يفيدُ خلافَ "غربتْ"، و"أشرقَتْ" يفيدُ خلافَ "غربتْ"، و"أشرقَتْ" يفيدُ ألها صارت ذاتَ إشراقٍ، و"رعدتْ السماءُ" أتت برعدٍ، و"أرعدَتْ السماءُ" أتت برعدٍ،

وإذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني ، فاختلاف المعاني انفسها أوْلى أن يكون كذلك. ولهذا المعنى أيضاً قال المحققون من أهل العربية: إنَّ حروف الجرِّ لا تتعاقب. حتى قال ابن درستويه إبطال حقيقة اللغة، وإفساد الحكمة فيها، والقول بخلاف ما يوجبُ العقل والقياس.

قال أبو هلال رحمه الله: وذلك ألها إذا تعاقبت حرحت عن حقائقها، ووقع كلُّ واحدٍ منهما بمعنى الآخرِ، فأوجبَ ذلك أن يكونَ لفظانِ مختلفانِ

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد، عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المَرْزُبَان، الفارسي النحوي، شيخُ النحو، أخذ عن تُعلب والمبرد، وتصانيفه كثيرة. (٢٥٨-٣٤٧هـ).

طبقات النحويين واللغويين: ١٢٧، وفيات الأعيان: ٤٤/٣-٤٥، لسان الميزان: ٣٢١/٣، شذرات الذهب: ٢٧٥/٢، سير أعلام النبلاء: ٥٣١/١٥-٥٣٢.

لهما معنى واحدٌ، فأبى المحقّقون أن يقولوا بذلك، وقال به مَــــنْ لا يتحقَّــقُ المعاني.

ولعل قائلاً يقول: إن امتناعَكَ من أن يكونَ لِلَّفظين المختلفين معنى واحدٌ ردَّ على جميع أهلِ اللغةِ ، لأنهم إذا أرادوا أن يفسِّروا اللَّبَّ قالوا "هو العقلُ"، أو الجَرْحَ قالوا "هو الكَسْبُ"، أو السَّكْبَ قالوا: "هو الصَّبُّ"، وهذا يدل على أن اللَّبَّ والعقلَ عندهم سواء، وكذلك الجرحُ والكسبُ والصبُّ وما أشبه ذلك.

قلنا: ونحن أيضاً كذلك نقول ، إلا أنا نذهب إلى أن قولَنا "اللبَّ" وإنْ كان هو العقل فإنه يفيد حلاف ما يفيدُ قولُنا "العقل".

ومثلُ ذلك "القولُ" وإن كان هو الكلام، والكلامُ هو القولُ، فإن كلَّ واحدٍ منهما يفيد بخلاف ما يفيده الآخرُ. وكذلك "المؤمنُ" وإنْ كان هـو المستحِقَّ للثوابِ" يفيد خلافَ ما يفيدُه قولُنا: "مستحِقُّ للثوابِ" يفيد خلافَ ما يفيدُه قولُنا: "مُؤْمِنُ". وكذلك جميع ما في هذا الباب؛ ولهذا المعنى قال المبرِّدُ: الفرق بين "أبصرتُهُ" و"بَصُرْتُ" به على اجتماعِهما في الفائدة ، أن "بَصرْتُ به" معناه أنكَ صِرْتَ بصيراً بموضعِه ،و"فَعُلْتُ" أي انتقلتُ إلى هـذا الحال، وأمَّا "أبصرتُه" فقد يجوزُ أن يكونَ مرةً ويكونَ لأكثرَ من ذلك.

وكذلك "أدخلتُه" و"دَخلْتُ به" ، فإذا قلتَ "أَدْخَلْتُه" جازَ أَن تُدْخِلَـهُ وأنتَ معه، وجازَ أَلاَّ تكونَ معه، و"دخلتُ به" إخبارٌ بأنَّ الدخولَ لكَ وهـو معكَ بسببك. وحاجتنا إلى الاختصار تلزمُنا الاقتصارَ في تأييدِ هذا المذهــب

على ما ذكرناه، وفيه كفاية.

فأمًّا ما يُعرفُ به الفرقُ بين هذه المعاني وأشباهها فأشياءٌ كثيرةٌ:

- منها احتلاف ما يُستعمَلُ عليه اللفظان اللذان يُرادُ الفرقُ بين معنييهما.
  - ومنها اعتبار صفات المعنيين اللذين يُطلبُ الفرقُ بينهما.
    - ومنها اعتبارُ ما يؤولُ إليه المعنيان.
    - ومنها اعتبارُ الحروف التي تُعَدَّى بما الأفعالُ.
      - ومنها اعتبارُ النقيض.
      - ومنها اعتبارُ الاشتقاق.
  - ومنها ما توجبه صيغةُ اللفظِ من الفرقِ بينه وبين ما يقاربُهُ.
    - ومنها اعتبارُ حقيقةِ اللفظين أو أحدِهما في أصل اللغةِ.

فأمًّا الفرقُ الذي يُعرفُ من جهة ما تُستعمَلُ عليه الكلمتان، فكلفرق بين العِلْمِ والمعرفة، وذلك أن العِلْمَ يتعدَّى إلى مفعولَين، والمعرفة تتعدى إلى مفعول واحدٍ، فتصرُّفهما على هذا الوجهِ، واستعمالُ أهلِ اللغةِ إياهما علي يدلُّ على الفرق بينهما في المعنى، وهو أن لفظ "المعرفة" يفيدُ تمييزَ المعلومِ من غيره، ولفظ "العلمِ" لا يُفيدُ ذلك إلاَّ بضرب آخرَ من التخصيصِ في ذكر للعلوم، وسنتكلمُ في ذلك بما فيه كفايةٌ إذا انتهينا إلى موضعه.

وأمَّا الفرقُ الذي يُعْرَفُ من جهة صفاتِ المعنيين، فكالفرق بين الحِلْمِ والإمهالِ، وذلك أن الحِلْمَ لا يكونُ إلا حَسَناً، والإمهالِ، وذلك أن الحِلْمَ لا يكونُ إلا حَسَناً، والإمهالِ

وقبيحاً، وسنبيِّن ذلك في موضعه إن شاء الله.

وأمَّا الفرقُ الذي يُعرَفُ من جهة اعتبارِ ما يؤولُ إليه المعنيان، فكالفرق بين المزاح والاستهزاء، وذلك أن المزاح لا يقتضي تحقيرَ الممازَح، ولا اعتقلد ذلك فيه، ألا ترى أن التابع يُمازِحُ المتبوعَ من الرؤساء والملوك، فلا يسدلُّ ذلك منه على تحقيرِهم ولا اعتقادِ تحقيرِهم، ولكنْ يدلُّ على استئناسه بهم. والاستهزاء يقتضي تحقيرَ المستهزأ به، فظهرَ الفرقُ بين المعنيين بتباينِ ما دلاً عليه وأوجباه.

وأمَّا الفرقُ الذي يُعلمُ من جهةِ الحروفِ التي تُعَدَّى هِ الأفعالُ، فكالفرق بين العفوِ والغفران، ذلك أنك تقولُ: "عفوْتُ عنه"، فيقتضي ذلك أنك محوْتَ الذَّمَّ والعقابَ عنه، وتقول: "غفرتُ له"، فيقتضي ذلك أنك سترْتَ له ذَنْبَهُ و لم تفضَحْهُ به. وبيانُ هذا يجيء في بابه إن شاء الله.

وأمَّا الفرقُ الذي يُعْرَفُ من جهة اعتبارِ النقيض، فكالفرقِ بين الحِفْظِ والرِّعايةِ، وذلك أن نقيضَ الحفظِ الإضاعةُ، ونقيضَ الرعايةِ الإهمالُ، ولهذا يُقالُ للماشيةِ إذا لم يكن لها راع "هَمَلُ"، والإهمالُ ما يؤدِّي إلى الإضاعية، فعلى هذا يكونُ الحفظُ صَرْفَ المكارِهِ عن الشيءِ لئلا يهلِك، والرعايةُ فعلَ السبب الذي يُصرَفُ به المكارِهُ عنه، وسنشرحُ هذا في موضعه إن شاء الله. ولو لم يُعْتَبَرْ في الفرق بين هاتين الكلمتين وما بسبيلهما النقيضُ لصَعُب معرفةُ الفرق بين ذلك.

وأمَّا الفرقُ الذي يُعْرَفُ من جهةِ الاشتقاقِ، فكالفرقِ بين السياســــةِ والتدبيرِ، وذلك أن السياسةَ هــي النظرُ في الدقيقِ من أمورِ السُّـوْسِ ١٩

مشتقةٌ من السُّوْسِ<sup>(۱)</sup> ، هذا الحيوان المعروف، ولهذا لا يُوصَـفُ اللهُ تعـالى بالسياسةِ لأنَّ الأمورَ لا تَدِقُّ عنه.

والتدبيرُ مشتقٌ من الدُّبُرِ، ودُبُرُ كلِّ شيءِ آخِرُهُ، وأَدْبَارُ الأمورِ، عواقبُها، عواقبُها، فالتدبيرُ آخِرُ الأُمورِ، وسَوْقُها إلى ما يَصْلُحُ به أَدْبارُها، أي عواقبُها، ولهذا قيلَ للتدبيرِ المستمرِّ سياسةٌ، وذلك أن التدبيرَ إذا كَثْرَ واستمرَّ عَرَضَ فيه ما يحتاجُ إلى دقةِ النظر، فهو راجعٌ إلى الأَوَّل.

وكالفرق بين التلاوة والقراءة، وذلك أن التلاوة لا تكون في الكلمية الواحدة، والقراءة تكون فيها، تقولُ: قرأ فلان اسمَه، ولا تقولُ: تلا اسمَه، ولا تقولُ: تلا اسمَه، وذلك أن أصلَ التلاوة من قولك: تلا الشيء الشيء يتلوه إذا تبعه، فإذا لم تكن الكلمة تتبع أُخْتَها لم تُستعمل فيها التلاوة، وتُستعمل فيها القراءة المألفيل.

وأمَّا الفرقُ الذي توجبُه صيغةُ اللفظِ فكالفرقِ بين الاستفهامِ والسؤالِ، وذلك أن الاستفهام لا يكونُ إلا لما يجهلُهُ المستفهِمُ، أو يشكُ فيه، لأنَّ المستفهِمَ طالبٌ لأَنْ يفهمَ، وقد يجوزُ أن يَسْأَلَ فيه السائلُ عمّا يعلمُ، وعمَّا لا يعلمُ، فصيغةُ الاستفهامِ، وهو "استِفْعَالٌ"، و"الاسْتِفْعالُ" للطلبِ ينبىء عن الفرق بينه وبين السؤال.

<sup>(</sup>١) السُّوس: العُثُّ، وهو الدود الذي يأكل الحَبُّ، واحدته سُوسة، وكلُّ آكلِ شيء فـــهو سُوسة، دُوْداً كان أو غيرَه. (اللسان).

وكذلك كلَّ ما اختلفَتْ صيغتُهُ من الأسماءِ والأفعالِ، فمعناه مختلفٌ، مثل الضَّعْفِ والخَهْدِ والجُهْدِ، وغير ذلك مما يجري مجراه.

وأما الفرقُ الذي يُعرَفُ من جهةِ اعتبارِ أصل اللفظِ في اللغةِ وحقيقتِ فيها، فكالفرقِ بين الحنينِ والاشتياق، وذلك أن أصلَ الحنينِ في اللغةِ، هـو صوتٌ من أصواتِ الإبلِ تُحْدِثُها إذا اشتاقَتْ إلى أوطانها، ثُمَّ كُثرَ ذلك حتى أحْرِيَ اسمُ كلِّ واحدٍ منهما على الآخرِ، كما يجري على السبب وعلى المسبّبِ اسمُ السبب (۱)، فإذا اعتبرتَ هذه المعاني، وما شاكلها في الكلمتين، ولم يتبين (۲) لكَ الفرقُ بين معنيهما، فاعلمْ أهما من لغتين، مثل القِدرِ بالبَصريَّةِ والبرمة (۱) بالمَكِيَّةِ، ومثل قولِنا "الله" بالعربيةِ ، و"آزرُ "(١٤) بالفارسية.

وهذه جملة إذا اعتمدْتَها أوصلَتْكَ إلى بُغْيتِكَ من هذا الباب إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في التيموية: (كما يجري على السبب اسم المسبّب وعلى المسبّب اسم السبب).

<sup>(</sup>٢) في التيمورية: (ولم يستبن).

<sup>(</sup>٢) البُرْمَة: قِدْرٌ من حجارة، وقيل: القِدْرُ مطلقاً، وهي في الأصل المتحدة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. (اللسان).

<sup>(</sup>ئ) [آزر: يقرأ بالمد"، ووزنه أَفْعل، ولم ينصرف للعُجْمَة والتعريف على قول من لم يشـــتقّه من الأزْر أو الوزْر، ومن اشتقه من واحد منهما قال: هو عربي. ولم يصرفه للتعريف ووزن الفعل]. (التبيان في إعراب القرآن/ العكبري).



## البّانيّاليّاني

فيالفرق

بينَ ما كانَ مِنْ هذا النوع كالاما



#### فمن الكلام

#### الاسمُ والتسميةُ واللَّقَبُ والصفةُ

#### فالفرقُ بين الاسم والتسميةِ، والاسم واللقب:

أن الاسمَ فيما قالَ ابنُ السَّرَّاج (١):

ما دلَّ على معنيًّ مُفْرَدٍ شخصاً كان أو غير شخصِ (٢).

وفيما قالَ أبو الحسنِ عليُّ بنُ عيسى (٣) رحمهُ اللهُ:

كلمةٌ تدلُّ على معنى دلالة الإشارة، واشتقاقه من السُّمُوِّ، وذلك أنه كالعَلَمِ يُنْصَبُ ليَدُلُ على صاحبه.

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن سهل بن السرَّاج النحوي البغدادي، أحد النحو عن أبي العبـــاس المبرِّد، وإليه انتهت الرئاسة في النحو بعد موت المبرِّد، (..-٣١٦هــ).

معجم الأدباء ٣٤٢/٥، وفيات الأعيان ٤٦٢/٣، إنباه الرواة ٣/٥٤.

<sup>(</sup>٢) ورد في كتاب (الأصول) لابن السرَّاج أن (الاسم ما دلَّ على معنى مفرد، وذلك المعنى يكون شخصاً وغير شخص..).

انظر ص٣٦ من طبعة (الأصول) التي عني بتحقيقها د. عبد الحسين الفتلي.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله المعروف بالرُّمَّانيَّ، كان إماماً في علم العربية، علاّمة في الأدب، في طبقة أبي علمي الفارسي وأبي سعيد السيرافي. (٢٧٦- ٣٨هم).

وقالَ أبو العلاءِ المازِينُ (١) رحمهُ الله: الاسمُ قولٌ دالٌ على المسمَّى غيرُ مقتضٍ لزمان من حيثُ هو اسمٌ، والفعلُ ما اقتضى زماناً أو تقديرَهُ من حيثُ هو فِعْلٌ. قالَ: والاسمُ اسمانِ اسمٌ محضٌ، وهو قسولٌ دالٌّ دلالةَ الإشارة، واسمُ صفةٍ، وهو قولٌ دالٌّ دلالةَ الإفادة.

وقال علي بن عيسى: التسمية تعليق الاسم بالمعنى على جهة الابتداء. وقال أبو العلاء: اللقب ما غَلَبَ على المسمَّى من اسم عَلَم بعدَ اسمِهِ الأوَّلِ، فقولُنا: "زيدٌ" ليس بلقب؛ لأنَّه أصلٌ فلا لقبَ إلاَّ عَلَمٌ، وقد يكونُ علمٌ ليس بلقب.

وقال النَّحْوِيُّونَ: الاسمُ الأُوَّلُ، هو الاسمُ المُسْتَحَقُّ بــالصورة، مثــلُ رحلٍ وظبي وحائطٍ وحمارٍ. وزَيْدٌ هو اسمٌ ثانٍ. واللقبُ مــا غَلَــبَ علــى المسمَّى من اسمٍ ثالثٍ.

وأمَّا النَّبَزُ، فإن المُبرِّدَ قالَ: هو اللقبُ الثابتُ، قالَ: والمنابَزَةُ الإشاعة باللقب، يُقالُ "لبني فلان نَبَرٌ يُعْرَفُونَ به"، إذا كان لهم لَقَبٌ ذائِعٌ (٢) شائعٌ،

<sup>(</sup>۱) لم أقف في كتب التراجم على (أبي العلاء المازين)، ولعل في الأصل تحريفاً صوابه (أبـو عثمان المازين) بكر بن محمد بن بقيّة، كان إمام عصره في النجو والأدب، أحـــذ عــن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري وغيرهم، وأخذ عنه أبو العباس المبرد (ت ٢٤٩هـ). سير أعلام النبلاء ٢٢٠/١٢، إنباه الرواة ٢٨٥/١، وفيات الأعيان ٢٨٥/١، كشف الظنون ٢٤١، ٢١٦، ١١٣٠، تاريخ بغداد ٧/٣٩، لسان الميزان ٢/٧٥، معجم الأدباء ٢٥٥/٢، أخبار النحويين البصريين ٧٤، ٨٥، بغية الوعاة ٢/٣١١، شذرات الذهب ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "واقع" مكان "ذائع" ولعلها تصحيف.

ومنه قولُه تعالى: ﴿ولا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ﴾ (١) وكان هذا من أمـــرِ الجاهلِيَّــةِ، فنهى اللهُ تعالى عنه.

وقِيلَ النَّبْزُ ذِكْرُ اللقب، يُقَالُ: نَبَرَ ونَزَبَ، كما يُقالُ: حَذَبَ وحَبَــذَ، وقالوا في تفسير الآية: هو أن يقولَ للمُسْلِمِ يا يهوديُّ، أو يا نصرانيُّ، فينسبه إلى ما تابَ منه.

#### الفرقُ بين الاسم والصفةِ

إن الصفة ما كان من الأسماء مخصّصاً مفيداً، مثل: "زَيْدُ الظريفُ" و"عمرو العاقلُ"، وليس الاسمُ كذلك، فكلُّ صفةٍ اسمٌ، وليس كلُّ اسمِ صفةً، والصفةُ تابعةٌ للاسمِ في إعرابهِ، وليس كذلك الاسمُ، مِنْ حيثُ هو اسمٌ، ويقع الكذبُ والصدقُ في الصفةِ لاقتضائها الفوائدَ، ولا يقعُ ذلك في الاسمِ واللقب، فالقائلُ للأسودِ أبيضَ على الصفةِ كاذبٌ وعلى اللقبِ غيرً الاسمِ واللقب، فالقائلُ للأسودِ أبيضَ على الصفةِ كاذبٌ وعلى اللقبِ غيرً كاذب. والصحيحُ من الكلامِ ضَرْبانِ:

أحدُهما يفيدُ فائدةَ الإشارة فقط وهو الاسمُ العَلَمُ واللقبُ، وهو مــا صحَّ تبديلُه، واللغةُ مجالُها، كزيدٍ وعَمْروٍ، لأنك لو سمَّيتَ زَيْداً عَمْراً لم تتغيرُ اللغةُ.

والثاني ينقسم أقساماً: فمنها ما يفيدُ إبانةَ موصوف مِن موصوف كعالِمٍ وحَيِّ، ومنها ما يبينُ نوعاً من نوع، كقولنا: لونٌ وكرونٌ واعتقادٌ

<sup>(1)</sup> من الآية ١١ من سورة الحجرات .

وإرادةٌ. ومنها ما يبين حنساً من حنس، كقولنا: حوهرٌ وسوادٌ، وقولنا شيء يقع على ما يعلم وإن لم يفد أنه يعلم.

#### الفرقُ بين الصفةِ والنعبِ

أن النعت - فيما حكى أبو العلاء رحمه الله - لِمَا يتغيرُ من الصفات، والصفة لما يتغيرُ ولِمَا لا يتغيرُ، فالصفة أعمُّ من النعت. قالَ: فعلى هذا يصحُّ أن يُنعت الله تعالى بأوصافه لفعله؛ لأنه يَفْعَلُ ولا يَفْعَلُ، ولا يُنْعَتُ بأوصافه لفعله؛ لأنه يَفْعَلُ ولا يَفْعَلُ، ولا يُنْعَتُ بأوصاف لذاته، إذ لا يجوز أن يتغيرَ. ولم يَسْتَدِلَّ على صحةِ ما قاله من ذلك بشيء. والذي عندي أن النعت هو ما يظهرُ من الصفات ويُشْتَهَرُ، ولهذا قالوا: هذا نعتُ الخليفةِ، كمثل قولهم: الأمينُ والمأمونُ والرشيدُ.

وقالوا: أَوَّلُ<sup>(۱)</sup> من ذُكِرَ نعتُهُ على المنبرِ الأمينُ، ولم يقولوا: "صفتـه"، وإنْ كان قولهم "الأمين" صفة له عندهم، لأن النعتَ يُفيدُ من المعـاني الــــي ذكرْناها ما لا تُفيدُهُ الصفةُ، ثم قد تتداخلُ الصفةُ والنعتُ، فيقعُ كلُّ واحــــــدٍ منهما موضعَ الآخر، لتقارب معناهما.

<sup>(</sup>۱) ورد في كتاب (الأوائل) لأبي هلال العسكري قوله: (أول من دعي إلى بيعته على المنسبر محمد الأمين). وقد أشار السيوطي في كتابه (تاريخ الخلفاء) إلى ذلك فقال: (لم يسدع للسفاح، ولا للمنصور، ولا للمهدي، ولا للهادي، ولا للرشيد، على المنابر بأوصافهم، ولا كتبت في كتبهم، حتى ولي الأمين، فدعي له بالأمين على المنابر، وكتب عنه: من عبد الله محمد أمير المؤمنين، وكذا قال العسكري في الأوائل، أول من دعي له بلقبه على المنابر.

ويجوزُ أن يُقالَ: الصفةُ لغةٌ والنعتُ لغةٌ أخرى، ولا فرقَ بينهما في المعنى. والدليلُ على ذلك أن أهلَ البصرةِ من النَّحاةِ يقولونَ: الصفة، وأهلَ الكوفةِ يقولونَ: النعت، ولا يفرقون بينهما.

فأمًّا قولُهم: "نَعْتُ الخليفةِ"، فقد غَلَبَ على ذلك، كما يغلبُ بعض الصفاتِ على بعض الموصوفين، بغيرِ معنى يخصُّهُ، فيجري مجرى اللقب في الرِّفعةِ، ثُم كَثُرا، حتى استُعمِلَ كلُّ واحدٍ منهما في موضع الآخر.

#### الفرقُ بين الصفةِ والحال

أن الصفة تفرِّقُ بين اسمينِ مشتركينِ في اللفظ، والحال زيادةٌ في الفائدة والخبر. قال المُبَرِّدُ (١): إذا قلتَ: "جاءي عبدُ الله"، وقصدت إلى زَيْد، فخفت أن يعرف السامعُ جماعةً أو اثنين، كل واحد عبد الله أو زيد، قلت: "الراكب أو الطويل أو العاقل"، وما أَشْبَهَ ذلك من الصفات لتفصل بين مَنْ تعني وبين من خفت أن يلبس به، كأنك قُلْتَ: "جاءين زيدٌ المعروفُ بالطولِ"، فإن لم تُرِدْ هذا، ولكن أردت الإخبار عن الحال التي وقع فيها مَحيئهُ قلتَ: "جاءين زيدٌ المعال، ولم تُردْ "جاءين نعتاً له لأنه معرفة، وإنما أردت أن مجيئهُ وقعَ في هذه الحال، ولم تُردْ "جاءين زيدٌ المعروفُ بالركوب"، فإنْ أدخلت الألف واللام صارت صفة للاسم المعروف وفرقاً بينه وبينه.

<sup>(</sup>١) يقول المبرد في كتابه (المقتضب) تحت باب "الألقاب": (ألا ترى أنك تقول: جاءيي زيـــد. فإذا حفت أن يلتبس عليك بزيد آخر تعرِفه قلت: الطويلُ ونحوه، لتفصل بينهما).

#### الفرقُ بين الوصفِ والصفةِ

أنَّ الوصفَ مصدرٌ والصفةَ "فَعْلَةٌ"، و"فَعْلَةٌ" نقصتْ فقيـلَ "صِفَـةٌ"، وأصلُها وَصْفَةٌ، فهي أَحَصُّ من الوصفِ؛ لأنَّ الوصفَ اسمُ جنسٍ يقعُ علـى كثيرِه وقليله، والصفة ضربٌ من الوصفِ، مثل الجلسة والمشية، وهي هيئــة الجالسِ والماشي.

ولهذا أُجريت الصفات على المعاني، فقيلَ "العفاف والحياء من صفات المؤمنِ"، ولا يُقالُ أوصافه بهذا المعنى، لأن الوصف لا يكون إلا قولاً، والصفة أُجرِيَت مجرى الهيئة، وإن لم تكن بها، فقيلَ للمعاني نحو العلم والقدرة صفات، لأن الموصوف بها يعقل عليها، كما ترى صاحب الهيئة على هيئته. وتقول: هو على صفة كذا، وهذه صفتُك، كما تقول: هذه حِلْيَتُك، ولا تقول: هذا وصفك، إلا أن يعني به وصفه للشيء.

#### الفرقُ بين التَّحْلِيَةِ والصفةِ

أن التَّحْلِيَة في الأصلِ فِعْلُ المُحَلِّي، وهو تركيبُ الحِلْيَةِ على الشيءِ، مثل السيف وغيره، وليس هي من قبيل القول. واستعمالها في غير القول مَجَازٌ، وهو أنه قد جُعِلَ ما يُعَبَّرُ عنه بالصفة صفةً، كما أن الحقيقة من قبيل القول، ثم جُعِلَ ما يُعَبَّرُ عنه بالحقيقة حقيقةً، وهو الذات، إلاَّ أنه كُثرَ به الاستعمالُ حتى صار كالحقيقة.

#### الفرقُ بين الاسم والحَدِّ

أن الحَدُّ يوحِبُ المعرفةَ بالمحدودِ من غير الوجه المذكورِ في المسألةِ عنــه،

فيجمع للسائل المعرفةُ من وجهين.

وفرقٌ آحرُ، وهو أنه قد يكونُ في الأسماء مُشْتَرَكٌ وغيرُ مُشْتَرَكُ مما يقعُ الالتباسُ فيه بين المتحادلين، فإذا توافقا على الحَدِّ زالَ ذلك.

وفرقٌ آخرُ، وهو أنه قد يكونُ مما يقعُ عليه الاسمُ ما هو مُشْكِلٌ، فلِذا حاء الحدُّ زال ذلك، مثالُه قولُ النَّحُويين: الاسمُ والفعلُ والحرفُ. وفي ذلك إشكالٌ، فإذا جاء الحدُّ أبانَ.

وفرقٌ آخرُ، وهو أن الاسمَ يُستعْمَلُ على وجهِ الاستعارةِ والحقيقــــةِ، فإذا جاء الحَدُّ بَيَّنَ ذلك وَمَيَّزَهُ.

#### الفرق بينَ الحَدِّ والحقيقةِ

أن "الحدَّ" ما أبانَ الشيءَ وفصَّله من أقرب الأشياءِ، بحيث منعَ من مخالطة غيره له، وأصلُه في العربيةِ المنعُ.

و"الحقيقة" ما وُضِعَ من القولِ موضعَهُ في أصلِ اللغةِ، والشاهدُ أهما مقتضيةٌ الجحازَ وليس الجحازُ إلاَّ قولاً، فلا يجوزُ أن يكون ما يناقضُه إلاَّ قسولاً. ومثلُ ذلك "الصدقُ" لمَّا كان قولاً، كان نقيضُه -وهو الكذبُ- قسولاً، ثم يُسمَى ما يعبر عنه بالحقيقة وهو الذات حقيقةً مَحازاً، فهي على الوحسهين مفارقة للحَدِّ مفارقة بيّنةً.

والفرقُ بينهما أيضاً، أنَّ الحَدَّ لا يكون إلاَّ لِمَا لَهُ غَيْرٌ يجمعُه وإيَّاهُ حنسٌ قد فُصِلَ بالحدِّ بينه وبينه، والحقيقة تكونُ كذلك ولِمَا ليس له غَـــيْرٌ كقولنا "شَيْءٌ"، والشيءُ لا حَدَّ له من حيثُ هو شيءٌ، وذلك أن الحَدَّ هــو

المانعُ للمحدودِ من الاختلاطِ بغيره، والشيء لا غيرَ له ولو كان له غَيْرٌ، لَمَـــ كان شيئًا، كمّا أن غيرَ اللونِ ليس بلونٍ، فتقولُ: "ما حقيقةُ الشــيءِ ؟"، ولا تقولُ: "ما حَدُّ الشيء ؟".

وفرقٌ آخرُ، وهو أنَّ العِلْمَ بالحدِّ هو عِلْمٌ به وبما يميزه، والعلم بالحقيقة عِلْمٌ بذاتها.

#### الفرق بين الحَدِّ والرَّسْمِ

أن الحدَّ أتمُّ ما يكونُ من البيان عن المحدود، والرسم مثلُ السِّمَةِ يُخْـبَرُ به حيثُ يَعْسُرُ التحديدُ. ولا بدَّ للحَدِّ من الإشعار بالأصلِ إذا أمكن ذلك فيه، والرسمُ غير محتاجٍ إلى ذلك.

وأصلُ الرَّسْمِ في اللغةِ العلامةُ، ومنه "رسومُ الدِّيار".

وفرَّقَ المنطقيونَ بين الرَّسْمِ والحَدِّ فقالوا: الحَدُّ مأحوذٌ من طبيعةِ الشيءِ والرسمُ من أعراضِهِ (١).

#### الفرقُ بين قولنا "ما حَدَّهُ؟" وبين قولنا "ما هو؟"

أَنَّ قُولَنا: "ما هُو؟" يكون سؤالاً عن الحَدِّ، كَقُولكَ: مَا الجسمُ؟، وسؤالاً عن الرسم، كقولكَ: ما الشيء؟، وذلك أن الشيء لا يُحَدُّ - على ما ذكرْنا - وإنما يُرْسَمُ، بقولنا: إن الذي يصح أن يعلم ويذكر ويخبر عنه،

<sup>(</sup>۱) الحد: تعريف الشيء بالذات، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. والرسم: تعريف الشيء بالخارج، كتعريف الإنسان بالضاحك... (الكليات: أبو البقاء الكفوي).

وسؤالاً عن الجنس، كقولك: "ما الدنيا؟"، وسؤالاً عن التفسير اللغوي، كقولك: "ما القِطْرُ؟" فتقول (البُرْدُ) (١). وليس كقولك: "ما القِطْرُ؟" فتقول (البُرْدُ) (١). وليس كذلك قولنا "ما حدُّهُ؟"؛ لأنَّ ذلك يبين الاختصاص من وجهٍ مسن هذه الوجوه.

#### الفرقُ بين الحقيقةِ والذات

أنه لم يَعْرِفْ الشيءَ مَنْ لم يعرفْ ذاتَهُ، وقد يعرفُ ذاتَه مَنْ لم يعرف حقيقتَهُ. والحقيقة أيضاً من قبيل القول على ما ذكرْ نا، وليست الذات كذلك. والحقيقة عند العرب، ما يجبُ على الإنسانِ حفظُه، يقولون: "هـو حامى الحقيقة" و"فلان يحمى حقيقتَه".

#### الفرقُ بين الحقيقةِ والحقِّ

أنَّ الحقيقة ما وُضعَ من القول موضعة في أصل اللغة حسناً كان أو قبيحاً، والحق ما وُضعَ موضعَه من الحكمة، فلا يكون إلا حسناً، وإنما شملَهما اسمُ التحقيقِ لاشتراكِهما في وضع الشيءِ منهما موضعة من اللغية والحكمة.

#### الفرقُ بين الحقيقةِ والمعنى

أنَّ المعنى هو القَصْدُ الذي يقعُ به القولُ على وجهٍ دون وجهٍ. وقد يكون معنى الكلام في اللغة ما تعلَّقَ به القصدُ. والحقيقة ما وُضِعَ من القول

<sup>(</sup>١) القِطْرُ نوعٌ من البرود، كما أنه النحاس الذائب.

ولهذا قالَ أبو علي (١) رحمة الله عليه: "إن المعنى هو القصدُ إلى ما يُقصدُ الله من القول"، فَحَعَلَ المعنى القصدَ؛ لأنه مصدر، قال: "ولا يوصفُ الله تعالى بأنه معنى لأن المعنى هو قصدُ قلوبنا إلى ما نقصدُ إليه من القول، والمقصودُ هو المعنى، والله تعالى هو المعنى وليس بمعنى. وحقيقةُ هذا الكلامِ أن يكونَ ذِكْرُ اللهِ هو المعنى، والقصدُ إليه هو المعنى، إذا كان المقصود في الحقيقة "حادث".

وقولُهم: "عنيتُ بكلامي زيداً"، كقولك: "أردتُهُ بكلامي"، ولا يجوز أن يكون "زيدً" في الحقيقةِ مراداً مع وجوده، فدلَّ ذلك على أنه عُنيَ ذِكْرُه وأريدَ الخبرُ عنه دون نفسه. والمعنى مقصور على القول دون ما يقصد. ألا ترى أنك تقولُ: "معنى قولك كذا"، ولا تقولُ: "معنى حركتك كذا"، ثم تُوسِعَ فيه فقيلَ: "ليس لدخولك إلى فلان معنىً"، والمرادُ أنه ليس له فائدة تُقْصِدُ ذَكْرَها بالقول. وتُوسِعَ في الحقيقة ما لم يُتَوسَعْ في المعنى، فقيلَ: "لا

<sup>(</sup>۱) قد يتبادر إلى الذهن بأنه الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي النحوي، وكنيته التي اشتهر بها "أبو علي"، ويقال له أيضاً أبو علي الفسوي، نسبة إلى مدينة فسا من أعمال فارس، (٢٨٦-٣٧٧هـ)، ولكن أبا علي الذي ينقل عنه أبو هلال هنا-والله أعلم هو (أبو علي الحسن بن علي بن أبي حفص) الذي نقل عنه أبو هلال مراراً في كتابيه (جمهرة الأمثال) و(ديوان المعاني)، ولم أقف على ترجمة له.

شيء إلا وله حقيقة "، ولا يقال: "لا شيء إلا وله معنى". ويقولون: "حقيقة الحركة كذا"، هذا على ألهم سَمَّوا الحركة كذا"، هذا على ألهم سَمَّوا الأحسام والأعراض معاني، إلا أن ذلك تَوسُّع، والتوسُّع يَلْزَمُ مَوْضِعَهُ المستعمَلَ فيه ولا يتعدَّاه.

#### الفرقُ بين المعنى والموصوف

أن قولَنا موصوفٌ يجيء مطلقاً، وقولَنا معنيَّ لا يجيء إلا مقيداً.

تقولُ: "هذا الشيءُ موصوفٌ"، ولا تقولُ: "معنى" حتى تقولَ معنى هذا القول وهذا الكلام، وذلك أنَّ (وَصَفْتُ) تتعدَّى إلى مفعول واحد بنفسك كالضَرَبْتُ"، تقولُ: "وصفتُ زيْداً"، كما تقولُ: "ضربتُ زيْداً"، فإن أردت زيادة فائدة عدَّيْتَهُ بحرف فقلتَ: "وصفتُه بكذا"، كما تقولُ: "ضربتُ بعصا" أو "بسيف". و"عنيتُ "يتعدَّى إلى مفعولين، أحدهما بنفسه والآحر بالحرف، تقولُ: "عنيتُ زَيْداً بكذا"، فالفائدة في قولك: "بكذا"، فهو كالشيء الذي لا بدَّ منه. فلهذا يُقيد المعنى ويُطلق الموصوف.

#### الفرقُ بين الغَرَض والمعنى

أَنَّ المعنى القصدُ الذي يقع به القولُ على وجهٍ دون وجهٍ على ما ذكرنا، والكلامُ لا يترتب في الإخبارِ والاستخبارِ وغيرِ ذلك إلا بالقصدِ.

فلو قال قائلٌ: "محمدٌ رسولُ الله" ويريدُ محمدَ بنَ جعفر، كان ذلك باطلاً. ولو أرادَ محمدَ بنَ عبدِ اللهِ عليه السلامُ كان حقّاً، أو قالَ: "زَيْكْ في الدار"، يريد بزيدٍ تمثيلَ النحويين، لم يكن مُخْبراً. والغرضُ: هو المقصودُ بالقولِ أو الفعلِ بإضمار مقدمة، ولها الأي يستعمَلُ في الله تعالى "غرضي بهذا الكلام كذا"، أي: هو مقصودي به وسُمِّيَ غَرَضاً تشبيهاً بالغَرَضِ الذي يقصدُه الرامي بسهمه، وهو الهادف، وتقولُ: "معنى قولِ الله كذا"؛ لأن الغرضَ هو المقصودُ وليس للقولِ مقصودُ. فإن قلتَ: ليس للقولِ قصدُ أيضاً، قلنا: هو مَجَازٌ والجحازُ يلزم موضعَه، ولا يجوزُ القياسُ عليه، فتقولُ: "غرضُ قولِ الله"، كما تقولُ: "معنى قصولِ الله".

والغرضُ أيضاً يقتضي أن يكون بإضمارِ مقدمةٍ، والصفةُ بالإضمارِ لا يجوز على الله تعالى، ويجوز أن يُقالَ: "الغرضُ: المعتمَدُ الذي يظهر وجه الحاجة إليه"، ولهذا لا يوصفُ الله تعالى به؛ لأن الوصف بالحاجة لا يَلْحَقُهُ.

#### الفرقُ بين الكلام والتكليم

أَنَّ التكليمَ تعليقُ الكلامِ بالمُخاطَبِ، فهو أخصُّ من الكلام، وذلك أنه ليس كلُّ كلامِ خطاباً للغير.

فإذا جعلتَ الكلامَ في موضع المصدرِ، فلا فرقَ بينه وبين التكليم، وذلك أن قولكَ: "كلَّمتُه كلاماً"، وكلَّمتُه تكليماً" سواءً، وأما قولُنا: "فلانٌ يخاطبُ نفسَهُ" و"يكلِّم نفسَهُ"، فمحازٌ وتشبيهٌ بمن يكلَّم غيرَه، ولهذا قلْنا: إن القديم لو كان متكلّما فيما لم يزل، لكان ذلك صفةَ نقص؛ لأنه كان تكلم ولا مكلَّم، وكان كلامُه أيضاً يكونُ إحباراً عمَّا لم يوجد فيكون كذباً.

# الفرقُ بين المتكلِّمِ والكِلِّمانِيِّ (١)

أَنَّ المتكلمَ هو فاعلُ الكلام، ثم استُعملَ في القاصِّ ومن يجري مجراه من أهل الجدل على وجه الصناعة. والكِلِّمانيُّ ألحقت به الزوائدُ للمبالغة، ومثله الشِّعْرانيُّ. والصفة به تلحقُ الذَّرِبَ اللسانِ المقتدرَ على الكلامِ القويَّ على الاحتجاج، ولا يوصفُ اللهُ تعالى به؛ لأن الصفة بالذَّرابة لا تَلْحَقُهُ.

#### الفرقُ بين الكلمةِ والعبارة

أَنَّ "الكلمةَ" الواحدةُ من جملةِ الكلام، ثم سُمِّيَتْ القصيدةُ كلمةً؛ لأنه لـ واحدةٌ من جملة القصائد.

و"العبارة عن الشيء" هي الخبر عنه بما هو عليه من غيير زيادة ولا نقصان. ألا ترى أنه لو سُئِلَ عن الجسم فقيلَ: هو الطويلُ العريضُ العميقُ المانعُ، لم يكن ذلك عبارة عن الجسم لزيادة المانع في صفته. ولو قيلَ: هو الطويلُ العريضُ، لم يكن ذلك عبارة عنه أيضاً لنقصان العمق من حَدِّهِ. الطويلُ العريضُ، لم يكن ذلك عبارة عنه أيضاً لنقصان العمق من حَدِّهِ. ويقالُ: "فلانٌ يُعبِّرُ عن فلان" إذا كان يؤدِّي معاني كلامه على وجهه من غير زيادة فيها ولا نقصان منها، وإذا زاد فيها أو نَقصَ منها لم يكن معبراً عنه. وقيل: "العبارة " من قولك: "عَبَرْتُ الدنانير"، وإنما يَعبرُ ليعرف مقدار وزها فيرتفع الإشكالُ في صفتها بالزيادة والنقصان. وسُمِّيت العبارة عبارة وزها تعبر المعنى إلى المخاطب. و"التعبير" وزنُ الدنانير الأها تعبر الم من حال

المقدار إلى ظهره. و"العَبْرَةُ" الدمعةُ المتردِّدةُ في العين لعبورها من أحد الجانبين إلى الآخر. و"العِبْرَةُ" الآيةُ التي يُعْبَرُ بها من مترلة الجهل إلى العلم. و"التعبيرُ" تفسيرُ الرؤيا؛ لأنه يعبر بها من حال النوم إلى اليقظة. و"العبارة" بمترلة القول في أنها اسمٌ لما يتكلمُ به المتكلمُ أجمعَ وأنها تقتضي مُعَبَّراً عنه، وتكون مفرداً وجملةً، فالمفرد قولُكَ: عبَّرْتُ عن الرجل بزيدٍ، والجملةُ قولُكَ: عبَّرْتُ عمَّا قلته بقام زيدٌ وبزيدٍ منطلقٌ.

و (الفرقُ) بينهما وبين القول، أن القولَ يقتضي المقولَ بعينه، مفرداً كان أو جملةً، أو ما يقومُ مقامَ ذلك، ولذلك تَعَدَّى تعدِّياً مطلقاً ولم يتعدَّ إلى غير المقول، والعبارة تعدَّتْ إلى معنى القول بحرف فقيلَ: "عبَّرْتُ عنه".

(الفرقُ) بين العبارة عن الشيء والإخبارِ عنه، أن الإخبارَ عنه يكون بالزيادة في صفته والنقصان منها، ويجوز أن يُخْبَرَ عنه بخلاف ما هو عليه فيكون ذلك كذباً، و"العبارةُ عنه" هي الخبر عنه بما هو عليه من غير زيادة ولا نقصان، فالفرقُ بينهما بَيِّنٌ.

## ومن قَبيلِ الكلامِ السؤالُ

(الفرق) بين السؤالِ والاستخبارِ، أن الاستخبارَ طلبُ الخـــبر فقــط، والسؤال يكون طلبَ الخبرِ وطلبَ الأمرِ والنهي، وهو أن يسألَ السائلُ غيرَهُ أن يأمرَه بالشيءِ أو ينهاه عنه.

والسؤالُ والأمرُ سواءٌ في الصيغة، وإنما يختلفان في الرتبةِ، فالسؤالُ من الأدنى في الرتبة، والأمرُ من الأرفع فيها.

(الفرق) بين السؤال والاستفهام، أن الاستفهام لا يكونُ إلا لما يجهله المستفهم أو يشكُ فيه، وذلك أن المستفهم طالبٌ لأنْ يفهم، ويجوز أن يكون السائلُ يسألُ عمَّا يعلمُ، وعن ما لا يعلمُ، فالفرق بينهما ظاهر.

وأدواتُ السُّؤالِ: "هَلْ" و"الألِـــفُ" و"أَمْ" و"مـــا" و"مَـــنْ" و"أَيُّ" و"كيفَ" و"كمْ" و"أينَ" و"متى".

والسؤالُ هو طلبُ الإحبارِ بأداته في الإفهام، فإنْ قالَ: "ما مذهبُك في حدث العالم؟" فهو سؤالٌ، لأنه قد أتى بصيغة السؤال. وإنْ قالَ: "أَحْسبِرْني عن مذهبك في حدث العالم؟"، فمعناه معنى السؤال ولفظُه لفظُ الأمر.

(الفرق) بين الدُّعاءِ والمسألةِ، أن المسألةَ يقارنُها الخضوعُ والاستكانةُ، ولهذا قالوا: المسألةُ مِمَّنْ دونَكَ، والأمرُ ممن فوقكَ، والطلبُ مِمَّنْ يسلويكَ. فأمَّا قولُه تعالى: ﴿ولا يَسْأَلْكُمْ أَمُوالكُمْ ﴾ (١) فهو يجري بحرى الرِّفق في فأمَّا قولُه تعالى: ﴿إنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضَا اللهُ قَرْضَا قُولُه تعالى: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللهُ قَرْضَا قُولُهُ اللهُ قَرْنُ اللهُ اللهُ والحُصَيْنِ بنِ حيدة:

أَمَرْ تُكَ أَمْراً جازماً فعصيتَني وكان من التوفيق قتلُ ابنِ هاشمِ (٣)

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٦ من سورة "محمَّد".

<sup>(</sup>٢): من الآية ١٧ من سورة "التغابن".

<sup>(</sup>٣) لما أذن عبد الملكِ للحجاج في عزل يزيد، كره أن يكتب بعزله، فكتب إليه أن استخلفُ أخاك المفضل وأقبلُ، فاستشار يزيد حصين بن المنذر، فقال له: أقم واعتل، فإن أمير المؤمنين حسن الرأي فيك، وإنما أُتيتَ من الحجاج... ولم يأخذ يزيد بمشورة الحصين إلى أن ولَــــى

فهو على وجه الازدراء بالمخاطب والتخطئة له ليقبل لرأيه الإدلال عليه أو غير ذلك مما يجري مجراه، و"الأمر" في هذا الموضع هو المشورة.

وسُمِّيت المشورة أمراً لأنها على صيغة الأمر، ومعلومٌ أنَّ التابع لا يامرُ المتبوع ثم يعنِّفُه على مخالفته أمْرَه، لا يجوزُ ذلك في باب الدِّين والدُّنيا، ألا ترى أنه لا يجوزُ أن يُقالَ: "إن المسكين أمر الأمير بإطعامِهِ"، وإن كان المسكين أفضل من الأمير في الدِّين.

والدُّعاءُ إذا كان لله تعالى، فهو مثلُ المسألةِ معه استكانةٌ وخضوعٌ، وإذا كان لغير الله جاز أن يكونَ معه خضوعٌ، وجاز أن لا يكونَ معه ذلك، كدعاء النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أبا جهل إلى الإسلام، لم يكن فيه استكانةٌ، ويُعَدَّى هذا الضَّرْبُ من الدُّعاء بر (إلى) فيُقالُ: "دعاه إليه"، وفي الضَّرْبِ الأولِ بر (الباء) فيُقالُ: "دعاه به"، تقولُ: "دعوتُ الله بكذا"، ولا تقولُ: "دعوتُ الله بكذا"، ولا تقولُ: "دعوتُه إليه"؛ لأن فيه معنى مطالبتِه به وقوْدهُ إليه.

الحجاجُ قتيبةً بن مسلم الباهليّ، وكان حصين بن المنذر قد قال ليزيد:

أمرتك أمراً حازماً فعصيت في فأصبحت مسلوب الإمارة نادما فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجع سالما فلما قدم قتيبة خراسان قال لحصين: كيف قلت ليزيد؟ قال قلت:

أمرتك أمراً حازماً فعصيت فنفسك وَلِّ اللوم إن كنت لائما فإن يبلغ الحجاجَ أن قد عصيتَهُ فإنك تلقى أمره متفاقما قال فماذا أمرته به فعصاكَ ؟ قال: أمرتُه أن لا يدع صفراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير. (انظر مناسبة الأبيات وتقلّب روايتها: وفيات الأعيان: ٢٩٠/٦). (الفرق) بين الدعاء والنداء، أنَّ النداء هو رفعُ الصوت بما له معنى، والعربيُّ يقول لصاحبه: "نادِ معي ليكونَ ذلك أندى لصوتنا"، أيْ: أَبْعَدَ له. والدعاء يكونُ برفع الصوت وخفضِه، يُقالُ: "دعوتُه من بعيدٍ" و"دعوتُ اللهُ في نفسي"، ولا يُقالُ: "ناديتُهُ في نفسي".

وأصلُ الدعاءِ طلبُ الفعلِ، دَعَا يَدْعُو، و"ادَّعَى ادِّعاءً"؛ لأنه يدعو إلى مذهب من غير دليل، و"تداعى البناءُ" يدعو بعضه بعضاً إلى السقوط. و"الدَّعُوى" مطالبةُ الرَّجُلِ بمال يدعو إلى أن يُعطاهُ، وفي القرآنِ (تَدْعُو مَسنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى) (١)، أيْ: يأخذُه بالعذاب كأنه يدعوه إليه.

(الفرق) بين النداء والصِّياح، أنَّ الصياحَ رفعُ الصوت بما لا معنى لــه، وربما قيلَ للنداء صياحٌ، فأمَّا الصياحُ فلا يُقالُ له نداءٌ إلا إذا كان له معنى.

و (الفرق) بين الصوت والصِّياح، أنَّ الصوتَ عامَّ في كلِّ شيء، تقول: صوتُ الحَجرِ، وصوتُ البابِ، وصوتُ الإنسانِ. والصِّياحُ لا يكونُ إلا لحيوان. فأمَّا قولُ الشاعر (٢):

تصيحُ الرُّدَيْنِيَّاتُ فينا وفيهم صِياحَ بَنَاتِ الماء أَصْبَحْنَ جُوَّعا

(الفرق) بين الصوت والكلام، أنَّ من الصوت ما ليس بكلم مثل صوت الطِسْتِ وأصواتِ البهائم والطيور، ومن المُشْكِلَةِ - وهي حمرةٌ تخللطُ

<sup>(</sup>١) سورة "المعارج": الآية ١٧.

بياضَ العينِ وغيرها - والمحتلط بغيره قد يظهر للمتأمِّل، فكذلك المعنى المُشْكِلُ قد يُعْرَفُ بالتأمُّلِ، والذي فيه ليس كالمستور والمستور حلاف الظاهر.

(الفرق) بين الاستعارة والتشبيه، أنَّ التشبيه صيغة لم يعبَّر عنها، واللفظ المستعار قد نُقلَ من أصلٍ إلى فرعٍ فهو مُغَيَّرٌ عما كان عليه، فالفرق بينهما بَيِّنٌ.

(الفرق) بين الإعادة والتكرار، أنَّ التكرارَ يقعُ على إعادة الشيء مرَّة وعلى إعادته مرَّات، والإعادة للمرَّة الواحدة. ألا ترى أن قولَ القائلِ: "أعله فلانٌ كذا"، لا يفيدُ إلا إعادتَهُ مرةً واحدةً، وإذا قالَ: "كرَّرَ كذا"، كان كلامُهُ مُبْهَماً لم يُدْرَ أعادَه مرَّتين أو مرَّات، وأيضاً فإنه يُقالُ: "أعادَه مرَّات"، ولا يُقالُ: "كرَّره مرَّاتِ"، إلاَّ أن يقولَ ذلك عامِّيٌّ لا يعرفُ الكلامَ.

ولهذا قالت الفقهاءُ: "الأمرُ لا يقتضي التكرارَ والنهي يقتضي التكرارَ"، ولم يقولوا: "الإعادة"، واستدلُّوا على ذلك بأن النَّهْيَ الكفُّ عن المنهيّ، ولا ضيقَ في الكفِّ عنه ولا حرجَ، فاقتضى الدوامَ والتكرارَ. ولو اقتضى الأمرر التكرارَ لَلَحِقَ المأمورَ به الضيقُ والتشاغلُ به عن أموره فاقتضى فِعْلَهُ مَرَّةً، ولو كانَ ظاهرُ الأمرِ يقتضي التكرارَ ما قالَ سُراقَةُ للنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلم: (ألِعامِنا هذا أمْ للأبدِ؟)، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلم: "للأبدِ"(١)، قالَ:

<sup>(</sup>۱) جاء في مسند الإمام أحمد: عن سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّهُ قالَ: يا رسُولَ اللهِ أَرَأَيْــتَ عُمْرَتَنا هذه ألعَامِنا هَذَا أم للأَبَدِ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بَلْ لِلأَبَدِ.

(لو قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ) (١)، فأحبرَ أن الظاهرَ لا يوجبه، وأنه يصيرُ واحباً بقوله.

والمنهيُّ عن الشيء إذا عاد إلى فِعْلِهِ لم يُقَلُ "إنه قد انتهى عنه"، وإذا أُمِرَ بالشيء فَفَعَلَهُ مرةً واحدةً لم يُقَلُ "إنه لم يفعلْهُ"، فالفرقُ بين الأمر والنهي في ذلك ظاهرٌ.

ومعلومٌ أَنَّ مَنْ يوكِّلُ غيرَهُ بطلاقِ امرأته كان له أن يطلِّقَ مرَّةً واحدةً، وما كان من أوامر القرآن مقتضياً للتكرار فإن ذلك قد عُرِفَ من حاله بدليل لا بظاهره، ولا يتكررُ<sup>(٢)</sup> الأمرُ مع الشَّرْط أيضاً، ألا تَرى أن مَنْ قالَ لغلامه: "اشتر اللحمَ إذا دخلتَ السوقَ"، لم يُعقَلُ<sup>(٣)</sup> ذلك التكرارُ.

(الفرق) بين الاختصارِ والإيجازِ، أن الاختصارَ هو إلقــــاؤُك فضـــولَ

<sup>(</sup>۱) جاء في صحيح مسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أَيُّها النَّاسُ قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا، فقالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله بَ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَها ثَلاثاً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُم فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِ هِمْ على أَبْيَائِهِمْ فَإذَا أَمَرُ ثُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وإذا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ".

وقد ذكر الإسنوي في "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" ص٢٨٢:

<sup>(</sup>الصحيح عند الإمام فحر الدين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم: أن الأمر المطلق لا يـــدل على تكرار ولا على مرة، بل على مجرد إيقاع الماهية..).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "بتكرار".

<sup>(</sup>٣) في نسخة: "يعلل".

الألفاظ من الكلام المؤلَّفِ من غير إخلالِ بمعانيه.

ولهذا يقولون: قد احتصر فلانٌ كُتُب الكوفيين أو غيرَها، إذا ألقى فضُولَ ألفاظِهم وأدَّى معانيَهم في أقَلَّ مما أَدَّوْها فيه من الألفاظ، فالاحتصار فضُون في كلام قد سَبَق حدوثُهُ وتأليفُهُ. والإيجازُ هو أن يُبنى الكلامُ على قِلَّةِ اللفظِ وكثرةِ المعاني، يُقالُ: "أَوْجَزَ الرَّجُلُ في كلامِه"، إذا جعله على هلذا السبيل، و"اختصر كلامَه، أو كلامَ غيره"، إذا قصرَه بعد إطالة، فإن استُعْمِلَ أحدُهما موضعَ الآخرِ فلتقارب معنيهما.

(الفرق) بين الحذف والاقتصار، أنَّ الحذفَ لا بدَّ فيه من حَلَفٍ ليُستغنى به عن المحذوف، والاقتصار تعليقُ القول بما يُحتاج إليه من المعنى دون غيره مما يُستغنى عنه، والحذفُ إسقاطُ شيءٍ من الكلام، وليس كذلك الاقتصار.

(الفرق) بين الإسهاب والإطناب، أنَّ الإطنابَ هو بَسْطُ الكلامِ لتكثيرِ الفائدة، والإسهابَ بَسْطُهُ مع قلةِ الفائدة.

فالإطنابُ بلاغةٌ والإسهاب عِيُّ، والإطنابُ بمترلةِ سلوك طريق بعيدة تحتوي على زيادة فائدة، والإسهابُ بمترلة سلوك ما يُبعدُ جهلاً بما يُقَرِّبُ . وقال الخليلُ (۱): "يُختصرُ الكلامُ ليُحفظَ ويُبْسَطُ ليُفْهَمَ". وقال أهلُ البلاغةِ: "الإطنابُ إذا لم يكن منه بُدُّ فهو إيجازٌ"، وفي هذا الباب كلام كثير

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد الفراهيديّ، سيد الأدباء في علمه وزهده، توفي سنة ١٦٠، وقيل ١٧٠هـ، وله ٧٤ سنة. معجم الأدباء: ٣٠٠/٣، وفيات الأعيان: ٢٤٤/٢.

استقصيناه في كتاب (صنعة الكلام) (١).

### ومن قَبيلِ القولِ الخبرُ

(الفرق) بين الخبر وبين الحديث، أن الخبر هو القولُ الذي يصحُّ وصفَهُ بالصدق والكذب، ويكونُ الإحبارُ به عن نفسك وعن غيرك، وأصلُ فأن يكون الإحبارُ به عن غيرك، وما به (٢) صار الخبرُ حبراً هو معنى غير صيغته لأنه يكونُ على صيغة ما ليس بخبرٍ، كقولك: "رحمَ اللهُ زَيْداً"، والمعنى اللهمَّ ارحمْ زَيْداً.

والحديثُ في الأصل هو ما تخبرُ به عن نفسكَ من غير أن تسندَه إلى غيرِكَ، وسُمِّيَ حديثاً لأنه لا تُقدِّمُ له وإنما هو شيءٌ حدث لكَ فحدَّثْتَ به، ثم كثر استعمالُ اللفظين حتى سُمِّيَ كلُّ واحدٍ منهما باسم الآخر، فقيلَ للحديثِ خبرٌ وللخبر حديثٌ.

ويدلٌ على صحة ما قلْنا أنه يُقالُ: "فلانٌ يُحدِّثُ عن نفسه بكــــذا"، و"هو حديثُ النفسِ"، ولا يُقالُ: "مخبرٌ عن نفسه"، ولا "هو حبرُ النفـــسِ". واحتارَ مشايخُنا قولَهم: "إن سألَ سائلٌ فقـــالَ: أَحْــبِرونِي"، و لم يختــاروا "حَدِّثُونِي"، لأنَّ السؤالَ استحبارٌ والجحيبَ مُحْبرٌ.

ويجوزُ أن يُقالَ: إن الحديثَ ما كان خَبرَينِ فصاعداً إذا كـــان كــلُّ

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى مصنفه الذي نشر تحت عنوان (كتاب الصناعتين النظم والنثر)، صدر محقَّقًــــاً سنة ١٣٧١هـــ.

<sup>(</sup>٢) في التيمورية: "له".

واحد منهما متعلقاً بالآخر، فقولُنا: "رأيتُ زيداً" خبرٌ، و"رأيتُ زيداً منطلقاً" حديثٌ، وكذلك قولكَ: "رأيتُ زيداً وعمراً" حديثٌ مع كونه حبراً.

(الفرق) بين النبأ والخبر، أن النبأ لا يكون إلا للإخبار بما لا يعلمُه المخبَرُ، ويجوزُ أن يكونَ المخبَرُ بما يعلمُه وبما لا يعلمُه. ولهذا يُقالُ: "تخسبرُني عمَّا عن نفسي" ولا يُقالُ: "تخسبرُني عمَّا عندي"، وكذلك تقولُ: "تخسبرُني عمَّا عندي".

وفي القرآن: (فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْباءُ مَا كَانُوا بِــهِ يَسْتَهْزِؤُونَ) (١)، وإنما استهزؤوا به لأنهم لم يعلموا حقيقتَه، ولو علمُوا ذلك لتوقَّوْهُ؛ يعني العذاب. وقال تعالى: (ذلك مِنْ أَنْباءِ القُرَى نَقُصُّهُ عليكَ) (٢)، وكان النبيُّ صلَّــى الله عليه وسلَّم لم يكنْ يعرفُ شيئاً منها. وقال عليُّ بنُ عيسى: "في النبأ معـــنً عظيمُ الشأن، وكذلك أُخِذَ منه صفةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم".

قال أبو هلال أيَّدَهُ الله: ولهذا يُقالُ: "سيكونُ لفلان نبأً"، ولا يُقالُ: "خَبَرُ"، هذا المعنى. وقال الزَّجَّاجُ (") في قوله تعالى: ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا

<sup>(</sup>١) من الآية ٦ من سورة "الشعراء".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٠ من سورة "هود".

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحق النحوي، إبراهيمُ بنُ السَّرِيِّ بنِ سهل، كان من أهل الدِّيــــن والفضـــل والأدب، أخذ الأدب عن المبرد وتعلب، وكان يخرطُ الزجاجَ، ثم تركه واشتغل بــــالأدب، فنسب إليه، وإليه ينسب أبو القاسم، عبدُ الرحمنِ الزَّجاحيُّ، لأنه كان من تلاميذه .

<sup>(</sup>حوالي ٢٤١-٣١١هـ): وفيات الأعبان ٩/١)، معجم المؤلفين ٨٢/١.

وفي(معاني القرآن وإعرابه) قال الزَّحاجُ: 'أنباء:أخبار، المعنى سيعلمون نبأ ذلك في

بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ): "أنباؤه: تأويلُه، والمعنى سيعلمون ما يؤولُ إليه استهزاؤهم". قلْنا: وإنما يُطْلَقُ عليه هذا لما فيه من عِظم الشأن.

(الفرق) بين القَصَصِ والحديثِ، أن القَصَصَ ما كان طوي الاً من الأحاديث، مُتَحَدَّثاً به عن سَلَفٍ. ومنه قولُه تعالى: (نحن نَقُصَ عليكَ الأحاديث، مُتَحَدَّثاً به عن سَلَفٍ. ومنه قولُه تعالى: (نحن نَقُصَ عليكَ أَخُسَنَ القَصَصِ) (١)، وقالَ: (وكُلاَّ نَقُصُ عليكَ من أنباء الرُّسُل) (١).

ولا يُقالُ اللهِ قاصُّ؛ لأن الوصفَ بذلك قد صارَ عَلَما لمن يَتَّخِذُ القَصَصَ صِناعةً. وأصلُ القَصَصِ في العربية "اتباعُ الشيءِ الشيءَ"، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وقالتُ لأُخْتِهِ قُصِّيْهِ﴾(٣). وسُمِّيَ الخبرُ الطويلُ قصصاً لأنَّ بعضه يتبعُ بعضاً حتى يطولَ، وإذا استطالَ السامعُ الحديثَ قال: "هذا قصص". والحديثُ يكونُ عمَّن سَلَفَ وعمَّن حَضَرَ، ويكون طويلاً وقصيراً. ويجوز أن يُقالَ: القصصُ هو الخبرُ عن الأمور التي يتلو بعضُها بعضاً، والحديثُ يكون عن غيره.

القيامة، وجائز أن يعجل لهم بعض ذلك في الدنيا نحو ما نالهم يوم بَدْرٍ) ٨٣/٤.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة "يوسف".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢٠ من سورة "هود".

<sup>(</sup>٣) من الآية ١١ من سورة "القصص".

والقَصُّ قَطْعُ يستطيلُ ويتبعُ بعضُهُ بعضاً، مثل قصِّ الثـــوبِ بــالمِقَصِّ وقصِّ الخبرُ عن مجمــوع وقصِّ الجناحِ وما أشبَه ذلك. و"هذه قِصَّةُ الرَّحُلِ"، يعني: الخبرُ عن مجمــوع أمره، سُمِّتُ قِصَّةً لأنَّها يتبعُ بعضُها بعضاً حتى تحتويَ على جميع أمره.

(الفرق) بين الخَبر والشهادة، أن شهادة الاثنين عند القاضي يوجَب العملُ عليها ولا يجوزُ الانصرافُ عنها، ويجوزُ الانصرافُ عن حبر الاثنين العملُ عليها ولا يجوزُ الانصرافُ عن حبر الاثنين والواحد إلى القياسِ والعملِ به، ويجوزُ العملُ به أيضاً، والتعبدُ أخرجَ الشهادة عن حكم الخبر المحض، ويُفَرَّقُ بين قولكَ: "شَهِدَ عليه" و"شَهِدَ على إقراره"، فتقولُ: إذا جرى الفصلُ أو الأخذُ بحضرة الشاهد كُتِبَ: "شَهِدَ عليه"، وإذا حرى ذلك رؤيةً ثم أقرَّ به عنده كُتِبَ: "شَهدَ على إقراره".

(الفرق) بين الخَبرِ والأمرِ، أن الأَمْرَ لا يتناولُ الآمِرَ لأنه لا يصــحُ أن يأمرَ الإنسانُ نفسهُ، ولا أن يكونَ فوقَ نفسه في الرتبة، فلا يدخلُ الآمرُ مع غيره في الخبر؛ لأنه لا يمتنع أن يخبرَ عــن نفسه كإحباره عن غيره. ولذلك قالَ الفقهاءُ: إن أوامرَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ تتعدّاه إلى غيره من حيثُ كان لا يجوزُ أن يختصَّ بها، وَفَصَلوا بينها وبين أفعاله بذلك، فقالوا: أفعاله لا تتعدّاه إلا بدليل، وقال بعضُهم: بل حُكْمُنا وحُكْمُه في فعلِه سواءٌ، فإذا فَعَلَ شيئاً فقد صار كأنه قالَ لنا إنه مباحٌ، قاللَ: ويختصُّ العامُ بفعلِه كما يختصُّ بقولِه.

ويفرقُ بينهما أيضاً من وجهٍ آخرَ، وهو أن النَّسْخَ يصحُّ في الأمرِ ولا يصحُّ في الأمرِ ولا يصحُّ في الخبرِ عند أبي عليِّ وأبي هاشمِ رحمَهما الله تعالى، وذهبَ أبو عبدِ

الله البصري (١) رحمَه الله إلى أن النَّسْخَ يكونُ في الخبر كما يكونُ في الأمر، قالَ: وذلك مثل أن يقول بعد قالَ: وذلك مثل أن يقولَ: الصلاة تلزم المكلف في المستقبل، ثم يقول بعد مدة: إن ذلك لا يلزمه. وهذا أيضاً عند القائلين بالقولِ الأوَّلِ أمرٌ، وإن كان لفظُه لفظَ الخبر.

وأمَّا الخبرُ عن حالِ الشيءِ الواحدِ المعلوم أنه لا يجوزُ حروجُه عن تلك الحالِ، فإن النَّسْخَ لا يصحُّ في ذلك عند الجميع، نحو الخبر عن صفات الله بأنه عالِمٌ وقادرٌ.

# ومن أقسام القول الكَذِبُ

(الفرق) بين الكذب والمُحَال، أن المحالَ ما أُحِيْلَ من الخبر عن حقّه حتى لا يصحّ اعتقادُهُ ويُعْلَم بطلائهُ اضطراراً، مثل قولكَ: ســاقوم أمـس، وشربت غداً، والجسمُ أسودُ أبيضُ في حالِ واحدة.

والكذبُ هو الخبرُ الذي يكون مَخْبَرُه على خلاف ما هو عليه، ويصحُّ اعتقادُ ذلك ويُعْلَمُ بُطلائه استدلالاً.

والمحالُ ليس بصدق ولا كذب، ولا يقعُ الكذبُ إلا في الخـــبر، وقـــد يكون المحالُ في صورةِ الخبرِ، مثل قولكَ: "هو حسنٌ قبيحٌ من وجه واحـــدٍ"، وفي صورة الاستحبار، مثل قولكَ: "أَقَدِمَ زيدٌ غداً"، وفي صـــورة التمـــني،

<sup>(</sup>۱) لعلَّه أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان، الفقيه الشافعي، المعروف بالزبيري البصري، كان إمام أهل البصرة في عصره ومدرسها، حافظاً للمذهب مع حط من الأدب، ولم مصنفات كثيرة. توفي قبل ٣٢٠هـ. وفيات الأعيان ٣١٣/٢.

كقولكَ: "ليتني في هذه الحال بالبصرة ومكة"، وفي صورة الأمر: "اتق زَيْداً أمسِ" (١)، وفي صورة النَّهي، كقولكَ: "لا تَلْقَ زيداً في السنة الماضية"، ويقعُ في النداء، كقولكَ: يا زيد بكر، على أن تجعل زيداً بكراً.

وخلافُ المحالِ المستقيمُ، وخلافُ الكذبِ الصدقُ، والمحالُ على ضربين: تجويز الممتنع، وإيجابه، فتجويزُه قولكَ: "المقيَّدُ يجدوز أنْ يَعْدو"، وإيجابُه كقولكَ: "المقيَّدُ يعدو"، والآخرُ ما لا يفيدُ ممتنعاً ولا غيرَ ممتنع بوجهِ من الوجوه، كقول القائل: "يكون الشيءُ أسودَ أبيضَ" و"قائماً قاعداً".

(الفرق) بين المحال والممتنع - على ما قال بعضُ العلماءِ - أن المحالَ ما لا يجوزُ كونُهُ ولا تصوُّرُهُ، مثل قولكَ: "الجسمُ أسودُ أبيضُ في حالً واحدة"، والممتنعُ ما لا يجوزُ كونُهُ ويجوزُ تصوُّرُهُ في الوهم، وذلك مثل قولكَ للرَّجُلِ: "عِشْ أبداً"، فيكونُ هذا من الممتنع لأنَّ الرَّجُلَ لا يعيشُ أبداً مع جواز تصوُّرِ ذلك في الوهم.

(الفرق) بين المحال والمتناقض، أنَّ من المتناقض ما ليس بمحال، وذلك أن القائل ربما قال صِدْقاً ثم نقضَه فصار كلامُهُ متناقضاً، قد نقض آخرُهُ أوَّلَهُ، ولم يكن محالاً؛ لأنَّ الصدق ليس بمحال. وقولُنا: "محالً" لا يدخل إلا في الكلام، ولكن المتكلِّمين يستعملونه في المعنى الذي لا يصح ثبوتُه كالصفة، وهو في اللغة قول الواصف، ثم تعارفه المتكلِّمون في المعاني.

<sup>(</sup>١) في النص سقط، والسياق يقضي بأن تكون الجملة: (وفي صورة الأمر، كقولك: اتق زيداً أمس).

ومنها نقضُ جملةٍ بجملةٍ، وهو قولُهم: "إن جميعَ جهاتِ الفعلِ بالله"، ثم يقولون: "إنه ليثابُ العبدُ".

ومنها نقضُ تفصيلِ بتفصيلٍ، كقول النَّصارى: "واحدٌ ثلاثةٌ، وثلاثـــةٌ واحدٌ"؛ لأن إثباتهُ واحدًا نفيٌ لثانٍ وثالثٍ، وفي إثباته ثلاثةً إثباتٌ لما نفــى في الأول بعينه.

(الفرق) بين التضادِّ والتناقضِ، أن التناقضَ يكون في الأقوال، والتضلدُّ يكون في الأقعال، والتضلدُ يكون في الأفعال، يُقال: "الفعلانِ متضادّانِ"، ولا يُقال: "متناقضان"، فـاذا حُعِلَ الفعلُ مع القولِ استُعْمِلَ فيه التضادُّ، فقيلَ: "فِعْلُ زيدٍ يُضَادُّ قولَهُ".

وقد يوجدُ النقيضان من القول، ولا يوجدُ الضِّدَّانِ من الفعل، ألا ترى أن الرَّجُلَ إذا قالَ بلسانه: "زَيْدٌ في الدار" في حال قولِه في الضِّدِّ: "إنه ليـــس في الدار" فقد أوجدَ نقيضين معاً.

وكذلك لو قالَ أحدَ القولينِ بلسانه، وكتبَ الآخرَ بيده، أو أحدَهما بيمينه والآخرَ بشماله، ولا يصح ذلك في الضِّدَّين.

وحَدُّ الضِّدَّين هو ما تنافيا في الوجود، وحدُّ النقيضين القولان المتنافيان في المعنى دونَ الوجود. وكلُّ متضادَّين متنافيان، وليس كلُّ متنافيين صدَّين عند أبي عليِّ، كالموت والإرادة.

وقال أبو بكر: هما ضدَّانِ لتمانعِهما وتدافعِهما، قالَ: ولهــــذا سُــمِّي

القرنان المتقاومان ضِدَّيْن.

ومما يجري مع هذا وإن لم يكن قولاً التنافي والتضاد، والفرقُ بينهما أن التنافي لا يكون إلا بين شيئين يجوزُ عليهما البقاء، والتضادَّ يكونُ بين ما يبقى وما لايبقى.

(الفرق) بين الكذب والخَرْصِ، أَنَّ الخَرْصَ هو الحَزْرُ، وليـــس مــن الكذب في شيء، والخَرْصُ ما يحزرُ من الشيء، يُقالُ: "كم حَرْصُ نخلك؟"؛ أي كم يجيءُ من ثمرته (١)، وإنما استعمل الخَرْصُ في موضع الكــذب؛ لأن الخَرْصَ يجري على غير تحقيق، فشُبِّهُ بالكذب واستُعمِلَ في موضعه.

وأَمَّا التكذيبُ فالتصميمُ على أن الخبرَ كَذِبُّ بالقطعِ عليه، ونقيضُــه التصديقُ. ولا تُطْلَقُ صفةُ المُكَذِّبِ إلا لمن كَذَّبَ بالحقِّ؛ لأَهَا صفةُ ذَمِّ، ولكن إذا قُيِّدَتْ فقيلَ: "مُكَذِّبُ بالباطلَ"، كان ذلك مستقيماً.

وإنما صارَ المكذّبُ صفةَ ذمِّ - وإن قيلَ "كَذَّبَ بالباطل"- لأنه مــــن أصْلِ فاسدٍ، وهو الكذبُ، فصار الذَّمُّ أغلبَ عليه.

كما أن الكافرَ صفةُ ذَمِّ - وإن قيل "كَفَرَ بالطاغوتِ"- لأنَّه من أصلِ فاسدٍ، وهو الكفرُ.

(الفرق) بين الكذب والإِفْكِ، أن الكذب اسمٌ موضوعٌ للحبر الذي لا

<sup>(</sup>۱) الخرْصُ: حَزْرُ ما على النخل من الرُّطَبِ تمراً. وقد خَرَصْتُ النخــلَ والكَــرْمَ أَخْرُصُــهُ خَرْصاً؛ إذا حَزَرَ ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، وهو من الظن لأن الحَزْرَ هـــو تقديرٌ بظن. (اللسان).

مخبر له على ما هو به، وأصلُه في العربية التقصيرُ، ومنه قولهم: "كَذَّبَ عـن قِرْنِه (١) في الحربِ"، إذا ترك الحملة عليه، وسواءٌ كان الكذبُ فاحشَ القبحِ أو غيرَ فاحش القبح.

والإفكُ هو الكذبُ الفاحشُ القبح، مثلُ الكذبِ على الله ورسوله، أو على الله ورسوله، أو على الله ورسوله، أو على القرآن، ومثلُ قذفِ المُحْصَنَةِ، وغير ذلك مِمَّا يفحشُ قبحُه. وجاء في القرآن على هذا الوجه، قالَ الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْسِمٍ (٢)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين جاؤوا بالإفْكِ عُصْبةٌ مِنْكُمْ (٣).

ويُقالُ للرَّجُلِ إذا أَخْبَرَ عن كون زيدٍ في الدارِ، وزيدٌ في السوق: "إنه كَذَبَ"، ولا يُقالُ: "أَفكَ" حتى يكذبَ كذبةً يفحشُ قبحُها على ما ذكر نله. وأصلُه في العربيةِ الصَّرْفُ، وفي القرآن: ﴿أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٤)، أي يُصرفون عن الحقِّ.

ما الليثُ كَذَّبَ عن أَقْرانِه صَدَقًا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> قال زهير:

ليثٌ بعَثَّرَ يصطادُ الرجالَ إذا

<sup>(</sup>۲) سورة "الجاثية": الآية ٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> من الآية ١١ من سورة "النور" .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة "المائدة": الآية ٧٥: (ما المسيحُ ابنُ مريَم إلا رسولٌ قد خلتْ من قبلِه الرسلُ وأمُّه صدِّيقةٌ كانا يأكلانِ الطعامَ انظرْ كيفَ نبيِّنُ لهم الآياتِ ثم انظرْ ألَّى يُؤفكونَ ﴾. وكذلك سورة التوبة": الآية ٣٠: (وقالت اليهودُ عُزَيْرٌ ابنُ الله وقالت النصارى المسيحُ ابنُ الله قرلُهم بأفواههم يضاهؤون قولَ الذين كفروا من قبلُ، قاتلَ هم الله أتَّى يُؤفكونَ ﴾.

وتُسَمَّى الرِّياحُ المُؤْتَفِكاتُ؛ لأَنَّها تقلبُ الأرضَ فتصرفُها عمَّا عــهدتْ عليه، وسُمِّيَتْ ديارُ قومِ لُوْطِ "المؤتفكاتُ" لأَهَا قُلِبَتْ بِهِم.

(الفرق) بين الإنكارِ والجَحْدِ، أن الجحدَ أَحَصُّ من الإنكارِ، وذلك أن الجحدَ إنكارُ الشيءِ الظاهرِ، والشاهدُ قولُه تعالى: (بآياتِنا يَجْحَلُونَ) (١)، فحعلَ الجحدَ مما تدلُّ عليه الآياتُ ولا يكون ذلك إلا ظاهراً. وقالَ تعالى: (يَعْرِفُونَ نعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا) (٢)، فحعل الإنكارَ للنعمة لأن النعمة قلد تكون خافيةً.

ويجوزُ أن يُقالَ: الجحدُ هو إنكارُ الشيءِ مع العلم به، والشاهدُ قولُه: ﴿ وَجَحَدُوا بَمَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٢)، فجعلَ الجحدَ مع اليقين، والإنكسارُ يكونُ مع العلمِ وغيرِ العلمِ.

(الفرق) بين قولك: "حَحَدَهُ" و"حَحَدَ به"، أن قولك: "ححدَه" يفيدُ أنه أن تولك: "ححدَه" يفيدُ أنه أنكرَه مع علمِه به، و"ححدَ به" يفيدُ أنه جحدَ ما دلَّ عليه، وعلى هذا فُسِّرَ قولُه تعالى: ﴿وَجَحَدُوا هِمَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾، أي: جحدوا ما دلَّ تُ فُسِّرَ قولُه تعالى: ﴿وَجَحَدُوا هِمَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾، أي: جحدوا ما دلَّ تُ عليه من تصديق الرُّسُلِ. ونظيرُ هذا قولُكَ إذا تحدَّثَ الرجلُ بحديثٍ: "كَذَّبْتُهُ وَإِذَا قَلْتَ: "كذَّبْتُ به"، فمعناه: كذَّبْتَ وَإِذَا قَلْتَ: "كذَّبْتُ به"، فمعناه: كذَّبْتَ

<sup>(</sup>١) سورة "الأعراف": الآية ٥١: (الذين اتخذوا دينَهم لهواً ولعباً وغرَّهم الحياةُ الدنيا فاليومَ ننساهم كما نسُوا لقاءَ يومِهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون).

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٣ من سورة "النحل" .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٤ من سورة "النمل".

بما جاء به، فالمقصود ههنا الحديث.

وقالَ المبرِّدُ: لا يكونُ الجحودُ إلا بما يعلمُه الجاحدُ كما قالَ الله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ الظَّالمينَ بآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾(١).

(الفرق) بين الجَحْدِ والكذب، أَنَّ الكذبَ هو الخبرُ الذي لا مُحْبِرَ لـ ه على ما هو به، والجحد إنكارُكَ الشيءَ الظاهرَ أو إنكارُك الشيءَ مع علمك به، فليس الجحدُ له إلا الإنكار الواقع على هذا الوجه، والكذب يكون في إنكار وغير إنكار.

(الفرق) بين قولك: "أنكر منه كذا"، وبين قولك: "نَقَمَ منه كذا"، أن قولك "أنكر منه كذا" يفيد أنه قولك "أنكر منه كذا" يفيد أنه لم يُحَوِّز فِعْلَه، وقولك "أنكر عليه" يفيد أنه بيّن أن ذلك ليس بصلاح له، وقوله: "نَقَمَ منه"، يفيد أنه أنكر عليه إنكار من يريد عقابه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنوا بِاللهِ ﴿ ثَا مَن يريدُ عقابَه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنوا بِاللهِ ﴾ (٢) ، وذلك أهم أنكروا منهم التوحيد وعذَّبوهم عليه في الأحدود المقدّم ذكره في السورة. وقال تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُ وَا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُه مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (٣)، أي: ما أنكروا من الرسول حين أرادوا إحراحه من المدينة وقتله إلا أهم استغنوا وحسنت أحوالُهم منذ قَدِمَ بلدَهم، والدليلُ على

<sup>(</sup>١) سورة "الأنعام": الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة "البروج": الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة "التوبة": الآية ٧٤.

ذلك قولُه تعالى: ﴿وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾(١)، أي: همُّــوا بقتلــــه أو إحراجه ولم ينالوا ذلك، ولهـــذا المعنـــى سُمِّـــيَ العقــابُ انتقامـــاً والعقوبــــــةُ نَقْمَـــةً.

(الفرق) بين الزُّوْرِ والكذب والبُهْتَان، أَنَّ الزُّوْرَ هو الكذبُ الذي قد سُوِّيَ وحُسِّنَ في الظاهر لِيُحْسَبَ أنه صدقٌ، وهو مـن قولـك: "زَوَّرْتُ الشيءَ" إذا سَوَّيْتَهُ وحَسَّنْتَهُ، وفي كـلامٍ عُمَـرَ: "زَوَّرْتُ يـومَ السـقيفةِ كلاماً"(٢).

وقيلَ أصلُه فارسيٌ من قولهم: "زور" وهو القوَّةُ، و"زورته"، قويته. وأما "البُهْتَانُ" فهو مواجهةُ الإنسان بما لم يحبَّهُ وقد بهته.

(الفرق) بين قولِكَ: "احتَلَقَ" وقولِكَ: "افترى"، أَنَّ "افترى" قطع على

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٤ من سورة "التوبة" .

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري: "...أر َ دْتُ أَنْ أَتَكُلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِسِي أُرِيسِدُ أَنْ أَقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ فَلَمَّا أَرَ دْتُ أَنْ أَتَكُلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأُوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ عَلَى رِسْلِكَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأُوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إلا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ ..". وفي مسند الإمام أهد: "..أر دْتُ أَنْ أَتَكُلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَرْ تُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِسِي أَرَدْتُ أَنْ أَتُكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَرْ تُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِسِي أَرَدْتُ أَنْ أَتُكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَرْ تُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِسِي أَرَدْتُ أَنْ أَتُكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَرْ يَ مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ وَهُسو كَانَ أَتُولَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكُر رَضِي اللَّهِم عَنْهِم وَقَدْ كُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ وَهُسو كَانَ أَتُكَلَّمَ مِنِّي وَأُوْقَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم عَلَى رِسْلِكَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْضِبَهُ وَكُلْنَ أَي أَنْهُ بَعْضَ أَنْ أَعْضِبَهُ وَأَوْقَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُر رَضِي اللَّهِم عَنْهِم عَلَى رِسْلِكَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْضِبَهُ وَأَوْقَرَ وَاللّهِ مَا تَرَكَ مَنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إلا قَالَهَا فِي بَدِيهَتِهِ وَأَفْضَ لَلْ أَوْقَرَ وَاللّهِ مَا تَرَكَ مَنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إلا قَالَهَا فِي بَدِيهِتِهِ وَأَفْضَ لَا أَنْ أَنْ أَنْهُ مَتْ مَنَى رَسِلَكَ مَنْ كَلِمَةً وَلَا لَا مَا تَرَكَ مَنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إلا قَالَهَا فِي بَدِيهِتِهِ وَأَفْضَ .. ".

كذب وأحبر به، و"احتلق" قَدَّرَ كذِباً وأحبرَ به، لأن أصلَ "افترى" قَطَـــغ، وأَصْلَ "اختلق" قَدَّرَ على ما ذكرنا.

#### ومِمَّا يَخَالِفُ الكذبَ الصدقُ

(الفرق) بين قولك: "صَدَّقَ الله" و"صَدَّقَ به"، أن المعنى فيما دُخَلَتْهِ الله"، ومعنى الوحه الأوَّلِ الله"، ومعنى الوحه الأوَّلِ الله عمر له "صَدَّقَ الخبر بتثبيتِ الله"، ومعنى الوحه الأوَّلِ أنه "صدَّق الله فيما أَخْبَر به".

(الفرق) بين الصدق والحقّ، أن الحقّ أعمُّ لأنه وقوعُ الشيء في موقعه الذي هو أوْلى به، والصدق الإخبارُ عن الشيء على ما هو به، والحقُّ يكونُ إخباراً وغيرَ إخبار.

### ومن قَبيلِ القولِ الإقرارُ

(الفرق) بين الإقرار والاعتراف، أن الإقرار فيما قاله أبو جعفو الدَّامَغَانِيُّ (۱). حاصلُه إخبارٌ عن شيء ماض، وهو في الشريعة جهةٌ ملزمةٌ للحكم. والدليلُ على أنه جهةٌ ملزمةٌ قولُه تعالى: (يا أيُّها الذين آمنُوا إذا تداينتُم بِدَيْنِ) إلى قوله: (وَلْيُمْلِلُ الذي عليه الحقُ (۲)، فأمرَ بالإصغاء إلى قول مَنْ عليه الحقُّ في حال الاستيثاق والإشهاد ليثبتَ عليه ذلك، فلولا أنه

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨٢ من سورة "البقرة".

جهةٌ ملزمةٌ لم يكن لإثباته فائدةٌ.

وقال بعضُهم: الاعترافُ مثلُ الإقرارِ، إلا أنه يقتضي تعريفَ صاحبِه الغيرَ أنه قد التزمَ ما اعترفَ به، وأصلُه المعرفةُ، وأصلُ الإقرار من التقريـــر، وهو تحصيلُ ما لم يصرِّحْ به القولُ، ولهذا احتارَ أصحابُ الشروطِ "أَقَرَّ بــه" ولم يختاروا: "اعترف به".

قالَ الشيخُ أبو هلال أيَّدَهُ الله تعالى: يجوزُ أن يُقِرَّ بالشيءِ وهو لا يعرفُ أنه أقرَّ به، ويجوز أن يُقِرَّ بالباطلِ الذي لا أصلَ له، ولا يُقالُ لذلك اعتراف، إنما الاعتراف هو الإقرارُ الذي صحبَتْهُ المعرفةُ بما أقرَّ به مع الالتزامِ له، ولهذا يُقالُ "إقرارٌ بها"، لأنه لا يجوزُ أن يكونَ شكراً إلا إذا قارنت المعرفةُ موقعَ المشكور وبالمشكور له في أكثر الحال. فكلُّ اعتراف إقرارٌ، وليس كلُّ إقرارٍ اعترافاً. ولهذا اختار أصحابُ الشروطِ ذِكْرَ الإقرارِ لأنه أعمُّ. ونقيضُ الاعتراف الجَحْدُ، ونقيضُ الإقرارِ الإنكارُ.

### ومن قَبيلِ القولِ الشكرُ

(الفرق) بين الشُّكْرِ والحمد، أن الشكر هو الاعتراف بالنعمة على حهة التعظيم للمُنْعِم، والحمد الدُّكْرُ بالجميلِ على جهة التعظيم المذكور به أيضاً، ويصحُّ على النعمة وغير النعمة، والشكر لا يصحُّ إلا على النعمة، ويجوزُ أن يَحْمَدَ الإنسانُ نفسهُ في أمور جميلة يأتيها، ولا يجوزُ أن يشكرها؛ لأن الشكر يجري مجرى قضاء الدَّين، ولا يجوزُ أن يكون للإنسان على نفسه

دَيْنٌ. فالاعتمادُ في الشكر على ما توجبُه النعمةُ، وفي الحمد على ما توجبُ الحكمةُ.

ونقيضُ الحمدِ الذَّمُّ إلا على إساءة. ويُقالُ: "الحمدُ لله" على الإطلاق، ولا يجوزُ أن يطلق إلا لله؛ لأن كلَّ إحسان فهو منه في الفعل أو التسبيب. و"الشاكرُ" هو الذاكِرُ بحقِّ المُنعِمِ بالنعمة على جهة التعظيم. ويجوزُ في صفة الله "شاكِرُ" مجازاً، والمرادُ أنه يجازي على الطاعة حزاء الشاكرينَ على النعمةِ، ونظيرُ ذلك قولُه تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَالًا النعمةِ وهذا تلطُّفٌ في الاستدعاء إلى النفقة في وجوه البِرِّ، والمرادُ أن ذلك بمترلسة القرض في إيجاب الحقّ.

وأصلُ الشكرِ إظهارُ الحالِ الجميلةِ، فمن ذلك: "دابَّةٌ شَكُورٌ" إذا ظهر فيه السِّمَنُ مع قِلَّةِ العَلَفِ، و"أشْكَرَ الضَّرْعُ" إذا امتلأً، و"أشكرَتْ السحابةُ" امتلأَتْ ماءً، و"الشَّكِيرُ" قُضْبانٌ عَضَّةٌ تخرجُ رَخْصَةً بين القضبان العاسية، و"الشَّكِيرُ" من الشَّعرِ والنبات؛ صِغارُ نَبْتٍ حرجَ بين الكبار مُشَبَّهةٌ بالقضبان الغضة، و"الشَّكْرُ" بُضْعُ المرأة.

والشكرُ على هذا الأصل إظهارُ حقّ النعمةِ لقضاءِ حقّ المنعم، كماأن الكفرَ تغطيةُ النعمةِ لإبطال حقّ المنعم.

فإن قيلَ: أنتَ تقولُ "الحمدُ لله شكراً"، فتجعلُ الشكرَ مصدراً للحمد، فلولا احتماعُهما في المعنى لم يجتمعا في اللفظ.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٤٥ من سورة "البقرة" .

قُلْنا: هذا مثلُ قولكَ: "قتلتُه صبراً"، و"أتيتُه سعياً"، والقتلُ غيرُ الصبرِ، والإتيانُ غيرُ السعي.

وقال سيبويه: "هذا بابُ ما يُنْصَبُ من المصادرِ لأنه حالٌ وقعَ فيها الأمرُ وذلك كقولكَ: قتلتُه صبراً"(١)، ومعناه أنه لما كان القتلُ يقعع على ضروب وأحوال، بَيَّنَ الحالَ التي وقعَ فيها القتلُ، والحالَ السي وقع فيها الحدُ، فكأنه قالَ: "قتلتُه في هذه الحال".

والحمدُ لله شكراً، أبلغُ من قولكَ: "الحمـــدُ للهِ حمــداً"؛ لأن ذلــك للتوكيد، والأوَّل لزيادةِ معنىً، وهو "أي أَحْمَدُهُ في حال إظهار نعمِه عليَّ".

(الفرق) بين الحمدِ والإِحْمادِ، أن الحمدَ من قبيلِ الكلام على ما

<sup>(</sup>۱) في مسند الإمام أحمد: حدثنا وكيعٌ حدَّثَنا زكرِيَّا عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُطيعِ عَنْ أبيهِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "لا يُقْتَلُ قُرَشِيٍّ صَبْراً بَعْدَ اليَوْمِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ".

وقد جاء في كتاب سيبويه ١٨٦/١: "باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال.. وذلك قولك: قتلته صبراً، ولقيته فجاءة، ومفاجأة، وكفاحاً ومكافحة، ولقيته عيانا، وكلمت مشافهة، وأتيته ركضاً وعدواً ومشياً، وأخذت ذلك عنه سمعاً وسماعاً. وليس كل مصدر وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب - يوضع هذا الموضع؛ لأن المصدر ههنا في موضع فاعل إذا كان حالاً، ألا ترى أنه لا يحسن أتانا سرعة...".

كما جاء في "مقتضب" المبرد ٣٠٤/٣: "ومن المصادر ما يقع في موضع الحال فيسد مسده، فيكون حالاً؛ لأنه قد ناب عن اسم الفاعل، وأغنى غَنَاءه، وذلك قولهم: قتلته صبراً، إنما تأويله: صابراً أو مصبراً، وكذلك: حئته مشياً؛ لأن المعنى حئته ماشياً، فالتقدير: أمشي مشياً؛ لأن المجيء على حالات، والمصدر قد دل على فعله من تلك الحال...".

ذكرْناه، والإحماد معرفةٌ تضمرُها، ولذلك دحلَتْه الأَلفُ، فقلتَ "أَحْمَدْتُـــهُ" لأنه بمعنى أَصَبْتُهُ ووحدتُهُ، فليس هو من الحمدِ في شيءٍ.

(الفرق) بين الشكر والجزاء، أن الشكر لا يكونُ إلا علي نعمةٍ، والنعمة لا تكونُ إلا لمنفعة، أو ما يؤدِّي إلى منفعةٍ، كالمرض يكونُ نعمةً لأنه يؤدِّي إلى الانتفاع بِعِوَضٍ، والجزاء يكونُ منفعةً ومضررَّةً كالجزاء على الشكر.

(الفرق) بين الشكر والمكافأة، أن الشكر على النعمة سُمَّى شكراً عليها، وإن لم يكن يوازيها في القَدْر، كشكر العبد لنعم الله عليه. ولا تكون المكافأة بالشرِّ مكافأة به حتى تكون مِثْلَهُ، وأصلُ الكلمة ينبىء عن هذا المعنى وهو الكفؤ، يُقالُ: "هذا كُفْءُ هذا" إذا كان مثلَهُ، والمكافأة أيضاً تكرون بالنفع والضَّرِّ، والشكرُ لا يكونُ إلا على النفع أو ما يؤدِّي إلى النفع على ملا ذكرْنا. والشكرُ أيضاً لا يكونُ إلا قولاً. والمكافأة تكونُ بالقولِ والفعلِ وما يجري مع ذلك.

(الفرق) بين الجزاء والمقابلة، أن المقابلة هي المساواة بين شيئين، كمقابلة الكتاب بالكتاب، وهي في الجازاة استعارة، قالَ بعضهم: "قد يكونُ جزاء الشيء أنْقَصَ منه، والمقابلة عليه لا تكونُ إلا مثله ". واستشهدُوا بقوله: (وَجَزاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)(١)، قالَ: ولو كان جزاء الشيء مثله لم يكن لذكر المِثْلِ ههنا وجه. والجوابُ عن هذا أن الجزاء يكون

<sup>(</sup>١) من الآية . ٤ من سورة "الشوري" .

على بعض الشيء، فإذا قالَ "مِثْلُها" فكأنه قالَ: على كلِّها.

(الفرق) بين الحَمْدِ والمدح، أن الحمدَ لا يكونُ إلا على إحسلن، واللهُ حامدٌ لنفسه على إحسانه إلى خَلْقِهِ، فالحمدُ مُضَمَّنٌ بالفعل.

والمدحُ يكونُ بالفعل والصفة، وذلك مثلُ أن يمدحَ الرَّجُلَ بإحسانه إلى نفسه وإلى غيره، وأن يمدحَهُ بحُسْنِ وجهِه وطولِ قامتِه، ويمدحَهُ بصفاتِ التعظيمِ من نحو قادرٍ وعالمٍ وحكيمٍ، ولا يجوز أن يَحْمَدَهُ على ذلك، وإنما يحمدُهُ على إحسانِ يقعُ منه فقط.

(الفرق) بين المدح والتَّقْريظِ، أن المدح يكونُ للحيِّ والميتِ، والتقريظ لا يكونُ إلا للميت. يُقالُ: أَبَّنَهُ يُؤَبِّنُهُ لا يكونُ إلا للميت. يُقالُ: أَبَّنَهُ يُؤَبِّنُهُ تأبيناً.

وأصلُ التقريظِ من القَرَظ، وهو شيءٌ يُدْبَغُ به الأديمُ، وإذا دُبِعَ به حَسُنَ وَصَلَحَ وزادَتْ قيمتُهُ، فَشُبِّهَ مدحُكَ للإنسان الحيِّ بذلك، كأنكَ تزيدُ في قيمته بمدحكَ إيَّاهُ، ولا يصحُّ هذا المعنى في الميت، ولهذا يُقالُ: مَدحَ اللهُ، ولا يُقالُ: قَرَّظَهُ.

(الفرق) بين المدح والثناء، أن الثناءَ مَدْحٌ مكرَّرٌ من قولِكَ: "تَنَيْـــتُ الخيطَ" إذا جعلتَهُ طاقين، و"تَنَيْتُهُ"- بالتشديد - إذا أضفتَ إليه خيطاً آخــرَ، ومنه قولهُ تعالى: (سَبْعًا مِنَ المَثَانِيُ)(١)، يعني: سورة الحمد، لألها تُكـــرَّرُ في

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٧ من سورة "الحجر".

كلِّ رَكْعةٍ.

(الفرق) بين الثناء والنَّـــثَا – على ما قالَ أبو أحمدَ الحسنُ بنُ عبدِ الله ابنِ سعيدٍ (١) رحمَه الله –: أن الثناءَ يكونُ في الخير والشر، يُقالُ: "أثنى عليه بشرٍ"، والنَّثَا – مقصورٌ – لا يكونُ إلا في الشرِّ، ونحن سمعناه في الخير والشر، والصحيحُ عندنا أن النثا(٢) هو بَسْطُ القولِ في مدح الرَّجُــلِ في الخير والشر، والصحيحُ عندنا أن النثا(٢) هو بَسْطُ القولِ في مدح الرَّجُــلِ أو ذَمِّه، وهو مثلُ النَّثُ، نَثُ الحديثَ نَثَّا؛ إذا نَشَرَهُ. ويقولُون: "جاءين نَثَّــاً خبرٌ ساءني" يريدون انتشارَه واستفاضَتَهُ.

وقالَ أبو بكو: "الثناءُ -بالمدِّ- لا يكونُ إلا في الخير، وربما استُعْمِلَ في الشرِّ، والنَّنَا يكونُ في الخير والشرِّ". وهذا خلافُ ما حكاهُ أبو أحمد، والثنلهُ عندنا هو بَسْطُ القولِ مدحاً أو ذَمَّا، والنثا تكريرُه فالفرق بينهما بَيِّنُ.

(الفرق) بين المدح والإطراء، أن الإطراء هـو المـدحُ في الوجه، ومنه قولُهـم: "الإطراء يُورِثُ الغَفْلَةَ"، يريدون المدحَ في الوجه، والمـدحُ يكونُ مواجهةً وغيرَ مواجهةٍ.

#### ومِمَّا يخالفُ ذلك الهَجْوُ

(الفرق) بين الهَجْوِ والذَّمِّ، أنَّ الذَّمَّ نقيضُ الحمدِ، وهما يـــدلاَّن علـــى

<sup>(</sup>۱) أحد الأئمة في الآداب والحفظ، لغوي صاحب أخبار ونوادر، وله رواية متسعة، وله التصانيف المفيدة، منها كتاب "التصحيف"، (٢٩٣-٣٨٢هـ). وفيات الأعيان: ٢٩٣٨، الخزانة ٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) "الثنا: وقيل بتقديم النون والقصر هو الذِّكر بالشر". (الكليات/ أبو البقاء الكفوي).

الفعل، وحَمْدُ المَكلَّفِ يدلُّ على استحقاقه للثواب بفعلِه، وَذَمُّهُ يدلُّ علـــــى استحقاقِه للعقابِ بفعلِه. والهجوُ نقيضُ المدحِ، وهما يــــدلاَّن علــــى الفعـــلِ والصفةِ، كهجوكَ الإنسانَ بالبخل وقبح الوجهِ.

وفرق آخرُ أنَّ الذَّمَّ يُستَعْمَلُ في الفعل والفاعل، فتقولُ ذممتُ فعله وفعله وفرق أخرُ أنَّ الذَّمَّ يُستَعْمَلُ في الفعل والموصوف، دون الفعلِ والصفةِ، فتقولُ وذممتُ فعلَهُ. والهجو يتناولُ الفاعلَ والموصوفَ، دون الفعلِ والصفةِ، فتقولُ هجوتُه بالبحلِ وقبح الوجهِ، ولا تقولُ: هجوتُ قبحَهُ وبخلَهُ.

وأصلُ الهجوِ في العربيةِ الهدمُ، تقولُ: "هجوتُ البيت" إذا هدمتَـهُ. وكان الأصلُ في الهجوِ أن يكونَ بعد البناء، إلا أنه كَثْرَ استعمالُهُ فجرى في الوجهين.

(الفرق) بين السَّبِّ والشَّتْمِ، أن الشتمَ تقبيحُ أمرِ المشـــتومِ بــالقولِ، وأصلُه من الشَّتامةِ، وهو قبحُ الوجه، و"رجلُّ شَتيمٌ" قبيحُ الوجه، وسُـــمِّي الأسدُ شتيماً لقبح منظرِهِ.

والسَّبُّ هو الإطنابُ في الشتم، والإطالةُ فيه، واشتقاقُه من "السِّبِ" وهي الشُّقَّةُ الطويلةُ، ويقالُ لها "سبيبُ" أيضاً، و"سبيبُ الفرس" شَعَرُ ذَنبِهِ وسُمِّيَ بذلك لطوله خلاف العرف، و"السِّبُ" العِمامةُ الطويلةُ، فهذا هو الأصلُ، فإن استُعمِلَ في غير ذلك فهو توسُّعٌ.

(الفرق) بين البَهْلِ واللَّعْنِ، أن اللعنَ هو الدعاءُ على الرَّجُلِ بـــالبُعْدِ، والبَهْل الاحتهادُ في اللعنِ، قالَ المبرِّدُ: "بَهَلَهُ اللهُ" ينبىءُ عن احتهاد الداعــــي عليه باللعنِ، ولهذا قيلَ للمحتهد في الدعاء المبتهلُ.

(الفرق) بين الشَّتْمِ والسَّفَهِ، أنَّ الشتمَ يكونُ حسناً وذلك إذا كـــان المشتومُ يستحقُّ الشتمَ، والسَّفَه لا يكونُ إلا قبيحاً.

وجاء عن السَّلَفِ في تفسير قوله تعالى ﴿ صُمُّ بُكُمٌ ﴾ (١): إن الله وصفَهم بذلك على وجه السَّفَه" لِمَا قُلْناه.

(الفرق) بين الذَّمِّ واللَّوْمِ، أن اللومَ هو تنبيهُ الفاعلِ على موقعِ الضررِ في فعله وتمجينُ طريقتِهِ فيه. وقد يكونُ اللومُ على الفعلِ الحسنِ، كاللومِ على السحاء، والذَّمُّ لا يكونُ إلا على القبيح.

واللومُ أيضاً يُواحَهُ به المُلُومُ، والذَّمُّ قد يُواحَهُ به المذمومُ، ويكونُ دونه. وتقولُ: حمدْتُ هذا الطعامَ أو ذَمَمْتُه، وهو استعارةٌ، ولا يُستعارُ اللــــومُ في ذلك.

(الفرق) بين العتابِ واللومِ، أن العتابَ هو الخطابُ على تضييعِ حقوقِ المودةِ والصداقةِ في الإخلال بالزيارة وترك المعونةِ وما يشاكلُ ذلك، ولا يكونُ العتابُ إلا ممن له مَواتّ يمتُّ هما، فهو مفارقٌ لِلَّوْمِ مفارقةً بَيِّنَةً.

<sup>(</sup>١) من الآيتين (١٨، ١٧١) من سورة البقرة.

على قبيح.

والتفنيدُ تعجيزُ الرأي، يُقالُ: فَنَدَهُ؛ إذا عَجَّزَ رَأْيَهُ وضَعَّفَهُ، والاسمُ الفَندُ، وأصلُ الكلمةِ الغِلَظُ، ومنه قيلَ للفطعة من الجبل فِنْدُ.

ويجوزُ أن يُقالَ: التثريبُ الاستقصاءُ في اللوم والتعنيف، وأصلُــه مــن الثَّرْب؛ وهو شحمُ الجوفِ؛ لأن البلوغَ إليه هو البلوغُ إلى الموضع الأقصـــى من البَدَن.

(الفرق) بين قولِكَ "عابَهُ" وبين قولكَ "لَمَزَهُ"، أن اللَّمْزَ هو أن يعيبَ الرَّجُلَ بشيء يتهمُهُ فيه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِنُكَ فِي الرَّجُلَ بشيء يتهمُهُ فيه، ولهذا قالَ تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِنْكُ فِي الصَّدُقَاتِ﴾ (أ)، أيْ: يعيبُكَ ويتهمُكَ أنكَ تضعُها في غير موضعِها، ولا يصحُّ اللمزُ فيما لا تصحُّ فيه التهمةُ.

والعيبُ يكونُ بالكلامِ وغيره، يُقالُ: عابَ الرَّجُلَ هذا القولِ، وعـــابَ الإَناءَ بالكسرِ له، ولا يكونُ اللَّمْزُ إلا قولاً.

(الفرق) بين الهَمْزِ واللَّمْزِ، قالَ المبرِّدُ: الهمزُ هو أن يهمزَ الإنسانَ بقولِ قبيحٍ من حيثُ لا يسمعُ، أو يحتَّه ويوسِّدَه على أمر قبيحٍ؛ أيْ يغريه به، واللمزُ أجهرُ من الهمزِ، وفي القرآن: (هَمَزَاتِ الشَّسيَاطِيْنِ)(٢)، ولم يقللْ لمزات؛ لأن مكايدة الشيطان خفيةً.

<sup>(</sup>١) سورة "التوبة": الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة "المؤمنون": الآية ٩٧ : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن هَمَزات الشياطين ﴾.

قالَ الشيخُ رحمَه الله: المشهورُ عند الناسِ أَنَّ اللَّمْزَ العيبُ سِرَّا، والهمزَ العيبُ سِرَّا، والهمز العيب بكسر العين.

وقال قتادةُ(١): (يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ) يطعنُ عليكَ، وهو دالٌّ علــــــــى صحة القول الأوَّل.

#### ومِمَّا يوصفُ به الكلامُ المستقيمُ

(الفرق) بين المستقيم والصحيح والصواب، أنَّ كلَّ مستقيم صحيح و وصوابٌ، وليس كلُّ صواب وصحيح مستقيماً.

والمستقيمُ من الصوابِ والصحيحِ ما كان مؤلَّفاً ومنظوماً على سنن لا يحتاج معه إلى غيره. والصحيحُ والصوابُ يجوزُ أن يكونا مُؤلَّفَيْنِ، ولهذا قالَ المتكلِّمون: "هذا جوابٌ مستقيمٌ"، إذا كان مؤلَّفاً على سنن يغني عن غيره، وكان مقتضياً لسؤال السائل، ولا يقولون للحواب إذا كان كلمةً نحو "لا"و"نعم" مستقيمٌ. وتقولُ العربُ: هذه كلمةٌ صحيحةٌ وصوابٌ، ولا يقولون: كلمةٌ مستقيمةٌ، ولكنْ: كلامٌ مستقيمٌ؛ لأنَّ الكلمةَ لا تكونُ مُؤلَّفةً، والكلامُ مؤلَّف.

(الفرق) بين المستقيم والصواب، أن الصواب إطلاق الاستقامة على الحسن والصدق، والمستقيم هو الجاري على سنن. فتقول للكلام إذا كان

<sup>(</sup>١) هو أبو الخطاب، قَتادةُ بنُ دِعامة بن عزيز السَّدوسي البصري الأكمه، كان تابعياً وعالمــاً كبيراً، (٣٠-١١٧هـــ).

وفيات الأعيان ٨٥/٤، سير أعلام النبلاء ٢٦٩/٥، ميزان الاعتدال ٣٨٥/٣.

حارياً على سنن لا تفاوت فيه إنه مستقيم وإن كان قبيحاً، ولا يقالُ لــه صوابٌ إلا إذا كان حَسَناً.

وقالَ سيبويهِ: مستقيمٌ حَسَنٌ، ومستقيمٌ قبيحٌ، ومستقيمٌ صدقٌ، ومستقيمٌ كذبٌ. قلنا: ولا يقال صوابٌ قبيحٌ.

(الفرق) بين الخَطَاء والخَطَاء والخَطَاء والخَطَاء هو أن يقصد الشيء فيصيب غيرَه، ولا يُطلقُ إلا في القبيح، فإذا قُيِّدَ جاز أن يكون حَسَناً، مثل أن يقصد القبيح فيصيب الحَسنَ، فيقال أخطأ ما أراد وإن لم يأت قبيحاً. والخَطاء تعمُّدُ الخطأ، فلا يكون إلا قبيحاً.

والمصيبُ مثلُ المحطىء إذا أُطْلِقَ لم يكن إلا ممدوحاً، وإذا قُيِّدَ حلزَ أن يكونَ مذموماً، كقولكَ: "مصيبٌ في رميه"، وإن كان رميهُ قبيحاً. فالصوابُ لا يكون إلا حَسَناً، والإصابةُ تكونُ حسنةً وقبيحةً.

والخاطىءُ في الدِّينِ لا يكونُ إلا عاصياً؛ لأنَّه قد زَلَّ عنه لقصدِه غيرَهُ، والمخطىءُ يخالفُه؛ لأنه قد زَلَّ عما قصدَ منه، وكذلك يكونُ المخطىءُ مــن طريق الاجتهاد مطيعاً؛ لأنه قصدَ الحقَّ واجتهدَ في إصابته.

(الفرق) بين الخطأ والغَلَطِ، أن الغلط هو وضعُ الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صواباً في نفسه، والخطأ لا يكون صواباً على وجهٍ.

مثالُ ذلك أن سائلاً لو سأَل عن دليل حديث الأعراض، فأجيب بأنها لا تخلو من المتعاقباتِ ولم يوجد قبلها، كان ذلك خطأً، لأن الأعـــراض لا يصحُّ ذلك فيها.

ولو أُحيبَ بألها على ضربين: منها ما يبقى، ومنها ما لا يبقى، كان ذلك غلطاً، ولم يكن خطاً؛ لأن الأعراض هذه صفتُها، إلا أنّك قد وضعت هذا الوصف لها في غير موضعه، ولو كان خطأً لكان الأعراض لم تكن هذه حالها؛ لأن الخطأ ما كان الصواب خلافه، وليس الغلط ما يكون الصواب خلافة، بل هو وضع الشيء في غير موضعه.

وقالَ بعضُهم: "الغلطُ أن يَسْهى عن ترتيب الشيء وإحكامه، والخطأُ أن يَسْهى عن فعلِه أو أن يوقعَه من غير قصدٍ له ولكن لغيره".

(الفرق) بين اللَّمْنِ والخطأِ، أنَّ اللَّمْنَ صرفُكَ الكلامَ عن جهته، ثم صار اسماً لازماً لمحالفة الإعراب، والحطأ إصابةُ حلافِ ما يُقصَدُ، وقد يكون في القول والفعل، واللحنُ لا يكونُ إلاَّ في القول.

تقولُ: "لَحَنَ في كلامه"، ولا يُقالُ: "لَحَنَ في فعله"، كمـــا يُقــالُ: "أحطأ في فعله" إلا على إستعارة بعيدة.

ولَحْنُ القولِ ما دَلَّ عليه القولُ، وفي القرآن: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّ هُمْ فِي لَحْنِ القَوْلُ ﴾(١).

وقالَ ابنُ الأنباريِّ(٢): "لَحْنُ القولِ معنى القول ومذهبُهُ. واللَّحْنُ أيضلً

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٠ من سورة "محمد" .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر، محمد بنُ القاسمِ بنِ بشَّار بنِ الأنبـــاريِّ، المقــرىءُ النحــويُّ، (٢٧٢- ٣٢٨هــ).

طبقات النحويين واللغويين: ١٧١، تاريخ بغداد: ١٨١/٣، سير أعلام النبلاء: ٢٧٤/١٥.

اللغَةُ، يُقالُ: "هذا بِلَحْنِ اليمن". واللَّحَنُ - بالتحريك - الفطنةُ، ومنه قولُــه عليه السلامُ: "فلعلَّ بعضَكُم أَلْحَنُ بحُجَّتِهِ"(١).

(الفرق) بين "خَطَلِ اللسان" و"زَلَقِ اللسان"، أنه يُقالُ: "فلانٌ خَطِلُ للسان" إذا كان سفيهاً لا يبالي ما يقولُ وما يُقالُ له، قالَ أبو النجم (٢):

#### أَخْطَلَ والدَّهْرُ كَثيرٌ خَطَلُهُ

وقد ورد في كتابه "الأضداد"ص ٢٤٠: (اللَّحِنُ: المصيبُ الفَطِنُ، يقالُ: رحل لَحِنٌ ولاحِنٌ، من الفطنةِ والصواب... واللَّحْنُ أيضاً يكون بمعنى اللغة، وقال شريك عن أبي إسحق، عن أبي ميسرة، في قول الله عز وحل: (سَيْلَ الْعَرِم)، العَرِمُ: المُسَنَّاة بلحْنِ اليمن، أي: بلغتهم..).
(١) ورد في صحيح البخاري:

حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَة عَـنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنَّمَا أنَـا بَشَـرٌ وإِنَّكُـمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".

وفي موطأ الإمام مالك:

حدثنا يجيى عن مالك عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أَبِي سَلَمةَ عَنْ أُمِّ سَلَمةَ وَرُوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّمَا أنَا بَشَرِ وَرُجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّمَا أنَا بَشَرِ وَإِنَّكُمْ تَخْتُصِمُونَ إلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِيَ لَهُ على نَحْوِ وَإِنَّكُمْ تَخْتُصِمُونَ إلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِيَ لَهُ على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أُخِيه فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطعَةً مِنْ النَّارِ".

(٢) هو الفضل بن قدامة، أبو النجم الراجز. وتمام البيت:

لَمَّا رأيتُ الدهرَ جَمًّا خَبَلُهْ أَخطَلُهُ والدهرُ كثيرٌ خطَلُهُ

(الفرق) بين المُهْمَلِ والهَذَيان والهَذَرِ، أن المهملَ حـــلافُ المســتَعْمَلِ، وهو لا معنى له في اللغة التي هو مُهْمَلُ فيها. والمستَعمَلُ ما وُضِــــعَ لفـــائدة مفرداً كان أو مع غيره.

والهَذَيانُ كلامٌ مُسْتَعْمَلٌ أُحرِجَ على وجهٍ لا تنعقدُ به فائدةٌ. والهَــــذَرُ الإسقاطُ في الكلامِ، ولا يكونُ الكلامُ هَذَراً حتى يكونَ فيه ســـقطٌ قـــلَّ أو كُثرَ، وقالَ بعضُهم: "الهذرُ كثرةُ الكلامِ"، والصحيحُ هو الذي تقدَّمَ.

### ومن قبيلِ الكلامِ القَسَمُ

(الفرق) بين القَسَمِ والحَلْفِ، أن القسمَ أبلغُ من الحلفِ؛ لأنَّ معنى قولنا "أَقْسَمَ بالله" أنه صار ذا قِسْمٍ بالله، والقِسْمُ النَّصِيبُ، والمرادُ أن الذي أقسمَ عليه من المال وغيره قد أحرزه ودفعَ عنه الخصمَ بالله.

والحلفُ من قولك: سيفٌ حَليفٌ؛ أي: قاطعٌ ماض، فإذا قلتَ: حَلَفَ بالله، فكأنكَ قلتَ: "قطعَ المحاصمةَ بالله"، فالأولُ أبلغُ لأنه يتضمن معيى الآخر من دَفْعِ الخصم، ففيه معنيان، وقولُنا: "حَلَفَ" يفيدُ معني واحداً، وهو قطعُ المحاصمةِ فقط، وذلك أن من أحرزَ الشيءَ باستحقاق في الظاهر في الخصومة بينه وبين أحدٍ فيه، وليس كلُّ مَن دَفَعَ الخصومةَ في الشيء فقد أحرزَه.

واليمينُ اسمٌ للقَسَمِ مستعارٌ، وذلك ألهم كانوا إذا تقاسموا على شيء تصافقوا بأيمالهم، ثم كَثُرَ ذلك حَتى سُمِّي القَسَمُ يميناً.

(الفرق) بين العَقْدِ والقَسَمِ، أن العقدَ هو تعليقُ القَسَمِ بالمقسَمِ عليه، مثل قولكَ: "والله لأَدْخُلَنَّ الدارَ"، فتعقدُ اليمينَ بدخول الدار، وهو خلافُ اللغوِ من الأيمانِ.

واللغوُ من الأيمانِ ما لم يُعْقَد بشيءٍ، كقولك في عرض كلامِك: هـــذا حسنٌ والله، وهذا قبيحٌ والله.

(الفرق) بين العَقْدِ والعَهْدِ أن العقدَ أبلغُ من العهدِ، تقولُ: "عهدتُ إلى فلان بكذا"، أي: ألزمتَه إياه، و"عقدتُ عليه" و"عاقدتُه" ألزمتَه باستيثاق. وتقولُ: عاهدَ العبدُ ربَّهُ، إذ لا يجوزُ أن يقلل السنوثق من ربِّه".

وقالَ تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(١)، وهي ما يتعاقدُ عليه اثنان، وما يعاهدُ العبدُ ربَّهُ عليه، أو يعاهدُه ربُّهُ على لسان نبيِّه عليه السلامُ. ويجوز أن يكون العقدُ ما يُعْقَدُ بالقلب. واللغوُ ما يكونُ غلطاً، والشاهدُ قولُه تعالى: ﴿ولكنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا كَسبتْ قَلُوبُكُمْ ﴾(٢)، ولو كان العقدُ هو اليمين لقالَ تعالى: ولكن يؤاخذُكم بما عقدْتم، أي: حلفتُم، و لم يذكر الأيمان، فلما أتى بالمعقود به الذي وقع به العقدُ عُلِمَ أن العقدَ غيرُ اليمين.

<sup>(</sup>١) من الآية ١ من سورة "المائدة" .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٢٥ من سورة "البقرة".

وأما قولُ القائل: "إن فعلتُ كذا فعبدي حرُّ" فليس ذلك بيمين في الحقيقة، وإنما شرطٌ وجزاءٌ به، فمتى وقعَ الشرطُ وجبَ الجزاءُ، فسُمِّي ذلك يميناً مجازاً وتشبيها، كأن الذي يلزمُه من العتق مثلُ ما يلزمُ المُقْسِمَ من الحنث.

وأما قولُ القائل "عبدُه حرُّ وامرأتُه طالقٌ" فحبرٌ مثلُ قولكَ: "عبدي قائمٌ"، إلا أنه ألزمَ نفسهُ في قلوله: "عبدي حرُّ" عتق العبد، فلزمَه ذلك ولم يكن في قوله: "عبدي قائمٌ" إلزامٌ.

(الفرق) بين العهدِ والميثاق، أن الميثاق توكيدُ العهدِ، من قولكُ "أو ثقتُ الشيءَ" إذا أحكمتَ شَدَّهُ.

وقالَ بعضُهم: العهدُ يكونُ حالاً من المتعاهدين، والميثاقُ يكونُ مـــن أحدهما.

(الفرق) بين الوعدِ والعهدِ، أن العهدَ ما كان من الوعد مقروناً بشرط، نحو قولكَ: "إن فعلتَ كذا"، و"ما دمتَ على ذلك فأنا عليه"، قالَ الله تعالى: (ولقد عَهدْنا إلى آدم) (١)، أي: أعلمناه أنكَ لا تخرجُ من الجنة ما لم تأكل من هذه الشجرة.

والعهدُ يقتضي الوفاءَ والوعدُ يقتضي الإنجازَ، ويُقالُ "نقضَ العـــهدَ" و"أخلفَ الوعدَ".

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الآية ١١٥ من سورة "طه" .

(الفرق) بين الوعدِ والوَأْي، أن الوعدَ يكونُ مؤقتاً وغيرَ مؤقتاً وغيرَ مؤقتاً وغيرَ مؤقتاً فالمؤقتُ كقولهم: "جاء وعدُ ربِّك"، وفي القير آن: (فإذا جاء وعدروٌ أولاهُما)(١)، وغيرُ المؤقتِ كقولِهم: "إذا وعدَ زيدٌ أخلفَ وإذا وعدَ عمرو وفي ".

والوأيُ ما يكونُ من الوعد غيرَ مؤقتٍ، ألا ترى أنكَ تقولُ: إذا وأى زيدٌ أخلفَ أو وفى، ولا تقولُ: "جاء وأي زيدٍ" كما تقولُ: "جاء وعده".

# ومن قَبيلِ الكلامِ التفسيرُ والتأويلُ

(الفرق) بين التأويلِ والتفسيرِ، أن التفسيرَ هو الإحبارُ عن أفرادِ آحـادِ الحملة، والتأويل الإحبارُ بمعنى الكلام.

وقيلَ: التفسيرُ إفرادُ ما انتظمَه ظاهرُ التنزيلِ، والتأويلُ الإحبارُ بغـــرض المتكَلِّم بكلام.

وقيلَ: التأويلُ استخراجُ معنى الكلام لا على ظاهره، بل على وحسهِ يحتملُ مجازاً أو حقيقةً، ومنه يُقالُ: تأويلُ المتشابه. وتفسيرُ الكلامِ إفرادُ آحادِ الجملةِ ووضعُ كلِّ شيء منها موضعَهُ، ومنه أحد تفسير الأمتعة بالماء. والمفسَّرُ عند الفقهاء ما فُهِمَ معناه بنفسه، والمجمَلُ ما لا يُفهمُ المرادُ بسه إلا بغيره. والمجمَلُ في اللغة ما يتناول الجملة.

<sup>(</sup>١) من الآية o من سورة "الإسراء" .

الجملة دون التفصيل.

والأولُ: هو العمومُ وما شاكلَه؛ لأن ذلك قد سُمِّيَ مجمَلاً من حيــــثُ يتناولُ جملةَ مسمَّيات، ومن ذلك قيلَ "أجملتُ الحسابَ".

والثاني: هو ما لا يمكنُ أن يُعرَفَ المرادُ به خلاف المفسَّرِ، والمفسَّرُ مـــا تقدَّمَ له تفسيرٌ.

وغرضُ الفقهاء غير هذا، وإنما سمَّوا ما يُفهمُ المرادُ منه بنفسه مفسَّراً لَمَـــ كان يتبيَّنُ كما يتبيَّنُ ما له تفسيرٌ.

وأصلُ التأويل في العربية من أُلْتُ إلى الشيءِ أَوُولُ إليه، إذا صرتُ إليه، وقالَ تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأُويُلُهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾(١)، ولم يقــــلْ "تفسيرَهُ" لأنه أرادَ ما يؤولُ من المتشابه إلى المحكم.

(الفرق) بين الشرح والتفصيل، أن الشرح بيانُ المشروح وإحراجُه من وجهِ الإشكالِ إلى التحلِّي والظهورِ، ولهذا لا يُسْتَعْمَلُ الشررحُ في القرآن. والتفصيلُ هو ذِكْرُ ما تُضَمِّنُهُ الجملةَ على سبيل الإفراد، ولهذا قالَ تعالى: (ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبيرٍ) (٢)، ولم يقلْ "شُرحَتْ".

<sup>(</sup>١) من الآية ٥ من سورة "آل عمران" .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١ من سورة "هود" .

(الفرق) بين التفصيلِ والتقسيمِ، أن في التفصيل معنى البيان عن كـــل قِسْمٍ بما يزيدُ على ذِكْرِهِ فقط، والتقسيم يحتملُ الأمرين، والتقسيم يفتحُ المعنى والتفصيل يُتِّمُ بيانه.

(الفرق) بين القرآنِ والفرقانِ ، أن القرآنَ يفيدُ جمعَ السُّـــوَر وضَــمَّ بعضِها إلى بعضٍ، والفرقان يفيدُ أنه يَفْرِقُ بين الحقِّ والباطلِ والمؤمنِ والكافرِ.

# ومن قَبيلِ القولِ السلامُ والتحيَّةُ

(الفرق) بين السلامِ والتحيةِ، أن التحيةَ أعمُّ من السلام.

وقالَ المبرِّدُ: "يدحلُ في التحية حَيَّاكَ الله، ولكَ البشرى، ولَقِيتَ الخيرَ". وقالَ أبو هلال أيَّدَهُ الله تعالى: ولا يُقالُ لذلك سلامٌ، إنما السلامُ قولُكُ الله عليكَ"، ويكونُ السلامُ في غير هذا الوجه السلامة، مثل الضلال والجلالة، ومنه دار السلام؛ أي: دار السلامة، وقيلَ: دار السلام، أي: دار الله. والسلامُ اسمٌ من أسماء الله، والتحيَّةُ أيضاً المُلْكِكُ(١)،

<sup>(</sup>١) جاء في (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: (التحيّات لله، أي: السلام من الآفات. وقيل: الْمُلْكُ.. قالَ عبدُ الله بنُ إدريس: ..التحيَّةُ الْمُلْكُ، وأنشد:

أَوُّمُّ بِمَا أَبِ قَابُوس حتى أَنيخ على تحيته بجندي وأنشد ابن حويزمنداد:

ومنه قولُهم "التحيّاتُ لله".

#### ومن الكلام الخاصُّ

(الفرق) بين الخاصِّ والخُصُوصِ، أن الخصوصَ يكونُ فيما يُسرادُ به بعضُ ما ينطوي عليه لفظُه بالوضع، والخاص ما احتصَّ بالوضع لا بإرادة. وقالَ بعضُهم: الخصوصُ ما يتناولُ بعضَ ما يتضمنُه العمومُ أو حرى محرى العموم من المعاني، وأمَّا العمومُ فما استغرقَ ما يصلحُ أن يستغرقَه وهو علمٌ، والعمومُ لفظٌ مشتركٌ يقعُ على المعاني والكلام.

وقالَ بعضُهم: الخاصُّ ما يتناولُ أمراً واحداً بنفس الوضع، والخصوصُ أن يتناولَ شيئاً دون غيره، وكان يصحُّ أن يتناولَه وذلكَ الغيرَ.

(الفرق) بين العامِّ والمبهمِ، أن العامَّ يشتمل على أشياء، والمبهم يتنطولُ واحدَ الأشياء لكنْ غير معيَّنِ الذاتِ، فقولُنا "شيءً" مبهمٌ، وقولُنا "الأشياءُ" عامٌّ.

وقال القتي: إنما قال: "التحيات لله" على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك يحبّون بتحيات مختلفات، فيقال لبعضهم: أبيت اللعن، ولبعضهم: اسلم وانعم، ولبعضهم: عش ألف سنة، فقيل لنا: قولوا التحيات لله، أي: الألفاظ التي تدل على المُلْكُ، ويكنى بها عنه لله تعالى..). انظر تفسير الآية (٨٦) من سورة النساء في (الجامع). وانظر في شرح لفظ "التحيات"، (الزاهر في معاني كلمات الناس) لابن الأنباري ١/٠٠، و(المهذب) لابن الخيمي، منشور ضمن (ثلاث رسائل في اللغة)، ت صلاح الدين المنجد. وانظر في معنى (حياك الله وبياك) كتاب أبي هلال (ديوان المعاني) ٢١٨/٢.

والنَّسْخُ ما دلَّ على أن مثلَ الحُكمِ الثابتِ بالخطاب زائلٌ في المستقبل على وجهٍ لولاه لكان ثابتاً.

ومن حقِّ التخصيصِ أن لا يدخلَ إلا فيما يتناولُه اللفِظ، والنسخُ يدخلُ في النصِّ على عين، والتخصيصُ ما لا يدخلُ فيه.

والتخصيصُ يؤذنُ بأن المرادَ بالعموم عند الخطابِ ما عداه، والنســـخُ يُحقِّقُ أن كلَّ ما يتناولُه اللفظُ مرادٌ في حال الخطاب وإن كان غيرُه مراداً فيما بعده.

والنسخُ في الشريعة لا يقعُ بأشياء يقعُ بها التخصيصُ، والتخصيصُ لا يقعُ ببعض ما يقعُ به النسخُ.

فقد بانَ لك مخالفةُ أحدِهما للآخر في الحدِّ والحكمِ جميعاً، وتساويهما في بعض الوجوه لا يوجبُ كونَ النسخِ تخصيصاً.

(الفرق) بين النسخ والبَدَاء، أن النسخ رفعُ حكمٍ تَقَدَّمَ بحكمٍ ثان أو حبَه كتابٌ أو سنةٌ، ولهذا يُقالُ: إن تحريمَ الخمرِ وغيرِها مما كان مطلقاً في العقل نسخٌ لإباحةٍ، ذلك لأن إباحتَه عقليَّةٌ، ولا يُستعمَلُ النسخُ في العقليّاتِ. والبَدَاءُ أصلُه الظهورُ، تقولُ: 'بدا لي الشيءُ"، إذا ظهرَ، وتقولُ: "بدا لي في الشيء"، إذا ظهرَ لكَ فيه رأيٌ لم يكن ظاهراً لكَ فتركتَه لأحْلِ ذلك.

ولا يجوزُ على الله البداءُ لكونه عالِماً لنفسه، وما ينسخُه من الأحكام

ويُثْبِتُهُ إنما هو على قَدْرِ المصالح، لا أنه يبدو له من الأحوال ما لم يكن باديـــلًـ والبداء هو أن تأمرُ المكلَّفَ الواحدَ بنفس ما تنهاه عنه على الوجه الذي تنهاه عنه والوقتِ الذي تنهاه فيه عنه، وهذا لا يجوزُ على الله لأنه يدلُّ على التردُّدِ في الرأي.

والنسخُ في الشريعة لفظةٌ منقولةٌ عمَّا وُضعتْ له في أصل اللغة كسائر الأسماء الشرعية مثل الفسق والنفاق ونحو ذلك، وأصلُه في العربية الإزالـة، ألا تراهم قالُوا: "نَسَخَتْ الريحُ الآثارَ"، فإن قلتَ: إن الريحَ ليست بمزيلةٍ لهـا على الحقيقة، قُلْنا: اعتقدَ أهلُ اللغةِ أها مزيلةٌ لها كاعتقادهم أن الصَّنَمَ إلهٌ.

(الفرق) بين "فَحْوى الخطاب" و"دليلِ الخطاب"، أن فحوى الخطاب ما يُعْقَلُ عند الخطاب لا بلفظِه، كقولِه تعالى: (فلا تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ)(١)، فالمنعُ من ضربهما يُعْقَلُ عند ذلك.

ودليلُ الخطابِ هو أن يُعَلَّقَ بصفةِ الشيء، أو بعددٍ، أو بحالٍ، أو غايـةٍ، فما لم يوحد ذلك فيه فهو بخلاف الحكم.

فالصفةُ: قولُه: "في سائمةِ الغَنَمِ الزكاةُ"(٢) ، فيه دليلٌ على أنه ليس في

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة "الإسراء": الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) في باب صدقة الماشية، جاء في موطأ الإمام مالك: حدثني يحيى عن مالك أنه قرأً كتساب عُمر بنِ الحَطَّابِ في الصَّدَقةِ قالَ فَوجَدْتُ فيه: "بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ كتابُ الصَّدقسةِ.. وفي سَائِمةِ الغَنَمِ إذا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ شَاةً، وفيما فَوقَ ذلِكَ إلى مائتَيْنِ شَاتَانِ، وفيما فَوْقَ ذلك إلى ثلاثِ مائةٍ ثَلاثُ شِيَاهِ، فما زَادَ على ذَلِكَ ففي كُلِّ مائةٍ شَاةً..".

المعلوفةِ زكاةً.

والعددُ: تعليقُ الحدِّ بالثمانين، فيه دليلٌ على سقوط ما زادَ عليه.

والغايةُ: قولُه تعالى: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (١)، فيه دليلٌ على أن الوَطْءَ قبــلُ ذلك محظور.

والحالُ: مثلُ ما رُوِيَ أن يعلى بنَ أميةَ قال لِعُمَرَ: ما لنا نقصُرُ وقُدَّامنا؟

- يعني الصلاة -، فقالَ عُمَرُ: تعجبْتُ مما تعجبْتَ منه، وسألَ رســـولَ الله صلى الله عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقالَ: "صدقةٌ تصدَّقَ الله بما عليكم فلقبلُوا صَدَقَتُه"(٢)، وهذا مذهبُ بعض الفقهاء.

وآخرون يقولون: إن جميعَ ذلك يُعرَفُ بدلائـــلَ أُخَــرَ دون دلائـــلِ الخطابِ المذكورةِ ههنا، وفيه كلامٌ كثيرٌ ليس هذا موضعَ ذكرِه.

والدليلُ لو قُرِنَ به دليلٌ لم يكن مناقضةً، ولو قُرِنَ باللفظِ فحواهُ لكلنَ ذلك مناقضةً، ألا ترى أنه لو قالَ: "في سائمة الغنم الزكاة، وفي المعلوفة الزكاةُ" لم يكن تناقضاً، ولو قالَ: فلا تقلْ لهما أفِّ واضربْهما لكانَ تناقضلًا وكذلك لو قالَ: "هو مؤتَمَنٌ على قنطار" ثم قالَ: "يخونُ في الدرهم" يُعَلَى تُعَلَى عَلَى اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ على اللهُ على اللهِ على اللهُ على اللهُ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ على الهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على الهَ على الهُ على الهُ على اللهُ على الهُ على الهُ على الهُ على اللهُ على الهُ على الهُ على اللهُ على الهُ على الهُ على الهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على الهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ الله

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٢٢ من سورة "البقرة" .

<sup>(&#</sup>x27;') في صحيح مسلم: عن يَعْلَى بن أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَساحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فقالَ: عَجبْتُ مِمَّا عَجبْتَ مِنْهُ، فسألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ فقالَ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".

تناقضاً.

وقولُه تعالى: ﴿ولا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ (١)، يدلُّ فحواه على نفي الظلم فيما زادَ على ذلك، ودلالةُ هذا كدلالة النصِّ؛ لأن السامعَ لا يحتاجُ في معرفته إلى تأمُّلِ.

وأمَّا قولُه تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ منكم مريضاً أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أَيَّــامٍ أُخَرَ﴾ (٢) ، فمعناه: فأَفْطَرَ بعده، وقد جعلَه بعضُهم فحوى الخطاب وليــــس ذلك بفحوى عندهم، ولكنه من باب الاستدلال، ألا ترى أنكَ لو قَرَنْتَ بــه فحواه لم يكن تناقضاً.

فأمًّا قولُه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَّعُوا أَيْدِيَهُما﴾ (٣) ، فإنه يـــــــ للهُ على المراد بفائدته لا بصريحه ولا فحواه، وذلك أنه لما ثبت أنه زَجْرٌ أفـــــــ أن القطع هو لأجْلِ السرقةِ، وكذلك قولُه تعالى: ﴿الزَّانِيةُ وَالزَّانِي) (٤).

(الفرق) بين البيان والفائدة، قالَ علي بن عيسى: ما ذُكِرَ ليُعْرَفَ به عيرُهُ فهو البيانُ، كقولكَ: "غلامُ زَيْدِ"، وإنما ذُكِرَ زَيْدٌ ليُعْرَفَ به الغلامُ، فهو للبيان، وقولِكَ: "ضربتُ زيداً"، إنما ذُكِرَ ليُعرَفَ أن الضَّرْبَ وقع به فذُكِر ليُعرَفَ أن الضَّرْبَ وقع به فذُكِر ليُعْرَفَ به غيرُهُ.

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٧ من سورة "النساء" .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٨٤ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٨ من سورة "المائدة".

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> من الآية ٢ من سورة "النور" .

والفائدةُ ما ذُكِرَ ليُعرفَ في نفسه، نحو قولكَ: "قام زيدٌ"، إنما ذُكِرَ "قام" ليُعْرَفَ أنه وقع القيامُ.

وأما مُعْتَمَدُ البيان فهو الذي لا يصحُّ الكلامُ إلا به، نحو قولكَ: "ذهبَ زيدٌ"، ف "ذهبَ" معتمدُ الفائدة ومعتمدُ البيان.

وأمَّا الزيادةُ في البيان فهو البيانُ الذي يصحُّ الكلامُ دونه، وكذلك الزيادةُ في الفائدة هي التي يصحُّ الكلامُ دونها، نحو الحال في قولكَ: "مَرَّ زيدٌ ضاحكاً"، والبيان قولكَ "أعطيت زيداً درهماً" فعلى هندا يجري البيانُ والفائدة، ومعتمدُ الفائدة والحال أبداً للزيادة في الفائدة، فالمفعولُ الذي ذُكِرَ فاعلُهُ للزيادة في البيان، وكذلك ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ للزيادة في البيان، فأمَّا الفاعلُ فهو معتمدُ البيان، وكذلك ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ، وقولكَ: "قامَ زيدٌ" معتمدُ الفائدة، فإذا كان صفةً فسهو للزيادة في البيان، نحو قولكَ: "مررتُ برحلٍ قامَ" فهو ههنا صفةً مذكورةٌ للزيادة في البيان.

(الفرق) بين "عطف البيان" و "بين الصفة"، أن عطف البيان يجري الصفة في أنه تبين للأول، ويتبعه في الإعراب، كقولك المسلك: "مررت بأخيك زيد" إذا كان له أخوان، أحدهما زيد والآخر عمرو، فقد بَيَّن قولك "زيد" أيَّ الأحوين مررت به. والفرق بينهما أن عطف البيان يجب بمعنى إذا كان غير الموصوف به عليه كان له مثل صفته، وليس كذلك الاسم العلم الخالص؛ لأنه لا يجب بمعنى لو كان غيره على مثل ذلك المعنى استحق مشل اسمه، مثال ذلك: "مررت بزيد الطويل"، ف "الطويل" يجب بمعنى الطول، وأمَّ المعنى وجب له صفة طويل، وأمَّل

"زيد" فيحبُ المسمَّى به من غير معنى لو كان لغيره لوجبَ له مثلُ اسمِــه، إذ لو وافقَه غيرُهُ في كل شيء لم يجب أن يكون زيداً، كما لو وافقَه في كــــلِّ شيء لوجبَ أن يكون له مثلُ صفتِه ولا يجبُ أن يكون له مثلُ اسمِه.

قالَ أبو هلال أيَّدَهُ اللهُ: والبيانُ عند المتكلِّمين الدليلُ الذي تُتَبَيَّنُ بـــه الأحكامُ، ولهذا قالَ أبو عليِّ وأبو هاشم رحمَهما اللهُ: "الهدايةُ هي الدلالـــةُ والبيانُ"، فجعلا الدلالة والبيانَ واحداً.

وقالَ بعضُهم: "هو العلمُ الحادثُ الذي يتبين به الشيءُ".

ومنهم من قالَ: "البيانُ حصرُ القولِ دون ما عداه من الأدلة".

وقالَ غيرُه: "البيانُ هو الكلامُ والخطُّ والإشارةُ.

وقيلَ: "البيانُ هو الذي أخرجَ الشيءَ من حــيِّزِ الإشــكالِ إلى حَــدِّ التجلِّي".

ومن قالَ "هو الدلالة" ذهبَ إلى أنه يُتَوَصَّلُ بالدلالة إلى معرفة المدلول عليه، والبيانُ هو ما يصحُّ أن يُتَبَيَّنَ به ما هو بيانٌ له.

وكذلك يُقالُ: إن الله قد بَيَّنَ الأحكامَ بأنْ دَلَّ عليها بنصِّيَةِ الدلالـة في الحكم المظهر ظناً.

وكذلك يُقالُ للمدلول عليه قد بانَ، ويوصفُ الـــدالُّ بأنــه يبيِّــنُ، وتوصفُ الـــدالُّ بأنــه يبيِّــنُ، وتوصفُ الأَماراتُ الموصِلَةُ إلى غلبةِ الظنِّ بألها بيانٌ، كما يُقالُ إلهــا دلالــة تشبيهاً لها بما يوجبُ العلمَ من الأدلَّةِ.

### ومن قَبيلِ الكلامِ النجوى

(الفرق) بين النحوى والسرِّ، أن النحوى اسمُّ للكلام الخفيِّ الـذي تُناجي به صاحبَكَ، كأنكَ ترفعُه عن غيره، وذلك أن أصلَ الكلمة الرِّفعــة، ومنه النحوةُ من الأرض.

وسُمِّيَ تكليمُ الله تعالى موسى عليه السلامُ مناجاةً لأنه كان كلامـــاً أخفاه عن غيره، والسِّرُّ إخفاءُ الشيء في النفس، ولو اختفى بســـترٍ أو وراء حدار لم يكن سراً.

ويُقالُ "في هذا الكلام سِرِّ" تشبيهاً بما يخفى في النفس، ويُقالُ: "سِـرِّي عندَ فلان" تريدُ ما يخفيه في نفسه من ذلك، ولا يُقالُ: "نجــوايَ عندَه". وتقولُ لصاحبك: "هذا أُلقيهِ إليكَ" تريدُ المعنى الذي تخفيه في نفسك.

والنجوى تتناولُ جملةً ما يُتناجى به من الكلام، والسِّرُ يتناولُ معنى ذلك، وقد يكونُ السرُّ في غير المعاني مجازاً، تقولُ: "فَعَلَ هذا سراً" و"قد أُسَرَّ الأمرَ"، والنجوى لا تكون إلا كلاماً.

(الفرق) بين القراءة والتلاوة، أن التلاوة لا تكون إلا لكلمتين فصاعداً، والقراءة تكون للكلمة الواحدة.

يُقالُ: "قرأً فلانٌ اسمَه"، ولا يُقالُ: "تلا اسمَه"، وذلك أن أصلَ التلاوة إتباعُ الشيءِ الشيءَ، يُقالُ "تلاه"، إذا تبعَه، فتكونُ التلاوةُ في الكلمات يتبعُ بعضُها بعضاً، ولا تكونُ في الكلمة الواحدة، إذ لا يصحُّ فيه التُّلُوُّ.

(الفرق) بين "إلاَّ" و"لكن "، أن الاستثناء هو تخصيص صيغة عامة، فأمَّا

"لكن" فهي تحقيقُ إثباتٍ بعد نفيٍ، أو نفيٍ بعد إثباتٍ.

تقولُ: "ما جاءين زيدٌ، لكنْ عمروٌ جاءين" و"أتى عمروٌ، لكنْ زيــدٌ لم يأتِ"، فهذا أصلُ لكنْ، وليس باستثناء في التحقيقِ.

وقالَ ابنُ السُّوَّاجِ: "الاستثناءُ هو إحراجُ بعضٍ مِنْ كُلِّ"(١).

(الفرق) بين الاستثناء والعطف، أنك إذا قلت: "ضربت القوم"، فقد أخبرت أن الضرب قد استوفى القوم، ثم قلت: "وعَمْراً"، فعمرو غير القوم، وإنما أشركته معهم في فعل تسان والفعل الواقع به غير الفعل الواقع بالقوم، وإنما أشركته معهم في فعل تسان وصل إليه منك، وليس هذا حكم الاستثناء، لأنك تمنع في الاستثناء أن يصل فعلك إلى جميع المذكور.

# ومن قَبيلِ الكلامِ المنازعةُ

(الفرق) بين المنازعة والمطالبة، أن المطالبة تكونُ بما يُعرَفُ به المطلوب، كالمطالبة بالحُجَّة على كالمطالبة بالحُجَّة على كالمطالبة بالحُجَّة على الدعوى، والدعوى قولٌ يعترف به المدَّعي، والمنازعة لا تكونُ إلا فيما يُنْكَرُ المطلوبُ ولا يقعُ فيما يعترف به الخصمان منازعة.

(الفرق) بين المعارضة والإلزام، أن كلَّ معارضة إلزامٌ، وليس كلُّ إلزامٍ معارضة، ألا ترى أن قولكَ لمن أنكرَ حدوثَ الأجسامِ: "ما أنكـرْتُ أهـا

<sup>(</sup>١) (واعلم: أن "إلاً" في كل موضع على معناها في الاستثناء، وألها لا بد من أن تُخرِجَ بعضاً من كلِّ)، الأصول في النحو/ ابن السراج ٢٩١/١، بتحقيق د. عبد الحسين الفتلي.

سابقةٌ للحوادث" إلزامٌ وليس بمعارضة.

والمعارضةُ أن تبدأ بما في عرض المسألة، وبما في رأيه، ثم تأتي بالمسللة فتحمع بينهما وبين ذلك، إما بعلَّةٍ، أو بغير علَّةٍ.

فالمعارضةُ بالعلة كقولكَ: "إن كان اللهُ تعالى يفعلُ الجَوْرَ فلا يكـــونُ الجورَ لأنه القادرُ المالكُ".

والمعارضةُ على غير علة نحو قولنا لمن يقــولُ "إن الســوادَ والحركــةَ حسمٌ": "ما أنكرْتَ أن البياضَ والسكونَ أيضاً جسمٌ".

(الفرق) بين "المعارضة" و"إجراء العلة في المعلول"، أن المطالب بإحراء العلة في المعلول يبدأ بتقرير خصمه على جهة الاعتلال، ثم يأتي بالموضع الذي رام أن يجري فيه، كما تقول لأصحاب الصفات: "إذا قلتم أن كلَّ موجود لم يكن غير الله محدثٌ فقولوا إن صفاته محدثةٌ لألها ليست هي الله"، وكذلك قولك للملحد: "إذا قلت إن الأجسام قديمةٌ لأن قدمها متصوَّرٌ في العقل فلا يتصوَّرُ في العقل ما لا حقيقة له".

(الفرق) بين المسألة والفُتْيا، أن المسألة عامَّة في كلَّ شـــيء، والفتيا سؤالٌ عن حادثة، وأصلُه من الفَتَاء؛ وهو الشبابُ والفتي الشـــابُّ والفتــاةُ الشابَّةُ.

وتقولُ للأَمَةِ - وإن كانت عجوزاً - فتاةٌ؛ لأَهَا كالصغيرة في أَهَا لا تُوقَّرُ توقيرَ الكبيرة، والفُتُوَّةُ حالُ الغرَّةِ والحداثة، وقيلَ للمسألة عن حادثـــةٍ "فُتْيا"؛ لأَهَا في حالة الشابةِ في أَهَا مسألةٌ عن شيء حدثَ.

(الفرق) بين المعارضة وقلب المسألة، أن قلب المسألة هو الرجوع على السائل بمثل مطالبته في مذهب له يلزمُه فيه مثل الملك، كقولنا للمحيرة إذا قالوا "إن الفاعل في الشاهد لا يكون إلا حسماً فلمّا كان الله فاعلاً وحب أن يكون حسماً": "ما أنكرتم إذا كان الفاعل في الشاهد لا يكون إلا محدثاً مربوباً؛ أي لا يكون في الغائب إلا كذلك".

وقلبُ المسألة يكونُ بعد الجواب، فإذا كان قبلَ الجواب كان ظلماً، إلا أن يجعل على صيغة الجواب.

والمعارضةُ هو أن يُذْكَرَ المذهبان جميعاً فيجمع بينهما، وقلبُ السؤال لا يكونُ إلا ذِكْرَ مذهبِ واحدٍ.

(الفرق) بين الإبلاغ والأداء، أن الأداء إيصالُ الشيء على ما يجـــبُ فيه، ومنه "أداءُ الدَّيْنِ"، "فلان حسن الأداء لما يَسْمَعُ وحسنُ الأداء للقراءة".

والإبلاغُ إيصالُ ما فيه بيانٌ للأفهام، ومنه البلاغةُ وهي إيصالُ المعنى الى النفس في أحسنِ صورةٍ.

(الفرق) بين الإبلاغ والإيصال، أن الإبلاغ أشدُّ اقتضاءً للمنتهي إليه من الإيصال؛ لأنه يقتضي بلوغ فهمِه وعقلِه، كالبلاغة التي تصلُ إلى القلب.

وقيلَ: الإبلاغُ احتصارُ الشيء على جهة الانتهاء، ومنه قولُه تعـــالى: (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)(١).

<sup>(</sup>١) من الآية ٦ من سورة "التوبة" .

(الفرق) بين "الاسمِ العُرْفِيِّ" و"الاسمِ الشَّرْعِيِّ"، أن الاسمَ الشرعيَّ ما نُقِلَ عن أصلِه في اللغة فَسُمِّيَ به فعلٌ أو حكمٌ حدث في الشرع، نحو الصلاة والزكاة والصوم والكفر والإيمان والإسلام، وما يقربُ من ذلك، وكانت هذه أسماء تحري قبلَ الشرع على أشياء ثم حرت في الشرع على أشياء أُخَرَ، وكثرَ استعمالُها حتى صارت حقيقةً فيها، وصار استعمالُها على الأصل مجازاً، ألا ترى أن استعمال الصلاة اليوم في الدعاء مجازٌ وكان هو الأصل.

والاسمُ العرفيُّ ما نُقِلَ عن بابه بعرفِ الاستعمالِ، نحو قولنا: "دابَّــةُ"، وذلك أنه قد صار في العرف اسماً لبعض ما يدبُّ، وكان في الأصــل اسمـاً لجميعه، وكذلك "الغائط" كان اسماً للمطمئنِّ من الأرض، ثم صار في العرف اسماً لقضاء الحاجة حتى ليس يُعْقَلُ عند الإطلاق سواه.

وعند الفقهاء، أنه إذا ورد عن الله خطابٌ قد وقعَ في اللغــــة لشــيء واستُعْمِلَ في العرف لغيره وَوُضِعَ في الشرع لآخر فالواجبُ حملُهُ على مـــــا وُضِعَ في الشرع في اللغة قد انتقلَ عنه، وهو الأصل، فمــــا استُعمِلَ فيه بالعرف أَوْلى بذلك.

وإذا كان الخطابُ في العرف لشيء وفي اللغة بخلافه وجبَ حملُهُ على العرف؛ لأنه أوْلى، كما أن اللفظ الشرعيَّ يحملُه على ما عُـــدِلَ عنـــه، وإذا حصلَ الكلامُ مستعملاً في الشريعة أوْلى على ما ذُكِرَ قبلُ.

وجميعُ أسماءِ الشرع تحتاجُ إلى بيانِ، نحو قوله تعالى: ﴿أَقْيِمُوا الصَّلَّةُ

و آتوا الزكاق) (١)، إذا عُرِفَ بدليلٍ أنه أُريدَ بها غيرُ ما وُضعتْ له في اللغة، وذلك على ضربين:

أحدهما: يرادُ به ما لم يوضع له البتةَ نحو الصلاة والزكاة.

والثاني: يرادُ به ما وُضعَ له في اللغة، لكنه قد جُعلَ اسماً في الشرع لما يقعُ منه على وجهٍ مخصوصٍ، أو يبلغُ حدّاً مخصوصاً، فصار كأنه مستعملٌ في غير ما وُضعَ له، وذلك نحو الصيام والوضوء وما شاكله.

(الفرق) بين بَلَى ونَعَمْ، أن "بلى" لا تكونُ إلا جواباً لما كـان فيـه حرفُ حَحْدٍ كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ وَقُولُهُ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾ (٢)، وقوله عزَّ وحلَّ: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾ (٣)، ثم قال في الجواب: ﴿قالُوا بَلَى ﴾.

و"نعم" لا تكونُ للاستفهام بلا جَحْدٍ، كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ورد في عدة آيات:

سورة "البقرة" الآيات (٤٣) ٨٣، ١١٠).

سورة "النساء": الآية ٧٧.

سورة "الحج": الآية ٧٨.

سورة "النور": الآية ٥٦.

سورة "الجحادلة": الآية ١٣.

<sup>ُ</sup>سورة "المزمل": الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٧٢ من سورة "الأعراف" .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> من الآية ٧١ من سورة "الزمر" .

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّاً، قالوا نَعَمْ﴾(١)، وكذلك حواب الخبر إذا قالَ: "قد فعلْـــتَ ذلك" قلْتَ: "نعم لعمري قد فعلتُه".

وقال الفرَّاءُ: وإنما امتنعوا أن يقولوا في جواب الجحود: "نعم"؛ لأنه إذا قال الرحلُ: "مالكَ عَلَيَّ شيءٌ" فلو قالَ الآخرُ: "نعم" كان صَدَّقَهُ، كأنه قال: "نعم ليس لي عليكَ شيءٌ"، وإذا قالَ: "بلى" فإنما هو رَدِّ لكلام صاحبه، أي: "بلى لي عليكَ شيءٌ"، فلذلك احتلفَ "بلى" و"نعم"(٢).

(الفرق) بين الوَسْوَسَةِ والنَّزْغِ، أن البرغ هو الإغواء بالوسوسة، وأكثر ما يكون عند الغضب، وقيل أصلُه للإزعاج بالحركة إلى الشرِّ، ويقال: "هذه نزغةٌ من الشيطان" للخصلة الداعية إلى الشر.

وأصلُ الوسوسةِ الصوتُ الخفيُّ، ومنه يُقالُ لصوتَ الحِلِيِّ وســـواسٌ،

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٤ من سورة "الأعراف" .

<sup>(</sup>۲) ذكر الإمام القرطبي: (قال الفراء: إذا قال الرحل لصاحبه: مالك علي شـــيء، فقــال الآخر، نعم، كان ذلك تصديقاً لأنْ لا شيء له عليه، ولو قال: بلـــي، كــان رداً لقولــه، وتقديره بلى لي عليك، وفي التتريل: (ألست بربكم قالوا بلى )، ولو قالوا نعم لكفــروا). انظر (الجامع لأحكام القرآن)، تفسير الآية (٨١) من سورة البقرة.

وفي (التبيان في إعراب القرآن) للعكبري: (بلى: حرف يُثبتُ به الجيب المنفيَّ قبله، تقول: أما جاء زيد؟ فيقول الجيب: بلى، أي: قد جاء. ولهذا يصح أن تأتي بالخبر المثبت بعد بلى، فتقول: بلى، قد جاء. فإن قلت في جواب النفي: نعم، كان اعترافاً بالنفي، وصح أن تما يالنفي بعده، كقوله: ما جاء زيد؟ فتقول: نعم، ما جاء... (نعم): حرف يُجابُ به عدن الاستفهام في إثبات المستفهم عنه). وانظر أيضاً الزاهر لابن الأنباري ١/٢٥.

وكلَّ صوت لا يُفهمُ تفصيلُه لخفائه وسوسةٌ ووسواسٌ، وكذلك ما وقع في النفس خفيّا، وسمَّى الله تعالى: (مِنْ النفس خفيّا، وسمَّى الله تعالى الموسوسَ وَسُواساً بالمصدر في قوله تعالى: (مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ الْحَنَّاسِ)(١).

<sup>(</sup>١) سورة "الناس": الآية ٤.



# البّانيّاليّانيّاليَّ

في الفرق بين الدلالة والدليل والاستدلال وبين النظر والتأمل وبين النظر والرؤية وما يجري مجرى ذلك



(الفرق) بين الدَّلالةِ والدليلِ، أن الدلالةَ تكونُ على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: ما يمكنُ أن يُسْتَدَلَ به قَصَدَ فاعلُه ذلك أو لم يقصد، والشلهدُ أن أفعالَ البهائم تدلُّ على حدثها وليس لها قصدٌ إلى ذلك.

والأفعالُ المحكَمةُ دلالةٌ على عِلْمِ فاعلِها، وإن لم يقصد فاعلُها أن تكون دلالةً على ذلك، ومنْ جعلَ قصد فاعلِ الدلالةِ شرطاً فيها احتجَّ بأنَّ اللَّهِ يُستدلُّ بأثره عليه، ولا يكونُ أثرُه دلالةً لأنه لم يقصد ذلك، فلو وُصفَ بأنه دلالةٌ لوُصفَ هو بأنه دالٌّ على نفسه، وليس هذا بشيءٍ لأنه ليس بمنكَر في اللغة أن يُسمَّى أثرُهُ دلالةً عليه، ولا أن يوصفَ هو بأنه دالٌّ على نفسه، بل ذلك جائزٌ في اللغة معروفٌ، يُقالُ: "قد دَلَّ الحارِبُ(١) على نفسه بركوبه الرَّمْلُ"، ويُقالُ: "أَسُلُكُ الحَرَنَ لأنه لا يدلُّ على نفسك"، ويقولون: "استدللنا عليه بأثره"، وليس له أن يحمل هذا على المجاز دون الحقيقة إلا بدليل ولا دليل.

والثاني: العبارةُ عن الدلالة، يُقالُ للمسؤول: "أُعِدَّ دلالتك".

والثالث: الشُّبهةُ، يُقالُ: دلالةُ المحالف كذا، أي: شُبهَّتُهُ.

والرابع: الأمارات، يقولُ الفقهاءُ: الدلالةُ من القياس كذا.

والدليلُ فاعلُ الدلالة، ولهذا يُقالُ لمن يتقدمُ القومَ في الطريق دليل، إذ كان يفعلُ من التقدُّم ما يستدلُّون به.

<sup>(</sup>١) الحارب: الغاصب، والحَرَبُ: هَبُ مالِ الإنسان، وتركه لا شيء له. (اللسان).

وقد تُسمَّى الدلالةُ دليلاً مجازاً. والدليلُ أيضاً فاعلُ الدلالةِ مشتقُّ من فعلِه، ويُستعمَلُ الدليلُ في العبارة والأمارة ولا يُستعمَلُ في الشُّبَهِ، والشبهةُ هي الاعتقادُ الذي يختارُ صاحبُهُ الجهلَ أو يمنعُ من اختيار العِلْم، وتُسمَّى العبارةُ عن كيفية الاعتقاد شبهةً أيضاً، وقد سُمِّي المعنى الذي يُعتقدُ عنده ذلك الاعتقادُ شبهةً، فيُقالُ: هذه الحيلةُ شبهةٌ لقوم اعتقدوها معجزةً.

(الفرق) بين الدلالة والشبهة - فيما قالَ بعضُ المتكلِّمين - أن النظر في الدلالة يوجبُ العلمَ، والشبهة يُعتقدُ عندها ألها دلالةٌ فيُحتارُ الجسهلُ لا لمكان الشبهة ولا للنظر فيها، والاعتقادُ هو الشبهةُ في الحقيقة لا المنظورُ فيه.

(الفرق) بين الدلالةِ والأمارةِ، أن الدلالة - عند شيوخنا - ما يـــؤدي النظرُ فيه إلى العِلْمِ، والأمارة ما يؤدي النظر فيه إلى غَلَبَةِ الظنِّ لنحوِ ما يُطلبُ به من جهة القبلة ويُعرفُ به جزاءُ الصيدِ وقيمُ المتلَفاتِ.

والظنُّ في الحقيقة ليس يجبُ عن النظر في الأمارة لوجوب النظر عسن العلم في الدلالة، وإنما يُحتارُ ذلك عنده، فالأمارةُ في الحقيقة ما يُحتارُ عنده الظنُّ، ولهذا جازَ اختلافُ المجتهدين مع عِلْمِ كلِّ واحدٍ منهم بالوجه السذي منه خالفَه صاحبُهُ، كاختلاف الصحابة في مسائل الجَدِّ، واختلاف آراء ذوي الرأي في الحروب، وغيرها، مع تقارهم في معرفة الأمور المتعلقة بذلك، ولهذا تُستعملُ الأمارةُ فيما كان عقلياً وشرعياً.

(الفرق) بين الدلالةِ والحُجَّةِ، قالَ بعضُ المتكلِّمين: الأدلَّ انقسمُ انقساماً، وهي: دلالةُ العقلِ، ودلالةُ الكتابِ، ودلالةُ السُّنَّةِ، ودلالةُ الإجملعِ،

ودلالةُ القياس.

فدلالةُ العقلِ ضربانِ: أحدُهما، ما أدَّى النظرُ فيه إلى العِلْمِ بِسِوَى المنظورِ فيه أو بصفةٍ لغيرِه، والآخرُ ما يُستدَلُّ به على صفةٍ له أُحرى، وتُسمَّى طريقة النظرِ، ولا تُسمَّى دلالة، لأنه يبعدُ أن يكون الشيءُ دلالةً على نفسه أو على بعض صفات نفسه فلا يبعد أن يكون يدلُّ على غيره، وكلُّ ذلك يُسمَّى حجة، فافترقت الحجةُ والدلالةُ من هذا الوجه.

وقالَ قومٌ: لا يُسمَّيانِ حجةً ودلالةً إلا بعد النظر فيهما، وإذا قلْنا: "حجة الله" و"دلالةُ الله" فالمرادُ أن الله نصبَهما، وإذاقلْنا: "حجة العقل" والدلالةُ العقل" فالمرادُ أن النظر فيهما يفضي إلى العلم من غير افتقارٍ إلى أن ينصبَهما ناصبٌ.

وقالَ غيرُه: الحجةُ هي الاستقامةُ في النظر والمضيُّ فيه على سنن مستقيم من ردِّ الفرع إلى الأصل، وهي مأخوذةٌ من "الحُجَّةِ"؛ وهي الطريــق المستقيم. وهذا هو فعله المستدلُّ وليس من الدلالة في شيء.

وتأثيرُ الحجةِ في النفس كتأثير البرهان فيها، وإنما تنفصل الحجة من البرهان لأن الحجة مشتقة من معنى الاستقامة في القصد، حَسَجَّ يَحُبِّ، إذا استقام في قصده، والبرهانُ لا يُعرفُ له اشتقاقٌ وينبغي أن يكون لغةً مفردةً.

(الفرق) بين الاحتجاج والاستدلال، أن الاستدلال طلبُ الشيء من حهة غيره، والاحتجاج هي الاستقامة في النظر على ما ذكرْنا، سواء كان من جهة ما يُطلبُ معرفتُه أو من جهة غيره.

(الفرق) بين "دلالةِ الكلامِ" و "دلالةِ البرهانِ"، أن دلالة البرهان هـــي الشهادةُ للمقالة بالصحة، ودلالة الكلام إحضارُه المعنى النفسَ من غير شهادةٍ له بالصحة إلا أن يتضمن بعضُ الكلام دلالةَ البرهان فيشهد بصحة المقالة.

ومن الكلام ما يتضمنُ دلالةَ البرهان، ومنه ما لا يتضمنُ ذلك، إذ كلُّ برهان فإنه يمكن أن يظهر بالكلام، كما أن كل معنى يمكنُ ذلك فيه.

والاسمُ دلالةٌ على معناه، وليس برهاناً على معناه، وكذلك هدايـــة الطريق دلالةٌ عليه وليس برهاناً عليه، فتأثير دلالة الكلام خلاف تأثير دلالــة البرهان.

(الفرق) بين الاستدلالِ والدلالةِ، أن الدلالة ما يمكنُ الاستدلالُ بــه، والاستدلال فعلُ المستدلِلِّ، ولو كان الاستدلالُ والدلالةُ سواءً لكان يجـبُ أن لو صنعَ جميع المكلفين للاستدلال على حدث العالَم أن لا يكون في العــالم دلالةٌ على ذلك.

(الفرق) بين الدلالةِ والعلامةِ، أن الدلالة على الشيء ما يمكّنُ كلَّ ناظرٍ فيها أن يستدلَّ بها عليه، كالعالَمِ لمّا كان دلالةً على الخالق، كان دالاً عليه لكلِّ مستدِلٍّ به.

وعلامةُ الشيء ما يُعرفُ به المعلَمُ له، ومن شاركه في معرفته دون كلِّ واحدٍ، كَالْحَجْرِ بَحْعلُه علامةً لدفينِ تدفئه، فيكونُ دلالةً لك دون غيرِك، ولا يمكنُ غيرُك أن يستدلَّ به عليه إلا إذا وافقتَه على ذلك كـالتصفيق بَحعلُه علامةً لجيء زيدٍ، فلا يكونُ ذلك دلالةً إلا لمن يوافقُك عليه، ثم يجوزُ أن

تزيلَ علامةَ الشيء بينك وبين صاحبِك فتحرج من أن تكون علامةً لــه، ولا يجوزُ أن تخرجَ الدلالةُ على الشيء من أن تكون دلالةً عليه، فالعلامةُ تكــونُ بالوضع والدلالةُ بالاقتضاء.

(الفرق) بين العلامة والآية، أن الآية هي العلامةُ الثابتةُ، مــن قولــكَ "تَأْيَّيْتُ بالمكان" إذا تحبَّسْتَ به وتَثَبَّتَّ، قالَ الشاعرُ:

## وعلمتُ أنْ ليستْ بدارِ ثابته فكصفقةٍ بالكفِّ كان رُقادي

أي: ليست بدارِ تَحَبُّسِ وَتَثُّبُّتٍ.

وقالَ بعضُهم: أصلُ آية "آيية"، ولكن لما احتمعت ياءان قلبوا إحداهما أَلِفاً كراهة التضعيف، وحاز ذلك لأنه اسمٌ غيرُ حارِ على فعل(١).

<sup>(</sup>١) (للنحويين في آيةٍ ثلاثةُ أقوال:

<sup>-</sup> الأول: قول الخليل، وهو أن آية وزلها فعلة - بتحريك العين - وأصلها أيية، فلما قلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلها وحركتها في نفسها وحب أن تصح الياء التي هي في موضع اللام..

<sup>-</sup> والقول الثاني في آية: أن أصلها أيَّة - بالتشديد - وأهم فروا من المشدَّد إلى الألف كما فروا إلى الياء في دينار، وجمعه يدل على أن أصله دنَّار.. وهذا القول في آية قول الفواء... - والقول الثالث في آية: قول ينسب إلى الكسائي، وهو أن آية أصلها فاعلة ، فإذا صحخ ذلك فلا بد من حذف، ولا يكون المحذوف إلا أحد حرفين الهمزة أو الياء، فإذا قيل أن المحذوف هنزة فأصلها آئية.. وإذا قيل أن المحذوف ياء فالعلة في ذلك أهم كرهوا اجتماع الحرفين المثلين اللذين يكره اجتماع مثلهما..). انظر في تفصيل هذه الأقوال (رسالة الملائكة) لأبي العلاء المعري، صفحة ١٠١ وما بعدها.

(الفرق) بين العلامةِ والأثرِ، أن أثر الشيء يكون بعده، وعلامته تكون قبله، تقولُ: "الغيومُ والرياحُ علاماتُ المطر، ومدافعُ السيول آثارُ المطر".

(الفرق) بين العلامة والسّمة، أن السهة ضرب من العلامات مخصوص، وهو ما يكون بالنار في حسد حيوان، مثل سمات الإبل وما يجري محراها، وفي القرآن: (سَنَسِمُهُ على الخُرْطُومِ) (أ)، وأصلُها التأثير في الشيء، ومنه الوَسْمِيُ (٢) لأنه يؤثر في الأرض أثراً، ومنه الموسِمُ لما فيه من آثار أهله، والوَسْمَةُ (٣) معروفة سُمِّيت بذلك لتأثيرها فيما يُحضَبُ ها.

(الفرق) بين الدلالة والبرهان، أن البرهان لا يكون إلا قــولاً يشهدُ بصحة الشيء، والدلالة تكونُ قولاً. تقولُ: "العالم دلالة على القديم" وليـس العالم قولاً، وتقولُ: "دلالتي على صحة مذهبي كذا" فتأتي بقولٍ تحتجُّ به على صحة مذهبك.

وقالَ بعضُ العلماء: "البرهانُ بيانٌ يشهدُ بمعنى آخرَ حـــقِّ في نفسه وشهادته"، مثالُ ذلك أن الإخبارَ بأن الجسمَ مُحدَثٌ، هو بيانٌ بان له مُحْدِثاً، والمعنى الأولُ حقُّ في نفسه. والدليلُ ما ينبىءُ عن معنى من غــير أن يشهد بمعنى آخر، فالدليلُ أعمُّ.

وسمعتُ من يقولُ: البرهانُ ما يُقصدُ به قطعُ حجةُ الخصمِ -فارسيُّ

<sup>(</sup>١) سورة "القلم": الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) مطرُ الربيع الأولُ لأنه يَسِمُ الأرضَ بالنبات، نسب إلى الوسم (اللسان).

<sup>(</sup>اللسان). الوَسْمَةُ: شجر يختضب بورقه الشعرُ (اللسان).

مُعَرَّبُ - وأصلُه: "بران"؛ أي: إقطعْ ذاكَ، ومنه البرهة وهي القطعـــة مــن الدلالة، ولا يُعرفُ صحةُ ذلك(١).

وقالَ علي بنُ عيسى: الدليلُ يكون وضعيّاً، قد يمكن أن يُجعلَ على خلاف ما جُعلَ عليه، نحو دلالة الاسم على المسمّى، وأمّا دلالة البرهان فلا يمكنُ أن توضع دلالة على خلاف ما هي دلالة عليه، نحو دلالة الفعل على الفاعل، لا يمكن أن تجعل دلالةً على أنه ليس بفاعل.

(الفرق) بين الأمارة والعلامة، أن الأمارة هي العلامة الظاهرة، ويدلُّ على ذلك أصلُ الكلمة، وهو الظهورُ، ومنه قيلَ: "أُمِرَ الشيءُ" إذا كَثرَ، ومع الكثرة ظهورُ الشأن، ومن ثم قيلَ: "الأمارة" لظهور الشأن، وسُمِّيت المشورة أماراً لأنَّ الرأي يظهر بها، و"ائتمرَ القومُ" إذا تشاوروا، قالَ الشاعرُ:

#### ففيمَ الأَمارُ فيكم والأَمارُ

(الفرق) بين العلامة والرَّسْمِ، أن الرسمَ هو إظهارُ الأتْر في الشيء ليكونَ علامةً فيه، والعلامة تكون ذلك وغيرَه، ألا ترى أنك تقول: "علامة مجيءِ زيدٍ تصفيقُ عمروِ" وليس ذلك بأثرِ.

<sup>(</sup>۱) [الأزهري: النون في البرهان ليست بأصلية عند الليث، وأما قولهم: برهن فلان، إذا حاء بالبرهان فهو مُولِّدٌ، والصواب أن يقال "أَبْرَهَ" إذا حاء بالبرهان... ويجوز أن تكون النون في البرهان نونَ جمع على فُعْلان، ثم حُعلت كالنون الأصلية] (اللسان)، و[النون في برهان أصلٌ عند قوم، لقولهم "برهنت "فثبتت النون في الفعل، وزائدة عند آخرين؛ لأنه من "البره" وهو القطع، والبرهان: الدليل القاطع] (التبيان في إعراب القرآن/ العكبري).

(الفرق) بين الرَّسْمِ والخَتْمِ، أن الحتم ينبىء عن إتمام الشيء، وقطع فعله وعمله. تقول: "ختمت القرآن"؛ أي: أتممت حفظه وقرأته وقطعت قراءته، و"ختمت الكيرَ"، لأنَّهُ آخر ما يُفعل به لحفظه، ولا ينبىء الرسم عن ذلك، وإنما الرسم إظهار الأثر بالشيء ليكون علامة فيه، وليس يدلُّ على تمامه، ألا ترى أنك تقول: "ختمت القرآن"، ولا تقول: "رسمته ". فإن استُعمِل الرسم في موضع الختم في بعض المواضع فلِقُرْب معناه من معناه.

والأصلُ في الختم حتمُ الكتابِ لأنه يقعُ بعد الفراغ منه، ومنه قولُه تعالى: ﴿الْيُومَ نَحْتِمُ اللهُ على اللهُ على أفواهِهِمْ ﴾ (١) ، منعُ، وقولُه تعالى: ﴿خَتَمَ اللهُ على قلوهِمْ ﴾ (٢) ليس بمنعٍ، ولكنه ذمٌّ، بأنها كالممنوعة من قبول الحقِّ.

على أن الرسمَ فارسيُّ معرَّبٌ لا أصلَ له في العربية، فيجوزُ أن يكون بعني الختم، لا فرقَ بينهما لأنهما لغتان.

(الفرق) بين الختم والطَّبْع، أن الطبعَ أثرٌ يثبتُ في المطبوع ويلزمُه، فهو يفيدُ من معنى الثبات واللزوم ما لا يفيدُه الختمُ، ولهذا قيلَ: "طُبِعَ الدرهم طبعاً"، وهو الأثرُ الذي يؤثِّرُه فيه فلا يزولُ عنه.

كذلك أيضاً قيلَ: "طَبْعُ الإنسان"، لأنه ثابتٌ غيرُ زائلٍ، وقيلَ: "طُبِعَ فلانٌ على هذا الخُلُقِ"، إذا كان لا يزولُ عنه. وقالَ بعضُهم: "الطبعُ علامـــةٌ تدلُّ على كُنْهِ الشيء"، قالَ: "وقيلَ | طبعُ الإنسانِ | لدلالته علـــى حقيقــة

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٥ من سورة "يس".

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية ٧ من سورة "البقرة" .

مزاجه من الحرارة والبرودة"، قالَ: "وطبعُ الدرهمِ علامةُ جوازِه".

(الفرق) بين العِلَّةِ والدَّلالةِ، أن كلَّ علةٍ مطَّرِدَةٌ منعكِسةٌ، وليس كَلُّ دلالةٍ تَطَّرِدُ وتنعكسُ، ألا ترى أن الدلالة على حدث الأجسام هي استحالة خلوها عن الحوادث، وليس ذلك بمطَّرد في كَلِّ مُحْدَثُ؛ لأن العَرضَ مُحْدَثٌ، ولا تحله الحوادث، والعلة في كون المتحركِ متحركاً هي الحركة، وهي مطَّردةٌ في كل متحرّك وتنعكسُ، فليس بشيء يحدثُ فيه حركة إلا وهيه حركةٌ.

(الفرق) بين العلة والسبب، أن من العلة ما يتأخر عن المعلول، كالرِّبح وهو علة التحارة، يتأخرُ ويوحدُ بعدها، والدليلُ على أنه علَّةٌ لها، أنكَ تقولُ إذا قيلَ لكَ: لِمَ تَتَّجِرُ؟ قلتَ: للربح.

وقد أجمعَ أهلُ العربيةِ أن قولَ القائلِ: "لِمَ"، مطالبةٌ بالعلة لا بالسبب.

فإن قيلَ: ما أنكرْتَ أنَّ الربحَ علةٌ لحُسْنِ التجارة وسبب له أيضًا، قلنا: أولُ ما في ذلك أنه يوجب أن كلَّ تجارة فيها ربحٌ حسنةٌ؛ لأنه قد حصل فيها علةُ الحُسْنِ، كما أن كلَّ ما حصلَ فيه ربحٌ فهو تجارةٌ، والسبب لا يتأخرُ عن مسببه على وجه من الوجوه، ألا ترى أن الرَّمْيَ الذي هو سبب لذهاب السهم لا يجوزُ أن يكون بعد ذهاب السهم، والعلةُ في اللغة ما يتغيرُ حكمُ غيرِه به، ومن ثَمَّ قيل للمرض "علَّةً"؛ لأنه يغيِّرُ حالَ المريض، ويقال للمرض "علَّةً"؛ لأنه يغيِّرُ حالَ المريض، ويقال للداعي إلى الفعل "علةً" له، تقولُ: "فعلتُ كذا لعلة كذا".

وعند بعض المتكلِّمين أن العلة ما توجِبُ حــالاً لغـيره، كـالكون

والقدرة، ولا تقولُ ذلك في السواد لما لم يوجب حالاً.

والعلةُ في الفقه، ما تعلَّقَ الحكمُ به من صفات الأصلِ المنصوصِ عليه عند القايسِ.

(الفرق) بين السبب والشَّرْط، أن السبب يُحتاجُ إليه في حدوث المسبَّب، ولا يُحتاجُ إليه في بقائه، ألا ترى أنه قد يوجدُ المسبَّبُ والسبب معدومٌ، وذلك نحو ذهاب السهم يوجدُ مع عدم الرَّمْي.

والشرطُ يُحتاجُ إليه في حال وحود المشروط وبقائه جميعاً، نحو الحياة لَمَّا كانت شرطاً في وجود القدرة، لم يَجُزْ أن تبقى القدرةُ مع عدم الحياة.

(الفرق) بين السبب والآلةِ، أن السببَ يوحبُ الفعلَ، والآلة لا توحبُه، والآلة لا توحبُه، والآلةُ هي التي يحتاجُ إليها بعضُ الفاعلين دون بعضٍ، فلا ترجعُ إلى حُسْنِ الفعل، وهي كاليد والرحل.

(الفرق) بين النظرِ والاستدلالِ، أن الاستدلالَ طلبُ معرفةِ الشيءِ من جهة غيرِه، والنظر طلبُ معرفتِه من جهته ومن جهة غيرِه، ولهذا كان النظر في معرفة القادر قادراً من جهة فعلِه استدلالاً، والنظرُ في حدوث الحركة ليس باستدلال.

وَحَدُّ النظرِ طلبُ إدراكِ الشيء من جهة البصر أو الفكر، ويُحتاجُ في إدراك المعنى إلى الأمرين جميعاً، كالتأمُّل للحطِّ الدقيقِ بالبصر أولاً، ثم بالفكر، لأن إدراك الحطِّ الدقيقِ التي بها يقرأُ طريقٌ إلى إدراك المعنى، وكذلك طريقُ الدلالةِ المؤديةِ إلى العِلْمِ بالمعنى.

وأصلُ النظرِ المقابلةُ، فالنظرُ بالبصر الإقبالُ به نحو المُبْصَرِ، والنظرُ بالبصر الإقبالُ به نحو المُبْصَرِ، والنظرُ باللمس لِيُدْرَى اللهِ بالله من الخشونة.

والنظرُ إلى الإنسان بالرحمة هو الإقبالُ عليه بالرحمة، والنظرُ نحو ما يتوقعُ، والإنظارُ إلى مدَّة هو الإقبالُ بالنظر نحو المتوقع، والنظرُ بالأمل هو الإقبالُ به نحو المأمول، والنظرُ من الملك لرعيته هو إقبالُه نحوهم، بحسن السياسة، والنظرُ في الكتاب بالعين والفكر هو الإقبالُ نحوه بحما، ونظر السياسة، والنظرُ في الكتاب بالعين والفكر هو الإقبالُ نحوه بحما، ونظر السياسة، والنظيرُ المثيلُ، فإنك الدهرُ إليهم أي أهلكهم، وهو إقبالُه نحوهم بشدائده، والنظيرُ المثيلُ، فإنك إذا نظرتَ إلى أحدهما فقد نظرتَ إلى الآحر.

وإذا قُرِنَ النظرُ بالقلب فهو الفكرُ في أحوال ما يُنْظَرُ فيه، وإذا قُـــرِنَ بالبصر كان المرادُ به تقليبَ الحدقةِ نحو ما يُلتمسُ رؤيتُه مع سلامة الحاسَّة.

(الفرق) بين النظرِ والتأمُّلِ، أن النظر هو ما ذكرْناه، والتأمُّل هو النظرُ الطورُّ المؤمَّلُ به معرفةُ ما يُطلبُ، ولا يكون إلا في طول مُدَّةٍ، فكلُّ تأمُّلٍ نظررٌ، وليس كلُّ نظر تأمُّلاً.

(الفرق) بين النظرِ والبديهةِ، أن البديهة أولُ النظر، يقالُ: عرفته على البديهة، أي: في أول أحوال النظر، و"له في الكلام بديهة حسنةً"، إذا كان يرتحلُه من غير فكرِ فيه.

(الفرق) بين البديهةِ والرَّوِيَّةِ، أن الروية - فيما قالَ بعضُهم - آخِرِرُ النظر، والبديهة أولُه، ولهذا يقالُ للرجل إذا وُصِفَ بسرعة الإصابة في الرأي:

بديهته كروية غيره.

وقالَ بعضُهم: "الرويةُ طولُ التفكر في الشيء وهو خلافُ البديهة".

وبديهة القول ما يكون من غير فكر، والروية إشباع الرأي والاستقصاء في تأملِه، تقول: "رَوَّأْتُ في الأمر" - بالتشديد للتكثير والمبالغة، وتُرِكَتْ همزة الرَّويَّة لكثرة الاستعمال.

(الفرق) بين النظرِ والفكرِ، أن النظر يكون فكراً أو يكون بديهة، والفكر ما عدا البديهة.

(الفرق) بين النظر والانتظار، أن الانتظار طلبُ ما يُقَدَّرُ النظرُ إلى الله ويكون في الخير والشر، ويكون مع شك ويقين، وذلك أن الإنسان ينتظر طعاماً يُعمَلُ في داره وهو لا يشكُ أنه يُحْضَرُ له، وينتظرُ قدومَ زيدٍ غداً وهو شاكٌ فيه.

(الفرق) بين التفكُّرِ والتَّدَبُّرِ، أن التدبر تصرُّفُ القلبِ بالنظر في العواقب، والتفكر تصرُّفُ القلبِ بالنظر في الدلائل. وسنبيِّنُ اشتقاقَ التدبر وأصلَهُ فيما بعدُ.

(الفرق) بين النظر والرؤية، أن النظر طلبُ الهُدى، والشاهدُ قولُ هم: "نظرتُ فلم أرَ شيئاً"، وقالَ عليُّ بن عيسى: النظرُ طلبُ ظهور الشيء، واللهُ ناظرٌ لعباده بظهور رحمته إياهم، ويكون الناظرُ الطالبُ لظهور الشيء بإدراكه من جهة حاسة بصره أو غيرها مسن حواسه، ويكون الناظرُ الناظرُ الناظرُ الناظرُ إلى لِين هذا الثوب من لِين غيره، والنظرُ بالقلب مسن

جهة التفكّر. والإنظارُ التوقفُ لطلب وقتِ الشيءِ الذي يصلحُ فيه، قـالَ: والنظرُ أيضاً هو الفكر والتأمل لأحوال الأشياء، ألا ترى أن الناظر على هـذا الوجه لا بدّ أن يكون مفكّراً، والمفكّر على هذا الوجه يُسمّى نـاظراً وهـو معنى غير الناظر وغير المنظور فيه، ألا ترى أن الإنسان يفصل بين كونه ناظراً وكونه غير ناظر.

ولا يوصفُ القديمُ بالنظر لأن النظر لا يكون إلا مع فَقْدِ العلمِ، ومعلومٌ أنه لا يصلحُ النظرُ في الشيء ليُعلمَ إلا وهو مجهولٌ. والنظرُ يُشاهَدُ بـــالعين فَيُفَرَّقُ بين نظر الغضبان ونظر الراضي.

وأخرى فإنه لو طُلِبَ جماعةُ الهلالِ ليُعلَمَ من رآه منهم ممن لم يره مـــع ألهم جميعاً ناظرون، فصحَّ بهذا أن النظر تقليب العين حيالَ مكان المرئيِّ طلبــلً لرؤيته، والرؤية هي إدراك المرئيِّ، ولَمَّا كان اللهُ تعالى يرى الأشياء من حيث لا يطلبُ رؤيتها صحَّ أنه لا يوصفُ بالنظر.

(الفرق) بين قولِنا "مَدَّ إليه بصرَه" و"استشرفَه ببصـــره"، أن قولنـــا "استشرفَه ببصـــره" معناه أنه مَدَّ إليه بصره من أعلاه.

#### ومِمَّا يجري مع ذلك

(الفرق) بين الانتظار والترجي، أن الترجي انتظار الخير خاصــــة، ولا يكون إلا مع الشك، وأما الانتظار والتوقع فهو طلب ما يقدر أن يقع.

(الفرق) بين الانتظار والتربص، أن التربص طول الانتظار يكون قصير المدة وطويلها، ومن ثم يسمى المتربص بالطعام وغيره متربصا؛ لأنه يطيل

الانتظارَ لزيادة الربح، ومنه قولُه تعالى: ﴿فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِيْنَ ﴾ (١)، وأصلُه من الرُّبْصَةِ، وهي التَّلَبُّثُ، يُقالُ: "مالي على هذا الأمر رُبْصَةً"، أي: تَلَبَّثَ في الانتظار حتى طالَ.

(الفرق) بين الانتظار والإمهال، أن الانتظار مقرونٌ بما يقع فيه النظر، والإمهال مُبْهَمٌ.

(الفرق) بين قولهم آنستُ ببصري وأحسستُ ببصري، أن الإحساس يفيد الرؤية وغيرَها بالحاسة، والإيناسَ يفيد الأُنْسَ بما تراه، ولهذا لا يجوز أن يقال إن الله يؤنس ويحس، إذ لا يجوز عليه الوصف بالحاسة والأنسس، ويكون الإيناس في غير النظر.

(الفرق) بين الخاطر والنظر، أن الخاطر مرورُ معنى بالقلب بمتركة خطاب مخاطِب يُحَدِّثُ بضروب الأحاديثِ.

والخواطرُ تنقسم بحسب المعاني، إذ كلُّ معنى فله حاطرٌ يختصُّه يخالفُ حنسَ ما يختصُّ غيرَهُ، ومن كمال العقل تَصَرُّفُ القلب بالخواطر، ولا يصــحُّ التكليف إلا مع ذلك.

وعند أبي علي "٢) أن الخاطر حنس من الأعراض لا يوجدُ إلا في قلب

<sup>(</sup>١<sup>)</sup> من الآية ٢٥ من سورة "المؤمنون" .

<sup>(</sup>٢) لعله أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي، أحد أئمة المعتزلة، إمام في علم الكلام، ولم في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة، (٢٦٧-٣٠هـ). وفيات الأعيان ٢٦٧/٤، شذرات الذهب ٢٤١/٢.

حيوان، وأنه شيء بين الفكرِ والذِّكْرِ؛ لأن الذِّكْرَ عِلْمٌ والفكرَ حنــس مــن النظر الذي هو سبب العلم.

والخواطرُ تنبِّهُ على الأشياء وتكون ابتداءً، ولا تولِّدُ عِلْمـــاً، ومترلــةُ الخاطر في ذلك مترلةُ التحيُّلِ في أنه بين العلم والظنِّ، لأنه تَمَثُّلُ شيءٍ من غير حقيقة.

وعند البلخي (١) رحمَه الله أنه كلام يحدثُه الله تعالى في سمع الإنسان أو يحدثُه الله تعالى في سمع الإنسان أو يحدثُه الله أو الشيطان، فإذا كان من الشيطان سُمِّيَ وسواساً، وإلى هـــــذا ذهبَ أبو هاشم (٢) رحمَهُ الله.

والذي يدلُّ على أن الخاطر ليس بكلام ما يدلُّ من أفعال الأخرس على خطور الخواطر بقلبه وهو لا يعرفُ الكلامَ أصلاً ولا يعرفُ معانيَه.

وعن إبراهيم أنه لا بد من خاطرَيْنِ أحدُهما يأمرُ بــالإقدام، والآخــرُ بالكفِّ ليصحَّ الاختيارُ.

وعن ابنِ الراوندي أن حاطر المعصية من الله تعلى وأن ذلك كالعقل والشهوة؛ لأن الشهوة ميلُ الطبع إلى المشتهى، والعقل التمييز بين الحسن والقبيح.

(الفرق) بين الذّكر والخاطر، أن الخاطر يكون ابتداءً ويكرونُ عن عزوب، والذكر لا يكون إلا عن عزوب؛ لأنه إنما يذكرُ ما عَزَبَ عنه وهرو عَرَضٌ ينافي النسيانَ.

## ومِمَّا يجري مع الاستدلالِ القياسُ

(الفرق) بين القياسِ وبين الاجتهاد، أن القياس حملُ الشيء على الشيء في بعض أحكامه لوجهٍ من الشبه، وقيلَ: حملُ الشيء على الشيء وإحــراءُ حكمِه عليه لشبهِ بينهما عند الحامل.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسين، أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي، له مقالة في علم الكلام، وهو من مشاهير الزنادقة، وقيل إنه تاب عند موته. (حوالى ٢١٠-٢٥٠هـ). وفيات الأعيان ٩٤/١، رسالة الغفران ٤٦١، شذرات الذهب ٢٣٦/٢.

ومن طريف ما أورده ياقوت في (إرشاد الأريب) ٥/٤٨ قول أبي على الفارسي: (نظوت في المقتضب فما انتفعت منه بشيء إلا بمسألة واحدة وهي وقوع "إذا" جواباً للشرط في قوله تعالى: (وإن تصبّهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون). ويزعمون أن سبب عدم الانتفاع به، أن هذا الكتاب أخذه ابن الراوندي الزنديق عن المبرد، وتناوله الناس من يد ابن الراوندي، فكأنه عاد عليه شؤمه فلا يكاد ينتفع به).

وقد ذكر الشهرستاني ابن الراوندي في كتاب (الملل والنحل) في باب (رحال الشيعة ومصنفو كتبهم من الزيدية) ١٩٩/١.

وقالَ أبو هاشم رحمَه الله: حَمْلُ شيء على شيء وإجراء حكمه عليه، ولذلك سُمِّيَ المكيالُ مقياساً من حيث كان يُحمَلُ عليه ما يُرادُ كيلُه، وكذلك يسمُّون ما يُقدَّرُ به النعالُ مقياساً أيضاً، ولذلك لا يُستعمَلُ القياسُ في شيء من غير اعتبارٍ له بغيره، وإنما يُقالُ: "قِسْتُ الشيءَ بالشيء بالشيء"، فلل يُقالُ لمن شبَّهَ شيئاً بشيء من غير أن يحملَ أحدَهما على الآخرري ويُجري حكمة عليه "قايس"، ولو جاز ذلك لجازَ أن يُسمَّى الله تعالى قايساً لتشبيهه الكافرَ بالمؤمنَ بالحَيِّ، والكفرَ بالظُّلمةِ، والإيمانَ بالنور.

ومن قالَ: "القياسُ استحراجُ الحقِّ من الباطل"، فقد أَبْعَد؛ لأن النصوص قد يُستحرَجُ بها ذلك ولا يُسمَّى قياساً.

ومثالُ القياسِ قولُكَ: "إذا كان ظلمُ المُحْسِنِ لا يجوزُ من حكيمٍ فعقوبةُ المُحْسن لا تجوزُ منه".

والفقهاءُ يقولون: هو حملُ الفرع على الأصل لعلةِ الحكم.

والاجتهادُ موضوعٌ في أصلِ اللغة لبذل المجهود، ولهذا يُقالُ: "احتهدَ في حملِ الحَجَرِ" إذا بذلَ مجهودَه فيه، ولا يُقالُ: "اجتهدتُ في حمل النَّوَاةِ".

وهو عند المتكلِّمين: ما يقتضي غلبة الظنِّ في الأحكام التي كلُّ مجتهدٍ فيها مصيبٌ، ولهذا يقولون: "قالَ أهلُ الاجتهاد كذا" و"قالَ أهـلُ القياس؛ كذا"، فيفرِّقون بينهما. فعلى هذا الاجتهادُ أعمُّ من القياس؛ لأنه يحتوي على القياس وغيره.

وقالَ الفقهاءُ: الاجتهادُ بذلُ المجهودِ في تعرُّفِ حكمِ الحادثةِ من النَّصِّ

لا بظاهره ولا فحواه.

ولذلك قالَ معاذٌ: أحتهدُ رأيي فيما لا أحدُ فيه كتاباً ولا سنَّةً (١).

وقالَ الشافعي (٢٠): "الاحتهادُ والقياسُ واحدٌ"، وذلك أن الاحتهاد عنده هو أن يعللَ أصلاً ويردَّ غيرَه إليه بها.

فأمَّا الرأيُ فما أوصلَ إليه الحكمُ الشرعيُّ من الاستدلال والقياس، ولذلك قالَ معاذُّ: "أحتهدُ رأيي".

و كتبَ عُمَرُ: "هذا ما رأى عُمَرُ".

وقالَ علي (٢) عليه السلامُ: "رأيي ورأيُ عُمْرَ أن لا يبعـن ثم رأيـت

<sup>(1)</sup> جاء في مسند الإمام أحمد:

<sup>(</sup>حدثنا مُحَمَّدُ بن حَعْفَر حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْن عَنْ الحَارِث بْنِ عَمْرُو بنِ أَخِي المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ عَنْ مُعَاذ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه على وسلم حِينَ بَعَتْهُ إِلَى النَمْنِ فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي وسلم عِينَ بَعَتْهُ إِلَى النَمْنِ فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ الله ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْبِي لا آلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله عليه وسلم عَدْرِي ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ لِلهِ الذي وَقَّقَ رَسُولَ رَسُولَ رَسُولَ وَسُلُولِ الله عليه وسلم عَدْرِي ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ لِلهِ الذي وَقَّقَ رَسُولَ رَسُولَ رَسُولَ الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) [يقول الإمام الشافعي في مؤدّى القياس: (كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، وعليه إذا كان بعينه اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق بالاحتهاد، والاحتهاد هو القياس)] أصول الفقه، الشيخ محمد أبو زهرة ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) أخرج عبد الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قـــول جمــهور

بيعهن"، يعني أمهات الأولاد، وفيه دلالةٌ على بطلان قول من يردُّ الرأي ويذمُّهُ، والترجيحُ ما أيد به العلة والخبر إذا قابله ما يعارضُه. والاستدلالُ أن يدلَّ على أن الحكم في الشيء ثابت من غير ردِّه إلى أصلِ.

والاجتهادُ لا يكون إلا في الشرعيّات، وهو مأخوذٌ من بذلِ المجهود، واستفراغ الوُسْع في النظر في الحادث، ليردَّه إلى المنصوص على حسب مي يغلب في الظنِّ، وإنما يوسعُ ذلك مع عدم الدلالة والنصِّ، ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يقولَ: إن العلم بحدوث الأحسام اجتهادٌ، كما أن سهم الجَد اجتهادٌ (١)، ولا يجوز أن يُقالَ: وحوبُ خمسةِ دراهم مائتي درهم مسألةُ اجتهاد، لكون ذلك مجمعاً عليه.

وقد يكون القياس في العقليّات فالفرقُ بينه وبين الاجتهاد ظاهرٌ.

الصحابة، وأخرج أيضا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: وسمعت عليًا يقول: (احتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن...). نيل الأوطار/ الشوكاني (باب ما جاء في أم الولد).

<sup>(</sup>١) جاء في سنن الترمذي:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ قَالَ حَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرِ تَسْأَلُهُ مِيرَائُهَا قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي حَتَّى كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ مَسْلَمَة الأَنصَارِي قَقَالَ مِشْلَ مَا فَأَعْ اللَّهِ شَيْءً فَقَالَ اللَّهِ شَيْءً وَلَكِنْ هُ مَا اللَّهِ شَيْءً وَلَكِنْ هُ مَا اللَّهِ شَيْءً وَلَكِنْ هُ مِيرَاثُهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ هُ لَوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَالِنَ اللَّهِ شَيْءً وَلَكِنْ هُ لَمَا أَلُهُ مِيرَاثُهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ هُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ شَيْءً وَلَكِنْ هُ لَوَ السُّدُلُ السُّدُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ شَيْءً وَلَكِنْ هُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

(الفرق) بين "دلالة الآية" و "تضمين الآية"، أن دلالة الآية على الشيء هو ما يمكن الاستدلال به على ذلك الشيء كقوله: "الحمد لله"، يدل على معرفة الله، إذا قلنا إن معنى قوله: "الحمد لله" أمر؛ لأنه لا يجوز أن يحمد من لا يعرف، ولهذا قال أصحابنا: إن معرفة الله واجبة؛ لأن شكره واجب؛ لأنه لا يجوز أن يشكر من لا يعرف.

وتضمينُ الآية هو احتمالُها للشيء بلا مانع، ألا ترى أنه لو احتملتُ لكانَ مُنِعَ منه القياسُ أو سُنَّةٌ أو آيةٌ أحرى لم تتضمنُه، ولهذا نقولُ إن قولَ هو الكانَ مُنِعَ منه القياسُ أو سُنَّةٌ أو آيةٌ أحرى لم تتضمنُ وجوبَ القطع على من (السارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديهما) (١) لا يتضمنُ وجوبَ القطع على من سرقَ دانقاً، وإن كان محتمِلاً لذلك لمنعَ السُنَّةَ منه، وهذا واضحٌ، والحمدُ لله تعالى.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٨ من سورة "المائدة" .

# البّاب البيانع

في الفَرْق بين أقسام العلوم

وما يجري مع ذلك من الفرق بين الإدراكِ والوجدانِ

وفي الفرق بين ما يضادُّ العلومَ ويخالفَها



(الفرق) بين العِلْمِ والمعرفةِ، أن المعرفةَ أَخَصُّ من العلم؛ لأنها عِلْمٌ بعين الشيء مفصَّلاً عمَّا سواه، والعلم يكون مجمَلاً ومفصَّلاً.

قالَ الزُّهْرِيُّ(١): لا أصفُ الله بأنه عارفٌ ولا أُعَنِّفُ من يصفُه بذلك؛ لأن المعرفة مأخوذةٌ عن "عرفان الدار"، يعني آثارها التي تعرف بها، قللَ: ولا يجوز أن يكون علمُ الله تعالى بالأشياء من جهة الأثر والدليل، قالَ: والمعرفة تمييز المعلومات.

فأوماً إلى أنه لا يصفُه بذلك كما لا يصفُه بأنه مُميِّزٌ، وليس ما قالَه بشيء لأن آثار الدار إن كانت سُمِّيت "عرفاناً" فسُمِّيت بذلك لأنها طريق الى المعرفة بها، وليس في ذلك دليلٌ على أن كلَّ معرفةٍ تكون من جهة الأثروالدليل.

وأمَّا وصفُ العارف بأنه يفيدُ تمييزَ المعلوماتِ في عِلْمِه فلو جعلَه دليلاً على أن الله عارف كان أولى من المعلومات متميزةً في عِلْمِه، بمعنى ألها متحيَّلةً له، وإنما لم يُسمَّ علمُه تمييزاً لأن التمييز فينا هو استعمالُ العقلِ بالنظر والفكر اللذين يؤدِّيان إلى تمييز المعلومات، فلم يمتنع أن توصفَ معلوماتُه بألها متميِّزة، وإن كان لا يوصفُ بأنه مميِّز؛ لأن تميُّزها صفةً لها لا له، والمعرفة بها تفيد ذلك فيها لا فيه، فكلُّ معرفةٍ علمٌ وليس كلُّ علمٍ معرفةٌ، وذلك أن لفظ المعرفة يفيدُ تمييز المعلوم من غيره، ولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخر

<sup>(</sup>۱) لعله أبو ابراهيم الزهري، الإمام ، الرباني، الثقة، كان مذكوراً بالعلم والفضل، موصوفاً بالصلاح والزهد. سير أعلام النبلاء ١١٧/١٣، تاريخ بغداد ١٨١/٤.

من التحصيص في ذكر المعلوم، والشاهدُ قولُ أهلِ اللغةِ: "إن العلم يتعدَّى إلى مفعولين، ليس لك الاقتصارُ على أحدِهما إلا أن يكون بمعنى المعرفة"، كقولِ عالى: (لا تعْلَمُونَهُمْ اللهُ يعْلَمُهُمْ) (١) ، أي: لا تعرفوهم، الله يعرفهم، وإنما كان ذلك كذلك؛ لأن لفظ العلم مبهمٌ، فإذا قلتَ: "علمتُ زيداً"، فذكرت باسمِه الذي يعرفهُ به المخاطَبُ لم يُفِدْ، فإذا قلتَ: "قائماً" أَفَدْتَ، لأنكَ دللتَ بالله على أنكَ علمتَ زيداً على صفةٍ حاز أن لا تعلمه عليها مع علمِك به بذلك على أنكَ علمتُ زيداً "عرفتُ زيداً" أفدتَ؛ لأنه بمترلة قولكَ: "علمتُهُ متميِّزاً من غيره"، فاستغنى عن قولك: "متميِّزاً من غيره" لما في لفظ المعرف من غيره"، فاستغنى عن قولك: "متميِّزاً من غيره" لما في لفظ المعرف. ق

والفرقُ بين العلم والمعرفة إنما يتبيَّنُ في الموضع الذي يكون فيه جملةٌ غيرُ مبهمةٍ، ألا ترى أن قولَكَ: "علمتُ أن لزيدٍ ولداً"، وقولكَ: "عرفتُ أن لزيدٍ ولداً" يجريان مجرىً واحداً.

(الفرق) بين العلم واليقين، أن العلم هو اعتقادُ الشيء على ما هو بــه على سبيل الثقة، واليقين هو سكونُ النفسِ وثلجُ الصدر بما عُلِمَ، ولهــــذا لا يجوزُ أن يوصفَ اللهُ تعالى باليقين.

ويُقالُ: "تَلْجُ اليقين" و"بَرَدُ اليقين"، ولا يُقالُ: "تَلْجُ العلمِ وبَرَدُ العلمِ"، وقيلَ: المُوقِنُ العالم بالشيء بعد حيرة الشكّ، والشاهدُ أهم يجعلونه ضددً الشكّ، فيقولون: شكٌّ ويقينٌ، وقلّما يُقالُ: "شكٌّ وعِلْمٌ"، فاليقينُ ما يزيلُ

<sup>(</sup>١) من الآية . ٦ من سورة "الأنفال" .

الشكُّ دونَ غيرِه من أضدادِ العلومِ، والشاهدُ قولُ الشاعرِ (١):

بَكَى صاحبي لَمَّا رأى الدَّرْبَ دُوْنَهُ وأَنهُ وأَيْقَنَ أَنَّا لاحقانِ بقيصوا أي أزالَ الشكَّ عنه عند ذلك.

ويُقالُ: إذا كان اليقينُ عند المصلِّي أنه صلَّى أربعاً فله أن يُسلِّم، وليس يُرادُ بذلك أنه إذا كان عللاً به، لأن العلم لا يُضافُ إلى ما عند أحدٍ إذا كان المعلومُ في نفسه على ما علم، وإنما يُضافُ اعتقادُ الإنسان إلى ما عنده، سواءً كان معتقدُه على ما اعتقدَه أو لا، إذا زالَ به شكُّه، وسُمِّيَ عِلْمُنا يقيناً لأن في وجوده ارتفاعُ الشكِّ.

(الفرق) بين العلم والشعور، أن العلم هو ما ذكر ناه، والشعور علم على يوصَلُ إليه من وجه دقيق كدقة الشَّعَر، ولهذا قيلَ للشاعر "شاعر" لفطنته لدقيق المعاني، وقيل للشعير شعيراً للشطيَّة الدقيقة السي في طرف حلاف الحنطة.

ولا يُقالُ: "اللهُ تعالى يَشْعُرُ"؛ لأن الأشياء لا تَدِقُ عنه.

وقالَ بعضُهم: "الذمُّ للإنسان بأنه لا يشعرُ أشدُّ مبالغةً من ذمِّه بأنه لا يعلمُ"؛ لأنه إذا قالَ: "لا يشعرُ"، فكأنه أحرجَه إلى معنى الحمار، وكأنه قالَ

وقلتُ له لا تبكِ عينُكَ إنما نحاولُ مُلْكاً أو نموتَ فَنُعْذَرَا

<sup>(</sup>۱) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي (نحو ۱۳۰-۸۰ق.هـ)، أكثر شـعراء العرب شهرة، و(امرؤ القيس) لقبه الذي اشتهر به، ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه، فحـاول أن يسترد ملكه، والبيت من قصيدة قالها وهو يقصد قيصر الروم مستنجداً، ويليه:

لا يعلمُ من وحهٍ واضحٍ ولا حفي، وهو كقولك: "لا يُحِسُّ"، وهذا قولُ مَنْ يقولُ إن الشعورَ هو أن يُدرَكَ بالمشاعر وهي الحواسُّ، كما أن الإحساسَ هـ وللإدراكُ بالحاسَّةِ، ولهذا لا يوصفُ اللهُ بذلك.

(الفرق) بين البصير والمستبصر، أن البصير على وجهين، أحدها: المختصُّ بأنه يدركُ المُبْصَرَ إذا وُجِدَ، وأصلُه "البصرُ" وهو صحةُ الرؤية، ويؤخذُ منه صفةُ "مُبْصِرٍ"، بمعنى رَأَى، و"الرَّائِي" هو المدركُ للمَرْئِيِّ والقديم رأى بنفسه.

والآخَرُ "البصيرُ" بمعنى العالِم، تقولُ منه: "هو بصيرٌ ولـــه بـــه بصــرٌ وبصيرةٌ"، أي: عِلْمٌ.

والمستبصِرُ هو العالِمُ بالشيء بعد تطلُّبِ العلمِ، كأنه طلبَ الإبصارَ، مثلُ المستفهِمِ والمستخبِرِ المتطلّبِ للفهمِ والخبرِ، ولهذا يُقالُ" إن اللهُ بصيرً"، ولا يُقالُ "مستبصِرً".

و يجوزُ أن يُقالَ إن الاستبصار هو أن يتضح له الأمرُ، حتى كأنه يبصرُه، ولا يوصفُ الله تعالى به لأن الاتِّضاحَ لا يكونُ إلا بعد الخفاء.

#### ومِمَّا يجري مع هذا

(الفرق) بين البصر والعين، أن العين آلةُ البصر وهي الحدقة، والبصر السمٌ للرؤية، ولهذا يُقالُ: "أحدى عينيه عمياءً"، ولا يُقالُ: "أحد بصريه أعمى".

وربما يجري البصرُ على العين الصحيحة مجازاً، ولا يجري على العــــين

العمياء، فيدُلُّكَ هذا على أنه اسمٌ للرؤية على ما ذكرْنا.

ويُسمَّى العلمُ بالشيء إذا كان حليًا بَصَراً، يُقالُ: "لكَ فيه بَصَرُ"، يـرادُ أنكَ تعلمُه كما يراه غيرُك.

(الفرق) بين التعليم والتلقين، أن التلقين يكون في الكلام فقط، والتعليم يكون في الكلام وغيره، تقولُ: "لقَّنَهُ الشعرَ" وغيرَه، ولا يُقالُ: "لقَّنَهُ التحارةَ والنِّحارةَ والخياطة"، كما يُقالُ "عَلَّمَهُ" في جميع ذلك.

وأخرى فإن التعليم يكون في المرَّة الواحدة، والتلقين لا يكـــون إلا في المرَّات.

وأحرى فإن التلقين هو مشافهتُكَ الغيرَ بالتعليم، وإلقاءُ القـــول إليــه ليأخذَه عنكَ، ووضعُ الحروف مواضعها، والتعليمُ لا يقتضي ذلك، ولهـــذا لا يُقالُ: "إن الله يعلّمُه".

(الفرق) بين العلم والرَّسْخ، أن الرسخ هو أن يُعلمَ الشيءُ بدلائل كثيرةٍ أو بضرورةٍ لا يمكنُ إزالتُها، وأصلُه الثباتُ على أصلٍ يُتَعَلَّقُ به، وسنبيّنُ ذلك في آخر الكتاب إن شاء الله، وإذا عُلِمَ الشيءُ بدليلٍ، لم يُقَلُ إن ذلك رسخٌ.

(الفرق) بين المعرفة الضرورية والإلهام، أن الإلهام ما يبدو في القلب من المعارف بطريق الخير لِيُفْعَلَ، وبطريق الشرِّ ليُتْرَكَ، والمعارفُ الضروريةُ على المعارف بطريق أحدُها يحدثُ عند المشاهدة، والثاني عند التجربة، والثالثُ عند الأحبار المتواترة، والرابعُ أوائلُ العقل.

(الفرق) بين العالِم والمتحقّق، أن المتحقّق هو المتطلّبُ حقّ المعنى حسى يدركه، كقولك: "تَعَلَّمْ"، أي: اطلب العلم، ولهذا لا يُقالُ إن الله متحقّد قل وقيلَ: التحقّقُ لا يكون إلا بعد شكّ، تقولُ: "تحقّقْتُ ما قلتَهُ" فيفيد ذلك أنّك عرفتَهُ بعد شكّ فيه.

(الفرق) بين العلم والعقل، أن العقل هو العلمُ الأولُ الذي يزجرُ عن القبائح، وكلُّ من كان زاجرُه أقوى كان أعقلَ، وقالَ بعضُهم: "العقل يمنع صاحبَه عن الوقوع في القبيح"، وهو من قولكَ: "عَقَلَ البعيرَ"؛ إذا شَدَّهُ فمنعه من أن يثور، ولهذا لا يوصفُ اللهُ تعالى به، وقالَ بعضُهم: العقل الحفظ، يُقالُ: "أعقلتُ دراهمى"، أي حفظتُها، وأنشدَ قولَ لبيد (١):

واعقلي إِنْ كُنتِ لَمَّا تَعْقِلي ولقد أفلحَ مَنْ كانَ عَقَلْ

قالَ: ومن هذا الوجه، يجوزُ أن يُقالَ: "إن الله عاقلٌ"، كما يُقالُ لـــه:

إن تقوى ربنا خير نفـــل وياذن الله ريثي والعـــجلْ الى أن قال:

إنما يُنجح أصحاب العمـــلْ ولقد أفلـــح من كان عقلْ إنما يجزي الفتى ليس الجملْ

أَعْمِلِ العيس على علاقسا فاعقلي إن كنت لما تعقلي وإذا جوزيت قرضاً فاجزه

وقد أورد المصنّفُ هذا البيت في كتابه (جمهرة الأمثال ٥١/١) في سياق شرح المثل: "إنمــــا يجزي الفتى ليس الحمل" حيث قال: المثل للبيد، قاله في قصيدته التي أولها:

"حافظً"، إلا أنه لم يُستعمَلُ فيه ذلك.

وقيلَ: العَقْلُ يفيدُ معنى الحصرِ والحبسِ، و"عَقَلَ الصبيُّ" إذا وُجدَ له من المعارف ما يفارقُ به حدودَ الصِّبيان (١)، وسُمِّيَتُ المعارفُ اليِّ تحصرُ معلوماتِه عقلاً؛ لأها أوائلُ العلوم، ألا ترى أنه يُقالُ للمحاطبِ: "اعقلْ مل يُقالُ لكَ"(٢)، أي: احصر معرفتَه لئلا يذهبَ عنك.

وخلافُ العقلِ الحمقُ، وخلافُ العلمِ الجهلُ. وقيل لعاقِلَةِ الرجلِ عاقلةٌ؛ لأنهم يحبسون عليه حياته. والعقَالُ ما يحبسُ الناقةَ عن الانبعاث.

قالَ: وهذا أحبُّ إليَّ في حَدِّ العقل من قولهم: "هو علمٌ بقبح القبائح والمنع من ركوها"؛ لأن في أهل الجنة عقلاً (٣) لا يشتهون القبائح وليسعل علومُهم منعاً، ولو كان العقلُ منعاً لكان الله تعالى عاقلاً لذاته وكنا معقولين لأنه الذي منعنا، وقد يكون الإنسان عاقلاً كاملاً مع ارتكابه القبائح، ولَمَّا لم يجز أن يوصف الله بأن له علوماً حصرت معلوماتِه، لم يجز أن يُسمَّى عاقلاً، وذلك أنه عالمٌ لذاته بما لا نهاية له من المعلومات، ولهذه العلة لم يجز أن يُقلل إن الله معقول لنا؛ لأنه (٤) لا يكون محصوراً بعلومنا، كما لا تحيط به علومنا.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى (الفرق بين العلم والشهادة) غير موجودة في التيموريـــة بــل في الأصــل والسكندرية.

<sup>(</sup>٢) في نسخة زيادة: "فيه".

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "لأن أهل الجنة عقلاء"

<sup>(</sup>١) في نسخة: "وأنه".

(الفرق) بين العقلِ والإِرْب، أن قولَنا: "الإِرْبُ" يفيدُ وفورَ العقلِ، من قولهم "عَظْمٌ مُؤَرَّبٌ"؛ إذا كان عليه لحمٌ كثيرٌ وافرٌ، و" قِدْحٌ أُرِيْبُ"؛ وهــو المُعَلَى، وذلك أنه يأخذ النصيبَ المُؤرَّبَ(١)، أي: الوافر.

(الفرق) بين العقلِ واللّبِ، أن قولنا "اللبّ" يفيدُ أنه من حالص صفات الموصوف به، فله علومات الموصوف به، فله عفارقٌ له من هذا الوجه، ولُبابُ الشيء ولُبُّهُ حالصُهُ، ولَمَّا لم يُجَزْ أن يوصفَ اللهُ تعالى بمعانِ بعضُها أخلصُ من بعضِ، لم يجزْ أن يوصفَ باللّبِ.

(الفرق) بين العقلِ والنُّهَى، أن النُّهى هو النهايةُ في المعارف التي لا يُحتاجُ إليها في مفارقة الأطفال ومن يجري مجراهم، وهي جمعٌ واحدُها النُّهيَةُ، ويجوزُ أن يُقالَ: إنها تفيد أن الموصوفَ بها يصلحُ أن يُنتهى إلى رأيه.

وسُمِّيَ الغديرُ نَهْياً لأن السيل ينتهي إليه، والتَّنْهِيَةُ المكانُ الذي ينتهي إليه السيل، والجمعُ التَّناهي، وجمعُ النَّهْي أَنْهِ (٢) وأَنْهاءٌ.

(الفرق) بين العقلِ والحِجَا، أن الحِجَا هو ثباتُ العقلِ، مـــن قولهــم "تَحَجَّى بالمكان"؛ إذا أقام به.

(الفرق) بين العقلِ والذهنِ، أن الذهنَ هو نقيضُ سوء الفهم، وهـــو

<sup>(</sup>١) في النسخ: "مؤربا".

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "النهي"، والتصحيح من القاموس.

عبارةٌ عن وجود الحفظ لما يتعلَّمُه (١) الإنسانُ ، ولا يوصفُ اللهُ بـــه لأنـــه لا يوصفُ بالتعلُّم.

(الفرق) بين العلم والفطنة، أن الفطنة هي التنبُّهُ على المعنى، وضدُّهـــا الغفلةُ، و"رجلُّ مغفلٌ" لا فطنةَ له، وهي الفطنةُ والفطانةُ، والطَّبَانَــةُ مثلُــها، ورجل طَبنٌ فَطِنٌ.

ويجوزُ أن يُقالَ إن الفطنةَ ابتداءُ المعرفةِ من وجهٍ غامضٍ، فكلُّ فطنـــةٍ علمٌ، وليس كلُّ علمٍ فطنةٌ.

ولَمَّا كانت الفطنةُ عِلْمًا بالشيء من وجهٍ غامضٍ، لم يجز أن يُقـــالَ: الإنسانُ فَطِنٌ بوجودٍ نفسه وبأن السماءَ فوقه.

(الفرق) بين الفطنة والذَّكاء، أن الذكاء تمامُ الفطنة، من قولك: "ذَكَتِ النارُ"؛ إذا تمَّ اشتعالُها، وسُمِّيت الشمس ذُكاء لتمام نورها، والتذكية تمامُ الذبح، ففي الذكاءِ معنى زائدٌ على الفطنة.

(الفرق) بين الفِطْنَةِ والحِذْقِ والكَيْسِ، أن الكَيْسَ هو سرعةُ الحركة في الأمور والأخذُ فيما يعني منها دون ما لا يعني؛ يُقالُ: "غلامٌ كَيْسُ"؛ إذا كان يسرعُ الأحذَ فيما يُؤمَرُ به، ويتركُ الفضولَ، وليس هو من قبيل العلوم.

<sup>(</sup>١) في نسخة: "يستعمله".

حاذق بصناعةٍ فهو الذي تناهى فيها وقطعَ تعلَّمَها، فلمَّا كان اللهُ تعـــالى لا توصفُ معلوماتُه بالانقطاع لم يجزُ أن يوصفَ بالحِذْقِ.

#### ومِمَّا يجري مع هذا

(الفرق) بين الأَلْمَعِيِّ واللَّوْذَعِيِّ، أن اللوذعيَّ هو الخفيفُ الظريــف، مأخوذٌ من لَذْعِ النارِ، وهو سرعةُ أخذِها في الشيء.

والألمعيُّ هو الفَطِنُ الذَّكِيُّ الذي يتبيَّنُ عواقبَ الأمورِ بأدبى لمحةٍ تلوحُ له.

(الفرق) بين الفطنة والنَّفَاذِ، أن النفاذَ أصلُه في الذهاب، يُقالُ: "نَفَـــذَ السهمُ"؛ إذا ذهبَ في الرَّمِيَّةِ.

ويُسمَّى الإنسانُ نافذاً، إذا كان فكرُهُ يبلغُ حيثُ لا يبلغُ فكرُ البليلِ بن ففي النفاذ معنى زائلٌ على الفطنة، ولا يكادُ الرحلُ يُسَمَّى نافذاً إلا إذا كثرت فطنتُه للأشياء، ويكون خرَّاجاً ولاّجاً في الأمور، وليسس هو من الكيْسِ أيضاً في شيء؛ لأن الكَيْسَ هو سرعةُ الحركة فيما يعني دون ما لا يعني، ويوصفُ به الناقصُ الآلةِ مثلُ الصبيِّ، ولا يوصفُ بالنفاذ إلا الكاملُ الراجعُ، وهذا معروفٌ.

(والفرق) بين ذلك وبين الجَلاَدة، أن أصلَ الجلادة صلابة البدن، ولهذا سُمِّيَ الجِلْدُ جلْداً؛ لأنه أصلبُ من اللحم، وقيلَ: "الجليدُ" لصلابته، وقيلَ: للرجُلِ الصَّلْبَ على الحوادث "جَلْدُ" و"جليدُ" من ذلك، و"قد جَالَدَ قرنَه" و"هما يتجالدان"؛ إذا اشتدَّ أحدُهما على صاحبه، ويُقالُ للللرض الصلبة "الجَلَدُ" بتحريك اللام.

### ومِمَّا يجري مع ذلك وليس منه

(الفرق) بين القريحة والطبيعة، أن الطبيعة ما طُبِعَ عليه الإنسان، أيْ: خُلِقَ، والقريحة -فيما قالَ المبرِّدُ-: ما خرج من الطبيعة من غير تكلُّف، ومنه "فلانٌ حيِّدُ القريحة"، ويُقالُ للرحلِ: "اقْتَرِحْ ما شئتَ"، أي: اطلب ما في نفسك، وأصلُ الكلمة الخلوصُ، ومنه "ماء قَرَاحٌ"؛ إذا لم يخالطه شيءٌ.

ويُقالُ للأرض التي لا تنبت شيئاً "قِرْواح"، إذا لم يخالطها شيء مـــن ذلك، والنحلةُ إذا تجردتْ وخلصتْ حلدها "قِــرْواح"، وذلــك إذا نمــت وتجاوزت وأتى عليها الدهرُ، و"الفرسُ القارحُ" يرجعُ إلى هذا، لأنه قـــد تمَّ سِنُّهُ.

قالَ: وأما القَرْحُ والقَرْحَةُ فليس من ذلك، وإنما القَرْحُ تُلمُّ في الجلــــد والقرحةُ مشبهةً بذلك.

(الفرق) بين علام وعَلامة ، أن الصفة بعلام صفة مبالغة ، وكذلك كلُّ ما كان على فَعَّالٍ ، وعلامة وإن كانت للمبالغة ، فإن معناه ومعنى دخول الهاء فيه أنه يقوم مقام جماعة علماء ، فدخلت الهاء فيه لتأنيث الجماعة التي هي في معناه ، ولهذا يُقالُ: "الله علام" ، ولا يُقالُ له: "عَلاَمَةً" ، كما يُقالُ إنه يقوم مقام جماعة علماء .

فأما قولُ من قالَ: "إنَّ الهاءَ دخلتْ في ذلك على معنى الدَّاهيةِ"، فـــإن ابنَ دَرَسْتُويْهِ رَدَّهُ واحتجَّ فيه بأن الداهيةَ لم توضعْ للمدح خاصـــة، ولكــنْ

يقالُ في الذمِّ والمدحِ، وفي المكروهِ والمحبوبِ، قالَ: وفي القرآن: ﴿وَالسَّسَاعَةُ أَدْهَى وَأُمَوُّ﴾(١) ، وقالَ الشاعرُ (٢):

# لكلِّ أَخِي عيشٍ وإن طالَ عُمْرُهُ دُويَهِيـــَّةٌ تَصْفَرُ منها الأَنامِلُ

يعني الموت، ولو كانت الداهيةُ صفةَ مدح خاصةً، لكان ما قالَه مستقيماً، وكذلك قولُه: "لحانةً" - شبهوه بالبهيمة - غلطٌ؛ لأن البهيمة لا تَلْحَنُ، وإنما يلحن من يتكلمُ.

والداهيةُ اسمٌ من أسماء الفاعلين الجاريةِ على الفعلِ، يُقالُ: دَهِيَ يَدْهَــى فهو داه، وللأنثى داهيةٌ، ثم يلحقُها التأنيثُ على ما يرادُ به للمبالغة، فيستوي فيه الذَّكرُ والأنثى، مثلُ الرَّاوية، ويجوزُ أن يُقالَ: إن الرحلَ سُمِّيَ داهيةً كأنه يقومُ مقامَ جماعةِ رواةٍ على ما ذكرَ قبلُ، وهو قولُ المبَرِّد.

(الفرق) بين الفهمِ والعِلْمِ، أن الفهمَ هو العلمُ بمعاني الكلام عند سماعه خاصةً، ولهذا يُقالُ: "فلانٌ سَيِّيءُ الفهم" إذا كان بطيءَ العلم بمعنى ما يسمعُ، ولذلك كان الأعجميُّ لا يفهمُ كلامَ العربيِّ. ولا يجوزُ أن يوصفَ اللهُ بالفهم لأنه عالِمٌ بكلِّ شيءِ على ما هو به فيما لم يزلْ.

وقالَ بعضُهم: لا يُستعمَلُ الفهمُ إلا في الكلام، ألا ترى أنكَ تقولُ:

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٦ من سورة "القمر" .

<sup>(</sup>٢) البيت للبيد، ويروى أيضاً:

وكلُّ أُناسٍ سوف تدخلُ بينهم دويهيَّةٌ تصفرُ منها الأناملُ

"فهمت كلامه"، ولا تقول: "فهمت ذهابه ومجيئه"، كما تقــول: علمــت ذلك.

وقالَ أبو أحمدَ بنُ أبي سلمة (١) رحمَه الله: "الفهمُ يكون في الكلام وغيره من البيان كالإشارة، ألا ترى أنكَ تقولُ: فهمتُ ما قلتَ، وفهمتُ مل أشرتَ به إليَّ".

قالَ الشيخُ أبو هلال رحمه الله: الأصلُ هو الذي تقدَّم، وإنما استُعمِلَ الفهمُ في الإشارة لأن الإشارة تحري محرى الكلام في الدلالة على المعنى.

وتقولُ لمن تخاطبُه: "تفقَّهْ ما أقولُه"، أيْ تأمَّلُه لتعرفَه. ولا يُســتعمَلُ إلاَ على معنى الكلام.

قالَ: ومنه قولُه تعالى: (لا يكادونَ يفقهونَ قولاً) (١)، وأمَّا قولُه تعالى: (وإنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكنْ لا تَفْقَهونَ تسبيحَهُمْ (١)، فإنـــه لَمَّا أَتَى بلفظ التسبيحِ - الذي هو قولٌ - ذَكَرَ الفِقْهَ، كما قالَ: (سَـنَفْرُغُ

<sup>(</sup>۱) أبو أحمد بن أبي سلمة: لم أقف عليه في كتب التراجم، كما أن أبا هلال لم يذكره في سائر كتبه المنشورة، ولعله أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، حال أبي هلال وأستاذه .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٣ من سورة "الكهف".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٤ من سورة "الإسراء".

لَكُمْ) (١) عقبَ قولِه: (كلَّ يوم هو في شأن ١) (٢).

قالَ الشيخُ أبو هلال رحمَه الله: وسُمِّيَ علمُ الشرعِ فقهاً؛ لأنه مبينٌ على معرفة كلامِ الله تعالى وكلامِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(الفرق) بين العالِم والعليم، أن قولنا "عالم" دالٌ على معلوم؛ لأنه من "عَلِمْتُ" وهو متعدٌ، وليس قولُنا: "عليمٌ" جارياً على علمية، فهو لا يتعدّى، وإنما يفيد أنه إن صحّ معلومٌ عَلِمَهُ، كما أن صفة سميع تفيد أنه إن صـحّ "(٣) مسموعٌ سَمِعَهُ.

والسامعُ يقتضي مسموعاً، وإنما يُسمَّى الإنسانُ وغيرُه سميعاً إذا لم يكن أصمَّ، وبصيراً إذا لم يكن أعمى، ولا يقتضي ذلك مُبْصَراً ومَسْمُوعاً، ألا ترى أنه يُسَمَّى بصيراً وإن كان مغمِضاً، وسميعاً وإن لم يكن بحضرتـــه صوت يَسْمَعُهُ.

فالسميعُ والسامعُ صفتان، وكذلك المبصِرُ والبصيرُ والعليمُ والعالمُ والعالمُ والعالمُ والعالمُ والقديرُ والقادرُ؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما يفيدُ ما لا يفيدُه الآخر.

فإن جاء السميعُ والعليمُ وما يجري مجراهما متعدِّياً في بعض الشعر، فلن ذلك قد جُعِلَ بمعنى مُسْمِعٍ (٤) في ذلك قد جُعِلَ بمعنى مُسْمِعٍ (٤) في

<sup>(</sup>١) من الآية ٣١ من سورة "الرحمن".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٩ من سورة "الرحمن".

<sup>(</sup>٢) في نسخة: "أنه يصح مسموع" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: "مسموع".

# أَمِنْ رَيْحانةَ الدَّاعِي السَّميعُ يُؤرِّقُني وأصحابي هُجُوعُ

(الفرق) بين الصفة بسامع والصفة بعالِم، أنه يصحُّ عالِمٌ بالمسموع بعد نقضه، ولا يصحُّ سامعٌ له بعد نقضه.

#### ومما يجري مع ذلك وليس من الباب

(الفرق) بين السمع والإصغاء، أن السمع هو إدراكُ المسموع، والسمع أيضاً اسمُ الآلة التي يُسمَعُ بها، والإصغاء هو طلبُ إدراكِ المسموعِ بإمالةِ السمع إليه.

يُقالُ: صَغَا يَصْغُو، إذا مالَ وأصغى غيرَهُ، وفي القرآن: (قَــدْ صَغَــتْ قُلوبُكُما) (٢)، أي: مَالَتْ، وصَغْوُكَ مع فلان، أي: مَيْلُكَ.

(الفرق) بين السمع والاستماع، أن الاستماع هو استفادة المسموع (٣) بالإصغاء إليه لِيُفْهَم، ولهذا لا يُقالُ إن الله يستمع. وأمَّا السماعُ فيكون اسماً للمسموع، يُقالُ لِمَا سمعتَهُ من الحديثِ "هو سماعيُّ"، ويُقالُ للغناء سَماعٌ، ويكون بمعنى السمع، تقولُ: "سمعتُ سماعاً" كما تقولُ: "سمعين السمع، تقولُ: "سمعياً"،

<sup>(</sup>۱) البيت لعمرو بن معديكرب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤ من سورة "التحريم".

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "استبعاث".

والتَّسَمُّ عُ(١) طَلَبُ السَّمْع، مثلُ التعلُّم طلبُ العلم.

(الفرق) بين العلم والإدراك، أن الإدراك موقوف على أشياء مخصوصة، وليس العلم كذلك، والإدراك يتناول الشيء على أخص أوصافو وعلى الجملة، والعلم يقع بالمعدوم، ولا يُدْرَك إلا الموجود، والإدراك طريق من طرق العلم، ولهذا لم يجز أن يَقْوَى العلم بغير المُدْرَك قُوَّته بالمُدْرَك، ألا ترى أن الإنسان لا ينسى ما يراه في الحال كما ينسى ما رآه قبل.

(الفرق) بين قولنا "يُدْرِكُ" وبين قولنا "يُحِسُّ"، أن الصفة (يُحِسُّ) مضمَّنةٌ بالحاسَّةِ، والحاسَّةُ اسمٌ لما يقعُ به إدراكُ شيءٍ مضمَّنةٌ بالحاسَّةِ، والحاسَّةُ اسمٌ لما يقعُ به إدراكُ شيءٍ مخصوصٍ، ولذلك قلنا الحواسُّ أربعٌ: السمع، والبصر، والسذوق، والشم، وإدراك الحرارة والبرودة لا تختصُّ بآلةٍ.

و"الله تعالى لم يزل مدركاً"، بمعنى أنه لم يزل عالِماً، وهو مدرك للطعم والرائحة؛ لأنه مبين لذلك من وجه يصح أن يتبين منه لنفسه، ولا يصح أن يقالَ إنه يشم ويذوق، لأن الشم ملابسة المشموم للأنف، والذوق ملابسة المذوق للفم، ودليل ذلك "قولك شممته فلم أحد له رائحة " و "ذقته فلم أحد له للخوق الله يُحِسُّ" بمعنى أنه يرى ويسمع، إذ قولنا: "إن الله يُحِسُّ" بمعنى أنه يرى ويسمع، إذ قولنا: "يُحِسُّ" يقتضى حاسة .

(الفرق) بين الإدراكِ والإحساسِ - على ما قالَ أبو أحمدَ - أنه يجــوزُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: "والسمع".

أن يدركَ الإنسانُ الشيءَ وإن لم يُحِسَّ به، كالشيء يدركُه ببصره ويغفلُ عنه فلا يعرفُه فيُقالُ إنه لم يُحِسَّ به، ويُقالُ: "إنه ليس يُحِسُّ"؛ إذا كان بليداً لا يفطنُ، وقالَ أهلُ اللغة: "كلُّ ما شعرت به فقد أحسسْتَهُ"؛ ومعناه أدركته بحسِّك.

وفي القرآن: (فلمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا) (١)، وفيه: (فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوْسُفُ وَأَخِيهِ) (٢)، أي" تعرَّفُوا بإحساسِكم. وقالَ بعضُهم:

(الفرق) بين العِلْمَ والحِسِّ، أن الحسَّ هو أولُ العلم، ومنه قولُه تعلل: (فلمَّا أَحَسَّ عيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ) (٣)، أي عَلِمَهُ في أولِ وهلةٍ، ولهذا لا يجوزُ أن يُقالَ "إن الإنسان يحسُّ بوجود نفسه".

قُلْنا: وتسميةُ العلمِ حِسَّاً وإحساساً مجازٌ، ويُسَمَّى بذلك؛ لأنه يقع مع الإحساس، والإحساسُ من قبيل الإدراك، والآلاتُ التي يُدْرَكُ هِا حواس كالعين والأذن والأنف والفم، والقلبُ ليس من الحواسٌ؛ لأن العلم الدي يختصُّ به ليس بإدراك، وإذا لم يكن العلمُ إدراكاً لم يكن محلَّه حاسةً.

وسُمِّيت الحاسة حاسة على النَّسب لا على الفعل؛ لأنه لا يُقالُ منه "حَسَسْتُ"، وإنما يُقالُ: "أَحْسَسْتَهُم "؛ إذا أَبَدْتَهُم (٤) قتلاً مُسْتَأْصِلاً، وحقيقتُه

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢ من سورة "الأنبياء".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٧ من سورة "يوسف".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٢ من سورة "آل عمران".

<sup>(</sup>٤) الكلمة في النسخ غير ظاهرة، والتصحيح من لسان العرب.

أنك تأتي على إحساسهم فلا تُبقي لهم حِسًّا.

(الفرق) بين الإدراك والوحدان، أن الوحدان في أصل اللغة لِمَا ضاعً أو لما يجري مجرى الضائع في أن لا يُعْرَفَ موضعُهُ، وهو على حلاف النِّشْدان فأخْرِجَ على مثالِه، يُقالُ: "نَشَدْتُ الضالَّة"؛ إذا طلبتَها نِشْدَاناً، فإذا وَحَدْتَها قلتَ: "وحدتُها وحدينا"، فلمَّا صارَ مصدرُهُ موافقاً لبناء النِّشْدانِ، استُدِلَّ على أن "وحدتُ" ههنا إنما هو للضالَّة.

وأصلُ الإدراكِ في اللغةِ بلوغُ الشيء وتمامُهُ، ومنه "إدراكُ التمسرةِ"، و"إدراكُ الغلام"، و"إدراكُ مَنْ تَطلبُ" يرجعُ إلى هذا؛ لأنه مَبْلَغُ مُسرَادِكَ، ومنه قولُه تعالى: (قالَ أصْحابُ مُوْسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ)(١).

و"الدَّرَكُ" الحبلُ يُقْرَنُ بحبلٍ آخرَ ليبلغَ ما يُحتاجُ إلى بلوغِه، و"الدَّركُ" المبلؤ مَنْ تُحْعَلُ له، ثم تُوسِّعَ في الإدراكِ والوحْدانِ فأُحْرِيا محرىً المبريّ، وأوحداً، فقيلَ: "أدركتُهُ ببصري"، و"وحدتُهُ ببصريّ"، و"وحدتُ حجمه "دكهُ ببسميي"، و"أدركتُ حجمه بيدي"، و"وجدتُه بسمعي"، و"أدركتُ حجمه بيدي"، و"وجدتُه بسمعي"، و"أدركتُ ريحَه بلنفي"، و"أدركتُ طعمَه بفمي"، و"أدركتُ ريحَه بلنفي"،

<sup>(</sup>١) من الآية ٦١ من سورة "الشعراء".

<sup>(</sup>٢) في نسخة: "حتمه".

و"وجدتُ ريحَه بأنفي".

وَحَدَّ المتكلِّمون الإدراكَ فقالوا: "هو ما يتجلَّى بـــه اللَّــدْرَكُ تَحلِّــيَ الطهور"، ثم قيلَ: "يَجِدُ" بمعنى "يعلمُ"، ومصدرُه الوجودُ، وذلك معروفٌ في العربية، ومنه قولُ الشَاعر:

وَجَدْتُ اللهُ أكبرَ كلِّ شيءٍ مُحاوَلَةً (١) وأكثرَهُمْ جُنُودا أي: علمتُهُ كذلك.

إلا أنه لا يُقالُ للمعدوم موجودٌ، بمعنى أنه معلومٌ، وذلك أنكَ لا تُسمّي واحداً لما غاب عنك، فإن علمته في الجملة فذلك في المعدوم أبعد.

وقالَ الله تعالى: (يَجِدِ الله عَفُوراً رحيماً) (٢)، أي: يعلمُه كذلك، وقيلَ: يجدونه حاضراً. فالوجود هو العلم بالموجود، وسُمِّيَ العالِمُ بوجود الشيء واحداً له لا غير، وهذا مما جرى على الشيء اسمُ ما قاربه وكان من سببه، ومن ههنا يُفرَّقُ بين الوجود والعلم.

(الفرق) بين العلم والبصيرة، أن البصيرة هي تكاملُ العلم والمعرفة بالشيء، ولهذا لا يجوزُ أن يُسمَّى الباري تعالى بصيرة، إذ لا يتكاملُ علم أحدٍ بعظمته وسلطانه.

<sup>(</sup>۱) في السكندرية: "مجادلة". [البيت لخِداش بن زهير، أحد بني بكر بن هوازن. أنظر: الشعوني (رقم ۳۱۲)، وابن عقيل (رقم ۱۱۸)، طبقات الشعراء/ابن سلام ص٣٦]. (٢) من الآية ١١٠ من سورة "النساء".

(الفرق) بين العلم والدِّراية، أن الدِّراية فيما قالَ أبو بكر الزبيري (١) بعنى الفهم، قالَ: وهو لنفي السهو عمَّا يردُ على الإنسان فيدريه، أي: يفهمه.

وحُكِيَ عن بعض أهل العربية أنها مأخوذةٌ من "دريتُ" إذا اختلَّت، وأنشدَ (٢):

## يصيبُ فما يدري ويُخطي فما دَرَى

أي: ما اختل فيه يفوتُه،، وما طلبَه من الصيد بغير حَتْلٍ ينالُه، فإن كانت مأخوذةً من ذاك، فهو يجري مجرى ما يفطنُ الإنسانُ له من المعرفة التي تنالُ غيرَه، فصار ذلك كالحَتْل منه للأشياء، وهذا لا يجوزُ على الله سبحانه

<sup>(</sup>۱) هو المحدِّثُ أبو بكر، محمد بن بشر بن بطريق، الزبيريُّ العَكَــــرِيُّ المصــريُّ، (٢٤٨–٣٣٨هـــ). سير أعلام النبلاء ٣١٤/١، لسان الميزان ٩٣/٥.

لعل في النص تحريفاً، وربما كان (أبو بكر) الذي ينقل عنه أبو هلال هنا هو: (أبو بكر النيزدي ، أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر بن المرزبان ، نزيل أصبهان ، قال في النجمي " صاحب أصول، على غاية من العقل والديانة والرزانة"، (ت ٤١١هـ). سير أعلام النبلاء ٢٠١٧، ذلك بأن أبا هلال من أتباع وأصحاب أبي أحمد العسكري، وأبو بكر اليزدي(من أصحابه الذين رووا عنه الحديث) كما يذكر ياقوت في ترجمته لأبي أحمد (إرشاد الأريب ٢/٥٠).

<sup>(</sup>٢) [وقولهم: يصيب وما يدري، ويخطىء وما يدري، أي: إصابته، أي: هـــو حــاهل، إن أخطأ لم يعرف، وإن أصاب لم يعرف، أي ما اختل، من قولك دُرَيتُ الظباء إذا حتلتها]. اللسان. وانظر (الزاهر لابن الأنباري ١٩٥/٢).

وتعالى. وجعلَ أبو عليِّ رحمَه اللهُ الدرايةَ مثلَ العلم، وأجازَهـــا علـــى الله، واحتجَّ بقول الشاعر<sup>(۱)</sup>:

## لا هُمَّ لا أَدْرِي وأَنْتَ الدَّارِي

وهذا صحيحٌ؛ لأن الإنسان إذا سُئِلَ عمَّا لا يدري فقال الله أدري، فقد أفاد هذا القولُ منه معنى قولِهِ "لا أعلمُ"؛ لأنه لا يستقيمُ أن يُسألَ عمَّا لا يعلمُ فيقولُ: "لا أفهمُ"؛ لأن معنى قولِه: "لا أفهمُ"، أي: "لا أفهمُ سؤالكً"، وقوله: "لا أدري" إنما هو: "لا أعلمُ ما جوابُ مسألتِك"، وعلى هذا يكون العلم والدراية سواءً؛ لأن الدراية علمٌ يشتملُ على المعلوم من جميع وجوهه، وذلك أن "الفِعَالَة" للاشتمال، مثل العِصابة والعِمامة والقِلادة، ولذلك حاء أكثرُ أسماء الصنّاعات على "فِعَالة"، نحو القِصارة والخِياطة، ومثلُ ذلك الله العِبارةُ"؛ لاشتمالها على ما فيها، فالدراية تفيدُ ما لا يفيدُه العلمُ من هالوجه.

والفِعَالَةُ أيضاً تكون للاستيلاء، مثل الخِلافة والإمارة، فيحوزُ أن تكون بمعنى الاستيلاء فتفارق العلمَ من هذه الجهة.

(الفرق) بين العلم والاعتقاد، أن الاعتقاد هو اسمٌ لجنس الفعل علي

<sup>(</sup>١) تمام البيت:

لا هُمَّ لا أدري وأنت الدَّارِي كُلُّ امرىء منك على مقدارِ والدراية لا يستعمل في حق الله تعالى، وأما قول الشاعر/لا هم لا أدري وأنت الداري/ فمن تعجرف أحلاف العرب) بصائر ذوي التمييز، للفيروزابادي ٢٩٧/٢.

أي وجهٍ وقع اعتقاده، والأصلُ فيه أنه مشبّه (۱) بعقد الحبل والخيط، فالعالم بالشيء على ما هو به كالعاقِدِ الححكِم لما عقدَه، ومثلُ ذلك تسميتُهم العلم بالشيء حفظاً له، ولا يوجبُ ذلك أن يكون كلُّ عالم معتقداً؛ لأن اسم الاعتقاد أُحْرِيَ على العلم مجازاً، وحقيقة العالِم هو مَنْ يصحُّ منه فعل ما عَلِمَهُ متيقناً (۱) إذا كان قادراً عليه.

(الفرق) بين العلم والحفظ، أن الحِفْظ هو العلمُ بالمسموعات دون غيره من المعلومات، ألا ترى أن أحداً لا يقولُ: "حفظتُ أن زيداً في البيت"، وإنما استُعمِلَ ذلك في الكلام، ولا يُقالُ للعِلْم بالمشاهدات حفظٌ.

ويجوزُ أن يُقالَ: إن الحفظ هو العلم بالشيء حالاً بعد حال من غيو أن [يَخُلَّهُ] (٢) جهلٌ أو نسيانٌ، ولهذا سُمِّيَ حُفَّاظُ القرآن حفَّاظًا، ولا يوصفُ اللهُ بالحفظ لذلك.

<sup>(</sup>١) في نسخة: "مبدوء" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "متسقاً".

<sup>(</sup>T) في (م) [يخلله]، واستقامة المعنى بما أثبتناه في المتن.

<sup>(</sup>٤) في السكندرية: "العلوم".

والجهلُ به من وجهٍ واحدٍ".

وأما (الفرق) بين الذِّكرِ والخاطرِ، فإن الخاطرَ مرورُ المعنى على القلب، والذِّكر حضورُ المعنى في النفس.

(الفرق) بين التذكير والتنبيه، أن قولَك: "ذَكرَ الشيء" يقتضي أنه كان عالمًا به ثم نسيه فرده إلى ذكره ببعض الأسباب، وذلك أن الذكر هو العلا الحادث بعد النسيان على ما ذكر نا، ويجوزُ أن يُنبَّهَ الرجلُ على الشيء لم يعرفه قط (۱)، ألا ترى أن الله يُنبِّهُ على معرفته بالزلازل والصواعق وفهم من لم يعرفه البتة، فيكون ذلك تنبيهاً له، كما يكون تنبيهاً لغيره، ولا يجوز أن يذكرَه ما لم يعلمه قط .

(الفرق) بين العلم والخبر، أن الخبر هو العلم بكُنْهِ المعلومات على حقائقها، ففيه معنى زائلٌ على العلم، قالَ أبو أحمدَ بنُ أبي سلمةَ رحمه اللهُ: لا يُقالُ منه "خَابِرُ"؛ لأنه من باب "فَعُلْتُ" مثل طَرَقْتُ وكَرُمْتُ، وهذا غلطُ؛ لأن "فَعُلْتُ" لا يتعدَّى وهذه الكلمة تتعدَّى به، وإنما هو من قولك: "خَبَرْتُ لأن "فَعُلْتُ" لا يتعدَّى وهذه الكلمة تتعدَّى به، وإنما هو من قولك: "خَبَرْتُ الشيءَ"، إذا عرفت حقيقة خبره، وأنا خابرٌ، وخبيرٌ مبالغةٌ مثل عليم وقدير، الشيءَ"، إذا عرفت حقيقة خبره، وأنا خابرٌ، وخبيرٌ مبالغةٌ مثل عليم وقدير، ثم كثر حتى استعمل في معرفة كنهه وحقيقته، قال كعب الأشقري(٢):

وما جاءنا مِنْ نحوِ أرضِكَ خابرٌ ولا جاهلٌ إلا يذمُّكَ يا عمرو

<sup>(</sup>١) في السكندرية نقص أسطر من هذا الفرق.

<sup>(</sup>٢) هو كعبُ بنُ مَعْدَانَ الأَشْقَرِيُّ. [في النسخ: "الأسقري" بالمهملة، والتصويب من معجم الشعراء للمرزباني ومن غيره].

(الفرق) بين قولنا يُحسِنُ، وبين قولنا يعلمُ، أن قولنا: "فلانٌ يُحْسِنُ وبين قولنا يعلمُ، أن قولنا: "فلانٌ يُحْسِن ألا تسرى أنسه لا كذا" بمعنى "يعلمُه" مجازاً، وأصلُه فيما يأتي الفعل الحسن، ألا تسرى أنسه لا يجيء له مصدر إذا كان بمعنى العلم البتة، فقولنا: "فلانٌ يُحْسِنُ الكتابيةً"، معناه أنه يأتي بها حسنة من غير توقُف واحتباس، ثم كثر ذلك حتى صار كأنه العلمُ، وليس به.

(الفرق) بين العلم والرؤية، أن الرؤية لا تكون إلا لموجود، والعلم يتناول الموجود والمعدوم، وكلُّ رؤيةٍ لم يَعْرِضْ معها آفةٌ فالمرئيُّ بما معلورة، وكلُّ رؤيةٍ فهي لمحدود، أو قائمٍ في محدود، كما أن كلَّ إحساسٍ من طريق اللمس فإنه يقتضي أن يكون لمحدود أو قائمٍ في محدود.

والرؤيةُ في اللغة على ثلاثة أوجه: أحدُها العلمُ، وهو قولُـــه تعــالى: ﴿وَنَوَاهُ قَرِيباً ﴾(١)، أي: نعلمُه يوم القيامة، وذلك أن كلَّ آتِ قريبٌ.

والآخرُ بمعنى الظنِّ، وهوقولُه تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنُكُهُ بَعِيكاً﴾(٢)، أي: يظنونه، ولا يكون ذلك بمعنى العلم؛ لأنه لا يجوز أن يكونوا عالمين بألها بعيدة وهي قريبة في علم الله، واستعمالُ الرؤية في هذين الوجهين مجازٌ.

والثالثُ رؤيةُ العين وهي حقيقةٌ.

(الفرق) بين العالِم بالشيء والمحيطِ به، أن أصلَ المحيطِ المطيفُ بالشيء

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة "المعارج": الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة "المعارج": الآية ٦.

من حوله بما هو كالسُّوْرِ الدائرِ عليه، يمنعُ أن يخرجُ عنه ما هو منه، ويدحــلَ فيه ما ليس فيه، ويكون من قبيلِ العلم وقبيل القدرة مجازاً.

فقولُه تعالى: (وكانَ اللهُ بكلِّ شيء مُحِيطاً) (١)، يصلحُ أن يكون معناه أن كلَّ شيءٍ في مقدوره، فهو بمترلة ما قَبَضَ القابضُ عليه، في إمكان تصريفِه، ويصلحُ أن يكون معناه أنه يعلم بالأشياء من جميع وجوهها.

وقالَ: (قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً) (٢)، أي: عَلِمَهُ مِنْ جميع وجوهه. وقولُه: (وَأَحَاطَ بِما لَدَيْهِمْ) (٣)، يجوز في العلم والقدرة.

وقالَ: ﴿قَدْ أَحَاطَ اللهُ كِما﴾ (٤)، أي: قد أحاط بما لكم بتمليككم إياه.

وقالَ: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (٥)، أي: لا يفوتونه، وهـــو تخويــف شديد بالغلبة.

فالمعلومُ الذي عُلِمَ من كلِّ وجهِ بمترلة ما قد أُحيطَ به بضرب ســـورٍ حوله، وكذلك المقدورُ عليه من كلِّ وجهٍ.

فإذا أُطْلِقَ اللفظُ، فالأُولى أن يكون من جهة المقدور، كقولِه تعـــالى:

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢٦ من سورة "النساء".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢ من سورة "الطلاق".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٨ من سورة "الجن".

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢١ من سورة "الفتح".

<sup>(°)</sup> من الآية ١٩ من سورة "البقرة".

## ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾، وقوله: ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شِيءٍ مُحيطاً ﴾.

ويجوز أن يكون من الجهتين، فإذا قُيِّدَ بالعلم، فهو من جهة المعلوم لا غير. ويُقالُ للعالِمِ بالشيءَ عالِمٌ وإن عرفَ من جهة واحدة (١)، فالفرق بينهما بَيِّنُ.

و"قد احتطت في الأمر" إذا أحكمتَه، كأنك منعت الخلل أن يدخله، وإذا أُحِيط بالشيء علماً، فقد عُلِمَ من كل وجه يصحُّ أن يُعلمَ منه، وإذا لم يُعلَم الشيء مشاهدةً لم يكن عِلْمُهُ إحاطةً.

(الفرق) بين قولنا "الله عالِم بذاته" و "لذاته"، أن قولنا: "هـو عـالم بذاته"، يحتمل أن يُراد أنه يعلم ذاته، كما إذا قلنا "إنه عالِم بذاته"، لما فيه من الإشكال، ونقول: "هو عالِم لذاته"؛ لأنه لا إشكال فيه.

ويُقالُ: "هو إلهٌ بذاته" ولا يُقالُ: "هو إلهٌ لذاته" احترازاً من الإشكال؛ لأنه يحتمل أن يكون قولنا: "إلهٌ لذاته" أنه "إله ذاتِه"، كما يُقالُ إنه "إله خلقِه"، أي: "إلهُ خلقِه".

ويجوزُ أن يُقالَ: "قادرٌ لذاته وبذاته"؛ لأن ذلك لا يُشْكِلُ، لكون القادر لا يتعدَّى بالباء واللام، وإنما يتعدَّى بـ(على).

(الفرق) بين العِلْمِ والتَّبْيينِ، أن العلمَ هو اعتقادُ الشيء على ما هو بـــه على سبيل الثقة، كان ذلك بعد لَبْسِ أو لا.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "من وجه واحد".

والتبيين عِلْمٌ يقعُ بالشيء بعد لَبْسِ فقط.

ولهذا لا يُقالُ: "تبيَّنْتُ أن السماء فوقي"، كما تقولُ: "علمتُها فوقي"، ولا يُقالُ لله "مُتَبَيِّنٌ" لذلك.

(الفرق) بين المعروف والمشهور، أن المشهور َ هو المعروفُ عند الجماعة الكثيرة، والمعروف معروف وإن عرفه واحدٌ. يُقالُ: "هذا معروف عند زيدٍ"، ولا يُقالُ: "مشهورٌ عند زيد"، ولكنْ: "مشهورٌ عند القوم".

(الفرق) بين العِلْمِ والشهادةِ، أن الشهادةَ أَخَصُّ من العلم، وذلك ألها علمٌ بوجود الأشياء لا من قِبل غيرها.

والشاهدُ نقيضُ الغائب في المعنى، ولهذا سُمِّيَ ما يُدْرَكُ بالحواسِّ ويُعْلَمُ ضرورةً شاهداً، وسُمِّيَ ما يُعْلَمُ بشيء غيره وهو الدلالـــة عائبــا كالحيــاة والقدرة، وسُمِّيَ القلمُ شاهداً لكلِّ نَحُوى؛ لأنه يعلمُ جميعَ الموجودات بذاته، فالشهادة عِلْمٌ يتناولُ الموجودَ، والعلمُ يتناولُ الموجودَ والمعدومَ.

(الفرق) بين الشَّاهِدِ والمُشَاهِدِ، أن المشاهِدَ للشيء هو المُـــدْرِكُ لـــه رؤيةً، وقالَ بعضُهم: رؤيةً وسمعاً، وهو في الرؤية أشْهَرُ، ولا يُقــالُ "إن الله لم يزل مشاهِداً"؛ لأن ذلك يقتضي إدراكاً بحاسةٍ، والشاهدُ لا يقتضي ذلك.

(الفرق) بين الشاهد والحاضر، أن الشاهد للشيء يقتضي أنه عالِمٌ به ولهذا قيل: "الشهادة على الحقوق"؛ لأنها لاتصح إلا مع العلم بها، وذلك أن أصل الشهادة الرؤية، و"قد شاهدت الشيء"؛ رأيتَه، و"الشَّهْدُ" العسل على ما شُوْهِدَ في موضعه.

وقالَ بعضُهم: "الشهادةُ في الأصل إدراكُ الشيء من جهـــةِ سمـعٍ أو رؤيةٍ"، فالشهادةُ تقتضي العلمَ بالمشهود على ما بَيّنًا، والحضورُ لا يقتضـــي العلمَ بالمحضور، ألا ترى أنه يُقالُ: "شَهِدَهُ الموتُ"، إذ لا يصحُ وصفُ المـوتِ بالعلمِ.

وأمَّا الإحضارُ فإنه يدلُّ على سخطٍ وغضبٍ، والشاهدُ قولُه تعـــالى: (ثُمَّ هو يَومَ القيامَةِ مِنَ المُحْضَرِيْنَ)(١).

(الفرق) بين العالِم والحكيم، أن الحكيم على ثلاثة أوجه:

أحدُها: بمعنى المُحْكِمِ، مثل البديع بمعنى المُبْدِع، والسميع بمعنى المُسْمِع. والآخرُ: بمعنى مُحْكَمٍ، وفي القرآن: (فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٢)، أي: مُحْكَمٍ، وإذا وُصِفَ الله تعالى بالحكمة من هذا الوجه كان ذلك مـــن صفات فِعْلِهِ.

والثالثُ: الحكيمُ بمعنى العالِمِ بِأحكامِ الأمورِ، فالصفةُ به أحص من من الصفة بعالِم، وإذا وُصِفَ الله به على هذا الوجه فهو من صفات ذاته.

(الفرق) بين الإعلام والإحبار، أن الإعلام التعريضُ لأن يُعلَمَ الشيءُ، وقد يكون ذلك بوضع العلم في القلب؛ لأن الله تعالى قد علَّمَنَا ما اضْطُرِرْنـــا إليه.

<sup>(</sup>١) من الآية ٦١ من سورة "القصص".

<sup>(</sup>٢) سورة "الدخان": الآية ٤.

ويكونُ الإعلامُ بنصبِ الدلالةِ والإخبارِ والإظهارِ للحبرِ، عُلِمَ بــــه أو لم يُعلَمْ، ولا يكونُ اللهُ مخبراً بما يحدثُه من العلم في القلب.

## الفرقُ بين ما يخالفُ العلمَ ويُضَادُّه

(الفرق) بين العلم والتقليد، أن العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة، والتقليد قبول الأمر ممن لا يُؤْمَنُ عليه الغلط بلا حُجَّةٍ، فهو وإن وقعَ معتقدُه على ما هو به فليس بعلم لأنه لا ثقة معه. واشتقاقه من قول العرب: "قَلَّدْتُهُ الأمانة"، أي: ألزمته إيّاها فلزمَتْه لزومَ القِلاَدَةِ للعنق، ثم قالوا: "طَوَّقْتُهُ الأمانة"؛ لأن الطّوْقَ مثلُ القلادة.

ويقولون: "هذا الأمرُ لازمٌ لك وتقليدُ عنقِك"، ومنه قولُ عالى: (وكلَّ إنسان أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ في عُنُقِهِ) (١)، أي: ما طار له من الخير والشر، والمرادُ به عملُه، يُقالُ: "طار لي منك كذا"، أي: صار حظي منك، ويُقالُ: "قَلَّدْتُ فلاناً ديني ومذهبي"، أي: قلدتُه إثماً إن كان فيه، وألزمتُه إياه إلى القلادةِ عنقَهُ. ولو كان التقليدُ حقاً، لم يكن بين الحقِّ والباطل فرق.

(الفرق) بين التقليدِ والتنحيتِ، أن التنحيت هو الاعتقاد الذي يعتدُّ به الإنسانُ من غير أن يرجحه على خلافه أو يخطر بباله أنه بخلاف ما اعتقده، وهو مفارقٌ للتقليد لأن التقليد ما يُقلَّدُ فيه الغيرُ، والتنحيت لا يُقلَّدُ فيه أحدٌ.

(الفرق) بين النسيان والسهو، أن النسيان إنما يكون عما كان، والسهو

<sup>(</sup>١) من الآية ١٣ من سورة "الإسراء".

يكون عمَّا لم يكن، تقولُ: "نسيتُ ما غرفتُهُ"، ولا يُقالُ: "سهوتُ عمَّا عرفتُهُ"، وإنما تقولُ: "سهوتُ عن السجود في الصلاة"، فتجعل السهو باللهو بالسهو عن السجود الذي لم يكن، والسَّهْوُ والمَسْهُوُّ عنه يتعاقبان.

وفرقٌ آخَرُ، أن الإنسان<sup>(١)</sup> إنما ينسى ما كان ذاكراً له، والسهو يكون عن ذكْر، وعن غير ذكْرٍ؛ لأنه خفاءُ المعنى بما يمتنعُ به إدراكُه.

(الفرق) بين السهو والغفلة، أن الغفلة تكون عمَّا يكون، والسهو يكون عمَّا لا يكون، تقولُ: "غفلتُ عن هذا الشيء حتى كان"، ولا تقولُ: "سهوتُ عنه لم يكن، ويجوز أن تغفلَ عنه ويكون.

وفرقٌ آخَرُ، أن الغفلة تكون عن فِعْلِ الغير، تقولُ: "كنتُ غافلاً عمَّاً كان من فلانٍ"، ولا يجوزُ أن يُسْهَى عن فِعْلِ الغير.

(الفرق) بين السهو والإغماء، أن الإغماء سَهُوٌ يكونُ من مَرَضٍ فقط، والنوم سهوٌ يحدثُ مع فتور جسم الموصوف به.

(الفرق) بين الظنِّ والتَصَوُّرِ، أن الظنَّ ضربٌ من أفعال القلوب، يحدثُ

<sup>(</sup>١) في التيمورية: "الناس" وهو تحريف.

عند بعض الأمارات، وهو رجحانُ أحدِ طرفي التحوُّز، وإذا حـــدث عنــد أمارات غَلَبَتْ وزادتْ بعضَ الزيادةِ فظنَّ صاحبُهُ بعضَ ما تقتضيـــه تلــك الأَماراتُ سُمِّى ذلك "غَلَبَة الظَّنِّ".

وُيستعمَلُ الظنُّ فيما يُدْرَكُ وفيما لا يُدْرَكُ، والتصوُّرُ يُستعمَلُ في المُدْرَكِ دون غيره، كأنَّ المُدْرَكَ إذا أدركه المُدْرِكُ تصور نفسه، والشاهدُ أن الأعراضَ التي لا تُدْرَكُ لا تُتَصَوَّرُ، نحو العلم والقدرة.

والتمثّلُ مثلُ التصوّر، إلا أن التصوّر أَبْلَ غُ الأن قولَ كَ: "تصوّرتُ الشيءَ" معناه: أي بمتركة من أبصر صورته، وقولك: "تمثلتُهُ" معناه: أي بمتركة من أبصر مثالَهُ، ورؤيتُك لصورة الشيء أَبْلَغُ في عرفان ذاته من رؤيتك لمثاله.

(الفرق) بين التصوُّرِ والتوهُّمِ، أن تصوُّرَ الشيء يكون مع العلم به، وتوهمه لا يكون مع العلم به؛ لأن التوهُّمَ من قَبيلِ التحويز، والتحويز ينافي العلم.

وقالَ بعضُهم: "التوهُّمُ يجري مجرى الظنون يتناولُ المُدْرَكَ وغيرَ المُدْرَكِ، وذلك مثل أن يخبركَ من لا تعرفُ صدقَهُ عمَّا لا يخيل العقلُ فيتحيل كونه، فإذا عرفتَ صدقَهُ وقع العلمُ بمحبره وزال التوهُّمُّ".

وقالَ آخر: "التوهُّمُ هو تجويز ما لا يمتنع من الجائز والواحب، ولا يجوز أن يتوهَّمَ الإنسانُ ما يمتنعُ كوئه، ألا ترى أنه لا يجوز أن يُتَوَهَّ مَ الشيءُ متحركاً ساكناً في حالِ واحدةٍ".

(الفرق) بين الظَّنِّ والشِّكِّ، أن الشكَّ استواءُ طرفي التحويزِ، والظـــنُّ

رجحانُ أحدِ طرفي التجويز، والشَّاكُ يجوِّزُ كونَ ما شكَّ فيه على إحدى الصفتين؛ لأنه لا دليلَ هناك ولا أمارة، ولذلك كان الشاكُّ لا يحتاج في طلب الشكِّ إلى الظنِّ.

والعلمُ وغالبُ الظَنِّ يُطلبانِ بالنظر، وأصلُ الشكِّ في العربية من قولِكَ: "شَكَكْتُ الشيءَ"، إذا جمعتَهُ بشيءٍ تُدْخِلُهُ فيه، والشكُّ هو احتماعُ شــيئين في الضمير.

ويجوزُ أن يُقالَ: الظنُّ قوةُ المعنى في النفس، من غير بلوغ حال الثقــــة الثابتة، وليس كذلك الشكُّ الذي هو وقوفٌ بين النقيضين من غير تقويـــــة أحدهما على الآخر.

(الفرق) بين الظنِّ والحِسْبان، أن بعضَهم قالَ: الظـــنُّ ضــربٌ مــن الاعتقاد، وقد يكون حِسْبانٌ ليس باعتقاد، ألا ترى أنكَ تقول: "أحســبُ أن زيداً قد مات"، ولا يجوز أن تعتقد أنه مات مع علمك بأنه حيُّ.

قالَ أبو هلال رحمَه الله تعالى: أصلُ الحِسْبانِ من الحساب، تقولُ: "أَعُدُّهُ قد مات"، ثم كثر حتى سُمِيَ "أحسبه بالظنِّ قد مات"، كما تقولُ: "أَعُدُّهُ قد مات"، ثم كثر حتى سُميّ الظنُّ حسباناً على جهة التوسع، وصار كالحقيقة بعد كثرة الاستعمال (١)، وفرقٌ بين الفعل منهما، فيُقالُ في الظنِّ "حَسبَ"، وفي الحِساب "حَسَسبَ"، وفورقٌ بين المصدرين فقيلَ "حَسْبٌ" و "حِسْبانٌ"، والصحيحُ في الظنِّ ما ولذلك فُرِّقَ بين المصدرين فقيلَ "حَسْبٌ" و "حِسْبانٌ"، والصحيحُ في الظنِّ ما

<sup>(</sup>١) في التيمورية: "وصار كالحقيقة بعد لكثرة الاستعمال".

(الفرق) بين الشكّ والارتياب، أن الارتيابَ شــكُ مـع همـةٍ (١)، والشاهدُ أنكَ تقولُ: "إني شاكٌ اليوم في المطر"، ولا يجـوزُ أن تقـولَ: "إني مرتابٌ بفلان" [ إلا ] إذا شككت في أمره واهمتَه. فأمَّا:

(الفروه) بين الريبة والتهمة، فإن الريبة هي الخصلة من المكروه تُظَنُّ بالإنسان فَيُشَكُّ معها في صلاحه، والتهمة الخصلة من المكروه تُظَنُّ بالإنسان أو تُقالُ فيه، ألا ترى أنه يُقالُ: "وقعتْ على فلان همةٌ"، إذا ذُكِرَ بخصلة مكروهة، ويُقالُ أيضاً: "اهمتُهُ في نفسي"، إذا ظننتَ به ذلك من غير أن تَسْمَعَهُ فيه.

فالمتهمُ هو المقولُ فيه التهمةُ والمظنونُ به ذلك، والمَرِيْبُ المظنونُ بـــه ذلك فقط، وكلُّ مَرِيْبِ متهمٌ، ويجوز أن يكون متهمٌ ليس بمريبِ.

(الفرق) بين الشكِّ والامتراء، أن الامتراء هو استحراجُ الشَّبهِ المُشْكِلَةِ، مُم كثر حتى سُمِّيَ الشَّكُ مِرْيةً وامتراءً، وأصله "المَرْيُ"؛ وهو استحراجُ اللبن من الضَّرْع، مرى الناقة يمريها مَرْياً، ومنه ماراهُ مُمَاراةً ومِراءً، إذا استحرجَ ما عنده بالمناظرة، وامترى امتراءً إذا استحرجَ الشُّبَة المُشْكِلَة من غير حلٍّ لها.

(الفرق) العلم والظنِّ، أن الظانَّ يجوز أن يكون المظنونُ على حلاف ما هو ظنَّه ولا يحقِّقُه، والعلم يحقِّقُ المعلومَ.

<sup>(</sup>١) في التيمورية: "شك معه تممة". و[ إلا ] في هذا (الفرق) زيادة لا يستقيم المعنى بدولها.

(الفرق) بين الظنِّ والجهلِ، أن الجاهلَ يتصورُ نفسه بصورةِ العالِم، ولا يُحَوِّزُ خلافَ ما يعتقدُه، وإن كان قد يضطربُ حالُه فيه لأنه غيرُ ســـاكنِ النفس إليه، وليس كذلك الظَّانُّ.

(الفرق) بين التصوَّرِ والتحيُّلِ، أن التصورَ تخيُّلٌ لا يَثْبُتُ على حـــال، وإذا ثبتَ على حـــال، وإذا ثبتَ على حال لم يكن تخيُّلًا، فإذا تُصُوِّرَ الشيءُ في الوقـــت الأوَّلِ ولم يُتَصَوَّرْ في الوقت التَّاني قيلَ إنه تخيُّلٌ.

وقيلَ: التحيُّلُ تصوُّرُ الشيء على بعض أوصافه دون بعض، فلهذا لا يتحقَّقُ، والتحيُّلُ والتوهُّمُ ينافيان العلمَ كما أن الظنَّ والشكَّ ينافيانه.

(الفرق) بين التقليدِ والظنِّ، أن المقلَّدَ وإن كان محسناً للظنِّ بالمقلَّدِ لِمَـــــ عرفَه من أحواله فهو سيظنُّ أن الأمرَ على خلاف ما قلَّدَه فيه.

ومن اعتقدَ فيمن قلَّدَه أنه لا يجوزُ أن يخطىءَ فذاك لا يجوزُ كونَ مـــا قلَّدَه فيه على خلافه، فلذلك لا يكون ظانّاً.

وكذلك المقلّدُ الذي تقوى عنده حالُ ما قلّدَهُ فيه، يفارقُ الظانَّ؛ لأنه كالسابق إلى اعتقادِ الشيءِ على صفةٍ لا ترجيحٍ، لكونه عليها عندَه على كونه على غيرها.

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٨ من سورة "البقرة".

والظنُّ يكونُ له حكمٌ إذا كان عن أمارةٍ صحيحةٍ، ولم يكن الظـــانُّ قادراً على العلم، فأمَّا إذا كان قادراً عليه فليس له حكمٌ، ولذلك لا يُعمَــلُ بخبر الواحد إذا كان بخلاف القياس وعند وجود النَّصِّ.

(الفرق) بين الجهلِ والحُمْقِ، أن الحمقَ هو الجهلُ بالأمورِ الجاريـــةِ في العادة.

ولهذا قالت العربُ: "أحمقُ مِنْ دُغَةٍ"(١)؛ وهي امرأةٌ وَلدَتْ فظنتْ ألها أحدثَتْ، فحَمَّقَتْها العربُ بجهلِها بما حرتْ به العادةُ من الولادة.

وكذلك قولُهم: "أحمقُ من الممهورة (٢) إحدى خَدَمَتَيْ ها"(٣)، وهي امرأةٌ راودَها رجلٌ عن نفسها فقالت: لا تَنكحني بغير مهر، فقال لها: مَهَر ثُلُكِ إحدى خَدَمَتَيْكِ؛ أي: خلخاليك، فرضيتْ، فحمَّقَها العربُ بجهلِها بما حرتْ به العادةُ في المهور.

والجهلُ يكون بذلك وبغيره، ولا يُسمَّى الجهلُ بالله حمقاً.

<sup>(</sup>۱) "دُغَةُ" اسمُ امرأة من عِجْلٍ تُحَمَّقُ، وهي سارية بنت مَغْنَج، كانت حاملاً، فدخلت الحلاء، فولدت وهي لا تعلمُ ما الولد، وخرجت وسلاها بين رجليها، وقد استهل ولدُها، فأتت أُمَّها فقالت: يا أُمَّت، هل يفتح الجَعْرُ فاه ؟ ففهمت عنها فقالت: نعم، ويدعو أباه. الأغاني ٢١/٥،١، عيون الأخبار ٢/٢٥، العقد الفريد ٣/٣١، المستقصى/للزمخشري ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "المهمورة" والمثل مشهور.

<sup>(</sup>٣) المستقصى، للزمخشري ١/٥٧.

وأصلُ الحمقِ الضَّعْفُ، ومن ثَمَّ قيلَ: "البَقْلَةُ الحمقــــاءُ"(١) لضعفِهـا، وأَحْمَقَ الرَّجُلُ إذا ضَعُفَ، فقيل للأحمق أحمقُ لضعف عقله.

(الفرق) بين الحماقة والرَّقَاعة، أن الرقاعة -على ما قالَ الجاحظُ<sup>(٢)</sup> -: حمقٌ مع رفعة وعلوِّ رتبةٍ.

ولا يقالُ للأحمق إذا كان وضيعاً رقيعاً، وإنما يقال ذلك للأحمـــق إذا كان سيِّداً أو رئيساً أو ذا مال وجاه.

(الفرق) بين الأحمقِ والمائِقِ، أن المائِقَ هو السريعُ البكاءِ القليلُ الحـــزمِ والثبات، والماقةُ البكاءُ.

وفي المُثَل: "أنا تَعِقُ وصاحبي مَئِقٌ فكيف نتفقُ ؟" (٣).

<sup>(</sup>١) في اللسان: (البقلة الحمقاء، التي تسميها العامَّةُ "الرِّحُلة" لأَهَا مُلعِبَةٌ، فشبهت بـــالأحمق الذي يسيلُ لعابُه، وقيل لأَهَا تنبتُ في مجرى السيول).

وفي (المستقصى) للزمخشري ٨١/١: (أحمقُ من رِحْلَةٍ: هي البقلة الحمقاء، وهي تنبست في مسيل الماء فيقلعها السيل، والرحلة المسيل، فسميت باسمه، وكانت عائشة رضي الله عنها تسميها السيدة حباً لها).

وفي (مجمع الأمثال) للميداني (رقم ١٢٠١): (..وإنما حَمُّقُوها لأنما تنبت في مجاري السيول، فيمر السيل بما فيقتلعها). وقد أورد أبو هلال هذا المثل في كتابه (جمهرة الأمثال ٣١٨/١).

(٢) هو أبو عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ (١٦٣–٢٥٥هـــ).

<sup>(</sup>٢) حاء في (اللسان): (أنت تَعِقُ وأنا مَثِقُ فكيف نتفق؟ قال اللحياني: قيل معناه أنت ضيق وأنا حفيف فكيف نتفق، قال: وقال بعضهم: أنت سريع الغضب وأنا سريع البكاء فكيف نتفق، وأنا حفيف فكيف نتفق،). والمثل في (المستقصى) للزمخشري: (أنت تئق وأنا مئق فكيف نتفق،؛ التئق

وقالَ بعضُهم: "المائقُ: السييِّءُ الخُلُق".

وحَكَى ابنُ الأنباري أن قولهم "أحمقُ مائق" بمترلة عطشان نطشان، وحائع نائع (١).

الممتلىء غيظاً، والمتق السريع البكاء، يضرب لغير المتوافقين)، ٣٧٩/١.

وقد شرح المصنف هذا المثل في كتابه (جمهرة الأمثال ٨٩/١) فقال: (التئق: الســـريع إلى الشر، والمئق: السريع البكاء، يضرب مثلاً لسوء الموافقة في الأخلاق. وقالوا: التئق: الممتلىء غضباً، يقال: أتأقت الإناء؛ إذا ملأته. والمئق: القليل الاحتمال، الجزوع من أدبى مكروه.

وأصله أن رجلين كانا في سفر، فساءت أخلاقهما، فقال أحدهما ذلك، والسفر يسورث ضيق الأخلاق. وقالوا: لا تعرف أخاك حتى تغضبه، أو تسافر معه...).

(١) أي أن قولهم: "أحمق مائق" يدخل في باب الإتباع، والإتباع (هو أن تُتْبَعَ الكلمةُ الكلمةَ على وزنها أو رويِّها إشباعاً وتأكيداً.. يقال: "هذا حائع نائع"، والنائع المتمايل. قال: متلوِّد مثل القضيب النائع. و"عطشان نطشان" من قولهم: ما به نطيش، أي حركة).

(المزهر) للسيوطي ١/٤/١ وما بعدها.

وفي (الإتباع والمزاوحة) لابن فارس: (ويقولون -وليس من الباب-: أنا تئق وأنـــت مئــق فكيف نتفق ؟ التئق: الممتلىء غيظاً. والمئق: السريع البكاء، وهو التأق والمأق) ص.٦.



# البّابُ الخاصَين

في الفرق بين الحياة والنّماء، والحيّ والحيوان وبين الحياة والعيش والروح، وما يخالف ذلك وفي الفرق بين الحياة والقدرة، والاستطاعة والقوة والقدرة وما يقرب من ذلك، والفرق بين ما بضادُّه وما يخالفه



(الفرق) بين الحياة والنَّمَاء، أن الحياة هي ما تصيرُ به الجملة كالشيء الواحد في حواز تعلق الصفات بها، فأمَّا قولُه تعالى: (فأَحْيَيْنَا بِهِ الأرْضَ بَعْكَ مَوْتِها) (١)، فمعناه أنّا جعلْنا حالَها كحالِ الحيِّ في الانتفاع بها.

والصفةُ لله بأنه حيُّ مأخوذةٌ من الحياة على التقدير لا على الحقية ... كما أن صفته بأنه موجودٌ مأخوذةٌ من الوجود على التقدير.

وقد دلَّ الدليلُ على أن الحيَّ بعد أن لم يكن حياً، حيُّ من أجل الحياة، فالذي لم يزل حياً ينبغي أن يكون حياً لنفسه.

والنَّماءُ يزيدُ الشيءَ حالاً بعد حال مِنْ نفسه لا بإضافةٍ إليه، فالنباتُ ينمو ويزيدُ وليس بحيٍّ، والله تعالى حيُّ ولا ينامُ.

ولا يُقالُ لمن أصابَ ميراثاً، أو أُعطي عطيَّةً، أنه قد نما ماله، وإنما يُقالُ: "نما مالُه" إذا زاد في نفسه.

والنماء في الماشية حقيقة ؛ لأنها تزيد بتوالدِها قليلاً قليلاً، وفي الـــورِقِ والذهب مجازً، فهذا هو الفرق بين الزيادة والنماء.

ويُقالُ للأشحار والنبات "نَوَامٍ"؛ لأنها تزيدُ في كلِّ يومٍ إلى أن تنتهي إلى حدِّ التمام.

(الفرق) بين الحيِّ والحَيَوَانِ، أن الحيوانَ هو الحيُّ ذو الجنــس، ويقــعُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٩ من سورة "فاطر".

على الواحد والجمع، وأمَّا قولُه تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾(١)، فقد قالَ بعضُهم: "يعني البقاء"؛ يريدُ ألها باقيةٌ، ولا يوصفُ الله تعالى بأنـــه حيوانٌ، لأنه ليس بذي حنس.

(الفرق) بين الحياة والعيش، أن العيش اسمٌ لما هو سببُ الحياة من كذا"، الأكل والشرب، وما بسبيل ذلك، والشاهدُ قولُهم: "معيشةُ فلان من كذا"، يعنون مأكلَهُ ومَشْرَبَهُ مما هو سببٌ لبقاء حياته، فليس العيشُ من الحياة في شيء.

(الفرق) بين الحياة والرُّوْح، أن الروح من قرائن الحياة، والحياة عَـرَضٌ والروحُ حسمٌ رقيقٌ حساسٌ، وتزعمُ والروحُ حسمٌ رقيقٌ حساسٌ، وتزعمُ الأطباءُ أن موضعَها في الصدر من الحجاب والقلب، وذهبَ بعضُهم إلى ألها مبسوطةٌ في جميع البَدَن، وفيه حلافٌ كثير ليس هذا موضعُ ذِكْرِهِ.

والرُّوْحُ والريحُ في العربية من أصلٍ واحدٍ، ولهذا يُستعمَلُ فيه النفخ، فيُقالُ: "نفخ فيه الروح".

وسُمِّيَ جبريلُ عليه السلامُ روحاً؛ لأن الناس ينتفعون بـــه في دينــهم كانتفاعهم بالروح، ولهذا المعنى سُمِّيَ القرآنُ روحاً.

(الفرق) بين الرُّوْحِ والمهجةِ والنفسِ والذاتِ، أن المهجةَ حــــالصُ دمِ الإنسان الذي إذا حرجَ خرجَتْ روحُه، وهو دمُ القلبِ في قولِ الخليلِ.

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٤ من سورة "العنكبوت".

والعربُ تقولُ: "سالَتْ مُهَجُهُمْ على رماحِنا"(١).

ولفظُ النَّفْسِ مُشْتَرَكُ، يقع على الروحِ وعلى الذات، ويكونُ توكيداً، يُقالُ: "خرجَتْ نفسه"، أي: روحُه، و"جاءين زيدٌ نفسه" بمعين التوكيد، و"السوادُ سوادٌ لنفسه"، كما تقولُ "لذاتِه".

والنَّفَسُ أيضاً الماءُ، وجمعُه أنفاسٌ، قالُ جَرِيرٍ (٢):

تُعَلَّلُ وَهْيَ ساغِبَةٌ بَنِيْهَا بَنَيْهَا بَأَنْفَاسِ من الشَّبِمِ القَراحِ (٢)

وقالَ عليُّ بنُ عيسى: "الشيءُ والمعنى والذاتُ نظائرُ وبينها فروقٌ،

<sup>(</sup>١) قال السموأل بن عادياء الغسّاني:

تسيلُ على حدِّ الظُّبات نفوسُنا وليست على غير الظبات تسيلُ

<sup>(</sup>٢) هو أبو حَزْرة، حرير بن عطية بن الخَطَفَى، الشاعر المشهور، كان من فحـــول شــعراء الإسلام، بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض.

<sup>(</sup>٢) حاء في (اللسان): (والنَّفَس أيضاً: الجُرْعَةُ، يقال: اكرعْ من الإناء نَفَساً أو نَفَسَين، أي: حرعة أو حرعتين ولا تزد عليه، والجمع أنفاس مثل سبب وأسباب، قال حرير: تعلل...). وماتٌ شَبِمٌ: بارد.

<sup>(</sup>٤) النَّفْسُ من الدِّباغ: مِلْءُ الكف، والجمع أَنفُس، وقيل: هو قَدْرُ دبغة أو دبغتين مما يدبغ به الأديم من القَرَظ وغيره. انظر (اللسان) مادة/نفس.

فالمعنى المقصودُ، ثم كَثُرَ حتى سُمِّيَ المقصودُ معنى، وكلُّ شيءٍ ذاتٌ، وكلُّ ذات شيءٌ، إلا ألهم ألزموا الذات الإضافة، فقالوا: "ذات الإنسانِ"و"ذات الجوهر"، ليحقِّقُوا الإشارةَ إليه دون غيره".

قلْنا: ويُعَبَّرُ بالنفسِ عن المعلوم في قولِهم: "قد صحَّ ذلك في نفسي"، أي: قد صار في جملة ما أعلمُه، ولا يُقالُ: "صحَّ في ذاتي".

#### ومِمَّا يضــادُّ الحيـــاةَ الموتُ

(الفرق) بين الموت والقتلِ، أن القتلَ هو نقضُ البنيةِ الحيوانيةِ، ولا يُقالُ له قتلٌ في أكثر الحال إلا إذا كان من فعلِ آدميٍّ.

والموتُ عَرَضٌ أيضاً يُضادُّ الحياةَ مضادةَ الروح<sup>(۱)</sup>، ولا يكون إلا مـــن فعلِ الله، والمِيْتَةُ الموتُ بعينه إلا أنه يدلُّ على الحال، والموتُ ينفي الحياةَ مـــع سلامة البنية، ولا بدَّ في القتل من انتقاضِ البنيةِ.

ويُقالُ لمن حبسَ الإنسانَ حتى يموتَ أنه قتلَه، ولم يكن (٢) بقـــاتل في الحقيقة؛ لأنه لم ينقض البنية.

ويُستعارُ الموتُ في أشياء، فيُقالُ: "ماتَ قلبُه"؛ إذا صار بليداً، و"ماتَ

<sup>(</sup>١) في (م): (الروك)، تحريف.

<sup>(</sup>٢) في التيمورية: "وليس بقاتل".

المتاعُ"؛ أيْ كسدَ، و"ماتَ الشيءُ بينهم" نقصَ، و"حظَّ ميت "ضعيف، و"نباتٌ ميت "ضعيف، و"نباتٌ ميت " ذابل، و"وقعَ في المال مَوْتان" إذا تماوتت، و"مَوَتان الأرض" إذا لم تُعَمَّرْ.

(الفرق) بين القتلِ والذبح، أن الذبحَ عملٌ معلومٌ، والقتل ضروبٌ عملٌ معلومٌ، والقتل ضروبٌ مختلفةٌ، ولهذا منع الفقهاءُ عن الإجارة على قتلِ رجلٍ قصاصاً، ولم يمنعوا من الإجارة على ذبح شاة، لأن القتل منه لا يُدرى أيقتلُه بضربةٍ أو بضربتين أو أكثرَ، وليس كذلك الذبحُ (١).

(الفرق) بين الفناء والنفاد، أن النفاد هو فناء آخِرِ الشيء بعد فناء أوَّلِه، ولا يُستعمَلُ النفاد فيما يفني جملة ، ألا ترى أنك تقولُ: "فناء العالم"، ويُقالُ: "نفاد الزادِ" و"نفاد الطعامِ"؛ لأن ذلك يفنى شيئاً فشيئاً.

(الفرق) بين الإهلاكِ والإعدامِ، أن الإهلاك أعمُّ من الإعدام؛ لأنه قــد يكون بنقض البنية وإبطالِ الحاسةِ وما يجوزُ أن يصلَ معه اللذةُ والمنفعةُ.

والإعدامُ نقيضُ الإيجادِ، فهو أَخَصُّ، فكلُّ إعدامٍ إهلاكُ، وليس كـــلُّ إعداماً.

<sup>(</sup>١) في (أحكام القرآن) للجصاص٣/٣٠ ( وأحاز أصحابنا الإحارة على ذبح شاة، ومنع أبو حنيفة الإحارة على معلوم والقتـــل أبو حنيفة الإحارة على قتل رجل بقصاص؛ والفرق بينهما أن الذبح عمل معلوم والقتــــل مبهم غير معلوم، ولا يدرى أيقتله بضربة أو بضربتين أو أكثر ).

(الفرق) بين الحياة والقدرة، أن قدرة الحيِّ قد تتناقصُ مع بقاء حياته على حدٍّ واحدٍ، ألا ترى أنه قد يتعذرُ عليه في حال المرض والكِبَرِ كثيرٌ من أفعاله التي كانت مناسبةً له، مع كون إدراكه في الحالين على حدٍّ واحدٍ، فيعلم أن ما صحَّ به أفعالُه قد يتناقصُ، وما صحَّ به إدراكه غيرُ متناقصٍ.

وفرقٌ آخرُ، أن العضوَ قد يكون فيه الحياةُ بدليلِ صحةِ إدراكِه، وإن لم تكن فيه القدرةُ، كالأُذُنِ؛ ألا ترى أنه يتعذرُ تحريكُها مباشــراً وإن كــانت منفصلة.

وفرقٌ آخرُ، أن الحياةَ حنسٌ واحدٌ، والقدرة مختلفةٌ، ولو كانت متفقــةً لَقَدِرْنا بقُدْرَتَيْنِ على مقدورٍ واحدٍ.

(الفرق) بين القدرة والقَهْرِ، أن القدرة تكون على صغيرِ المقدورِ وكبيره، والقهر يدلُّ على كِبَرِ المقدورِ، ولهذا يُقالُ: "مَلِكُ قاهرٌ"؛ إذا أريد المبالغة في مدحِهِ بالقدرة، ولا يُقالُ في هذا المعنى: "مَلِكٌ قادرٌ"؛ لأن إطلاق قولِنا"قادر"، لا يدلُّ على عظيم المقدور، كما يدلُّ عليه إطلاق قولِنا"قاهر".

(الفرق) بين القهر والغَلَبَةِ، أن الغلبة تكونُ بفضلِ القـــدرة وبفضــلِ العلمِ، يُقالُ: "قاتلَه فغلبَه" و"صارعَه فغلبَه"، و"لاعبَه بالشطرنج فغلبَه" بفضل علمه وفطنته.

ولا يكون القهرُ إلا بفضلِ القدرةِ، ألا ترى أنك تقولُ: "ناوأه فقهرَه"، ولا تقولُ: "غلبَه ولا تقولُ: "غلبَه

بفضل علمِه".

(الفرق) بين الغلبةِ والقدرةِ، أن الغلبةَ من فعلِ الغالبِ، وليست القدرةُ من فعلِ الغالبِ، وليست القدرةُ من فعل القادر.

يُقالُ: "غَلَبَ حصمَهُ غَلَبًا"، كما تقولُ: "طلبَ طَلَبًا"، وفي القـــرآن: (وهمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهمْ سَيَغْلِبُونَ)(١).

وقولُهم: "الله غالِب" من صفات الفعل، وقولُنا له: "قاهِر" من صفات النجّات، وقد يكون من صفات الفعل، وذلك أنه يفعلُ ما يصير به العدوُّ مقهوراً.

وقالَ عليُّ بنُ عيسى: "الغالبُ: القادرُ على كَسْرِ حَدِّ الشـــيء عــند مقاومته باقتداره؛ والقاهرُ: القادرُ على [المستعصي] من الأمور".

(الفرق) بين القادرِ والمُقِيْتِ، أن المقيت على ما قالَ بعضُ العلماء- يجمعُ معنى القدرةِ على الشيء والعلمِ به. قالَ: والشاهدُ قولُ الشاعرِ (٢):

أَلِيَ الفضلُ أَمْ عليَّ إذا حُو سِبْتُ إِنِي على الحسابِ مُقِيتُ

قالَ: ولا يمكن المحاسبة لهما [ إلا ] مع القدرة عليها والعلم بها.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة "الروم".

<sup>(</sup>٢) البيت للسموأل بن عادياء الغساني، وقبله:

رُب شتم سمعتُه وتصامم حتُه، وعي تركته، فكُفيتُ ليت شعري! وأَشْعُرَنَّ إذا ما قَرَّبوها منشورةً، ودُعِيتُ

وفي القرآن: ﴿وكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُقِيْتًا ﴾(١)، أي: مقتدِرًا على ي كلِّ شيء عالماً به.

وقالَ غيرُه: "اللَّقِيتُ على الشيء الموقوفُ عليه"، وقيلَ: "هو المقتـــدِرُ"، وأنشدَ (٢):

#### وذي ضِغْنِ (٣) كففتُ الضغنَ عنه وكنـــتُ على إساءته مُقيتًا

وقيلَ: هو الجحازي، كأنه يجعل لكل فعلٍ قَدْرَهُ مِنَ الجـــزاء، والقــدرةُ والقَوْتُ متقاربان.

وقيل في تفسير "مُقِيتاً": (أبو عبيدة: المقيت الحافظ.. الكسائي: المقيت المقتدر.. الفراء: المقيت المقتدر، والمقيت المقيت المقتدر، والمقيت المقيت المقتدر، والمقيت الحافظ والشاهد، وما عنده قِيْتُ ليلة وقُوْتُ ليلة..) الجامع/ للقرطبي.

(الفراء: المقيت المقتدر والمقدر: كالذي يعطي كل شيء قُوْتَهُ.. الزحاج: المقيت القديـــر، وقيل: الحفيظ؛ لأنه مشتق من القَوْت، و(كان الله على كل شيء مقيتاً)؛ أي: حفيظاً.. أبو عبيدة: المقيت عند العرب: الموقوف على الشيء..) لسان العرب/ قَوَتَ.

انظر: الزاهر لابن الأنباري ٩٢/١، المجاز لأبي عبيدة ١٣٥/١، معاني القرآن للفراء ٢٨٠/١.

(٢) البيت لأبي قيس بن رِفاعة، وقد روي أنه للزبير بن عبد المطلب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنشده الفراء:

وذي ضغن كففتُ النفسَ عنه وكنت على مساءته مقيتاً (اللسان / قوت). وفي الكشاف للزمخشري:

وذي ضغن نفيتُ السوء عنه وكنت على إساءته مقيتاً (٢) في النسخ: "صغر".

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٥ من سورة "النساء".

وقالَ ابنُ عبَّاس (١): "مُقيتاً: حفيظاً".

وقالَ مجاهد<sup>(٢)</sup>: "شهيداً وحفيظاً حسيباً".

وقالَ الخليلُ: "المقيتُ الحافظُ والحفيظُ أشْبَهُ الوحوه؛ لأنه مشتقٌّ من القُوْت، والقوتُ يحفظُ النفسَ، فكان المقيتُ الذي يعطي الشيءَ قَدْرَ حاجت من الحفظ".

وحَكَى الفرَّاءُ (٣): "يَقُوْتُ ويُقِيْتُ".

(الفرق) بين القادر والقويّ، أن القويّ هو الذي يقدِرُ على الشيء وعلى ما هو أكثر منه، ولهذا لا يجوز أن يُقالَ للذي استفرغَ قدرتَه في الشيء "إنه قويٌّ عليه" إذا كان في قدرته فَضْلٌ لغيرِه، ولهذا قالَ بعضُهم: القويُّ القادرُ العظيمُ الشأن فِيما يَقْدِرُ عليه.

<sup>(</sup>۱) هوعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم الرسول ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم، الحبر والبحر في التفسير، ترجمان القرآن، (ت٦٨هـ). سير أعلام النبلاء ٣٣١/٣، وفيات الأعيان ٦٢/٣.

<sup>(</sup>٢) هو مجاهد بن حبر أبو الحجاج مولى السائب المحزومي المكي، قرأ على ابين عباس، وصحب ابن عمر مدة كثيرة، وحدَّث عنه قتادة، وعمرو بن دينار، والأعمش وغيرهم. قال قتادة: "أعلم من بقى بالتفسير مجاهد"، (ت١٠٣هـ).

سير أعلام النبلاء ٤٤٩/٤، طبقات المفسرين / الأدنه وي ١١.

<sup>(</sup>۳) هو أبو زكريا يحيى بن زياد، المعروف بالفراء، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، قيل له (فرَّاء) لأنه كان يفري الكلام، (١٤٤ - ٢٠٧هـ). وفيات الأعيان ١٧٦/٦، معجم الأدباء ٥/٩ ، طبقات المفسرين / الأدنه وي ٢٨.

(الفرق) بين قولِكَ: "قادرٌ عليه" و"قادرٌ على فعلِه"، أن قولكَ "قادرٌ عليه" عليه" يفيدُ أنه قادرٌ على هذا الحَجَرِ"؛ عليه " قادرٌ على رفعِه ووضعِه.

و "هو قادرٌ على نفسه"، أي: قادرٌ على ضبطِها ومنعِها فيما تُنازِعُ إليه، و"قادرٌ على فعلِه" يفيدُ أنه قادرٌ على إيجاده، فبين الكلمتين فرقٌ.

(الفرق) بين "القادرِ على الشيء" و"المالِكِ له"، أن المُلْكَ يُضافُ إلى المقدور وغير المقدور، نحو زيد مالك للمال وليس بقادر عليه، فالقادر على الشيء قادر على إيجاده، والمالك للشيء مالك لتصريفه.

وقد يكون المالكُ بمعنى القادر سواءً، وهو قولُه تعالى: (مَالِكِ يَـوْمِ اللَّيْنِ) (١)، ويومُ الدِّينِ لم يوحد فَيُمْلَك، وإنما المرادُ أنه قادرٌ عليه، والمُلْكُ في الحقيقة لا يكون إلا لموحودٍ، والقدرةُ لا تكون على الموحود.

(الفرق) بين القوة والشِّدَّة، أن الشدة في الأصل، هي مبالغة في وصف الشيء في صلابة، وليس هو من قبيل القدرة، ولهذا لا يُقالُ للله شديدٌ، والقوة من قبيلِ القدرة على ما وصفناه، وتأويلُ قولِه تعالى: ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُـوَّةً﴾(٢)، أي: أقوى منهم، وفي القرآن: ﴿ذُو القُوَّةِ المَتِيْنُ﴾(٣)، أي: العظيمُ الشانِ في القوة، وهو اتِّساعٌ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة "الفاتحة": الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩ من سورة "الروم"، وكذلك من الآية ٢١من سورة "غافر".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٨ من سورة "الذاريات".

(الفرق) بين الشِّدَّةِ والجَلَدِ، أن الجَلَدَ صلابةُ البَدَن، ومنه الجِلْدُ لأنهـ المُلكِ من اللحم، و"الجَلَدُ" الصلبُ من الأرض، وقيلَ: يتضمنُ الجَلَدُ معـنى القوة والصبر، ولا يُقالُ لله "جليدُ" لذلك.

(الفرق) بين الشِدَّةِ والصعوبةِ، أن الشدة ما ذكرْناه، والصعوبة تكون في الأفعال دون غيرها.

يُقالُ: "صَعُبَ علي الأمرُ"؛ يعني أن فعلَه صعب عليك، و"رحلٌ صعب المين أي الأمرُ"؛ يعني أن فعلَه صعب عليك، و"رحل صعب أي: مُقاساتُه صعبة وفيها معنى الغلبة لمن يزاولُها، ومِنْ ثَمَّ سُمَي الفحلُ الشديدُ الغالبُ "مُصْعَباً"، فالصعوبة أبلغُ من الشدّة، وقد يكون شديدٌ غيرَ صَعْبِ إذا استُعْمِلَ فيما يُسْتَعْمَلُ فيه الصَّعْبُ، ولا صعب إلا شديدٌ.

(الفرق) بين القوة والمتانة، أن المتانة صلابةٌ في ارتفاع، و"المَتْن من الأرض" الصلبُ المرتفع، والجمعُ "مِتَانُ"، ومنه سُمِّيَ عَقِبُ الظَّهْرِ "مَتْنَا"، والصلابةُ قريبةٌ من ذلك.

ولا تجوزُ الصفةُ بالصلابة والمتانة على الله، فأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿ ﴿ وَ الْقُـوَّةِ اللَّهِ مَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَ وَ اللَّهُ تَوَسُّعُ \* الْمَتِينُ ﴾ ، فالمتينُ في الله تَوَسُّعُ في الله تَوَسُّعُ في الله تَوَسُّعُ في الله تَوَسُّعُ في الله المبالغة لأن المتانة في الأصل نقيضةُ الرَّحاوةِ ، فاستُعمِلَتْ في نقيضِ الضَّعْفِ للمبالغة في صفة القوة ، والله أعلمُ .

(الفرق) بين القدرة والمِنَّة، أن المنة تفيدُ أنها قدرة للمبالغة تُقْطَعُ هِ الْاعمالُ الشاقَّةُ.

وأصلُ الكلمةِ "القَطْعُ"، ومنه قولُه تعالى " ﴿أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُـونٍ ﴾ (١)؛ أي: مقطوعِ.

و"المَنُونُ" المَنيَّةُ؛ لأنها قاطعةٌ عن التصرُّفِ بالحياة، وقيلَ للامتنانِ بالنعمة "امتنانٌ"؛ لأنه يقطعُ الشكرَ.

(الفرق) بين الشِّدَّةِ والصلابةِ، أن الصلابةَ هي التئامُ الأجزاء بعضِها إلى بعضٍ، من غير خللٍ مع يبوسةٍ فيها.

والشدةُ هي التزاقُ الأجزاء بعضها ببعض، سواءٌ كان الموصوفُ بهــــا ملتئماً أو متخللاً، والشدةُ مبالغةٌ في وصفِ الشــــيء، والصلابــةُ خلفَــه، واستعمالُها في موضع الصلابة استعارةً.

(الفرق) بين القوة والشهامة، أن الشهامة حشونة الجانب، مأحوذة من الشَّيْهَم، وهو ذَكَرُ القَنَافِذِ، ولا يُسَمَّى الله شهما لذلك.

(الفرق) بين الشهامة والجَزَالَةِ، أن الجزالة أصلُها شدة القَطْعِ، تقول: "حَزَلْتُ الشيءَ" إذا كان شديد القَطْعِ صُلْباً، وإذا كان كذلك كان أبقى على النار، فَشُبِّه به الرجل الدي تبقى قوتُه في الأمور، فَسُمِّي حَزْلاً، ولا يوصف الله به.

<sup>(</sup>١) من الآية ٨ من سورة "فصلت"، ومن الآية ٢٥ من سورة "الانشقاق"، ومن الآية ٦ من سورة "التين".

(الفرق) بين الشجاعة والبَسَالَة، أن أصلَ "البَسْلِ" الحرامُ(١)، فَكَـــأَنَّ الباسِلَ حَرَامٌ أن يُصابَ في الحرب بمكروه لشدَّتِه فيها وقوَّتِه.

والشجاعةُ الجرأةُ، والشجاعُ الجريءُ المقدامُ في الحرب ضعيفاً كان أو قوياً، والجرأةُ قوَّةُ القلب الدَّاعي إلى الإقدام على المكاره.

فالشجاعةُ تُنْبِيءُ عن الجرأة، والبسالةُ تنبىء عن الشدَّةِ والقوَّةِ، [و] يجوزُ أن يكونَ الباسلُ من "البُسُولِ" وهي تَكْرُّهُ الوجه مثل "البثور"، وهما لغتان، وسُمِّيَ باسلاً لِتَكَرُّهِهِ، ولا تَجوزُ الصفةُ بذلك على الله تعالى.

(الفرق) بين الشجاعة والنجدة، أن النَّجْدَةَ حُسْنُ البدن وتمامُ لحمِه، وأصلُها الارتفاعُ، ومنه سُمِّيتْ بلادُهُم المرتفعةُ "نَجْداً"، وقيلَ للنِّجَاد نِجَهادٌ لأنه يحشو الثيابَ فترتفعُ، ثم قيلَ للشجاعة بَحَدةٌ لأها تكونُ مع تمام الجسم في أكثر الحال.

#### ومِمَّا يجري مع ذلك

(الفرق) بين الصلابة والقسوة، أن القسوة تُستعمَلُ فيما لا يقبلُ العلاجَ، ولهذا يوصف كما القلبُ، وإن لم يكن صلْباً.

أجارتُكم بَسْلٌ علينا مُحَرَّم وجــارتُنا حِلٌّ لكم وحليلها؟ وقال ابن همَّام في البسل بمعنى الحلال:

أَيَشُتُ مَا زَدْتُم وتُلغى زيادتي؟ دمى، إن أُحِلَّتْ هذه، لكم بَسْلُ

(الفرق) بين القدرة والصحة، أن الصحة يوصف بها المحللُ والآلات، والقدرة تتعلقُ بالجملة فيُقالُ: [عينٌ] (١) صحيحة، وحاسة صحيحة، ولا يُقالُ: عينٌ قادرة، وحاسة قادرة.

(الفرق) بين الصحة والعافية، أن الصحة أعمُّ من العافية، يُقالُ: "رحلٌ صحيحٌ"، و"آلةٌ صحيحةٌ"، و"خشبةٌ صحيحةٌ" إذا كانت ملتئمة لا كَسْرَ فيها، ولا يُقالُ: "خشبةٌ معافاةٌ".

وتُستعارُ الصحةُ، فيُقالُ: "صَحَّحْتُ القولَ"، و "صَحَّ لي علي فيلان حقُّ"، ولا تُستعمَلُ العافيةُ في ذلك.

والعافيةُ مقابلةُ المرضِ بما يضادُّهُ من الصحة فقط، والصحةُ تنصــوفُ في وجوهِ على ما ذكرْنا.

وتكونُ العافيةُ ابتداءً من غير مرض، وذلك بحازٌ، كأنه فعلَ ابتداءً ما كان من شأنه أن ينافيَ المرضَ، يُقالُ: "حلقه اللهُ معافىً صحيحاً"، ومع هـــــذا فإنه لا يُقالُ: "صحَّ الرجلُ"، ولا "عُوفِيَ" إلا بعد مرض ينالُه.

والعافيةُ مصدرٌ مثلُ"العاقبة" و"الطاغية"، وأصلُها التَّرْكُ، من قولِه تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (٢)، أي: تُرِكَ له.

<sup>(1)</sup> في (م): [غير]. ولعل الصواب وفقاً لما يقضى به السياق: [عين].

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٧٨ من سورة "البقرة".

و"عَفَتِ الدَّارُ"؛ تُرِكَتْ حتى دَرَسَتْ، ومنه: "أَعْفُوا اللِّحَـــى"(١)، أيْ: اتركوها حتى تطولَ، ومنه "العفو عن الذَّنْبِ"؛ وهو تَرْكُ المعاقبة عليه، و"عافاه الله من المرض"؛ تَرَكَهُ منه بضدِّه من الصحة، و"عفاه يعفُــوه " و"اعتفاه يعنفيه"؛ إذا أتاه يسأله تاركاً لغيره.

(الفرق) بين الصحة والسلامة، أن السلامة نقيضة الهـــلاك، ونقيــضُ الصحة الآفة من المرض والكَسْر وما بسبيل ذلك، ألا ترى أنه يُقالُ: "ســـلِمَ الرحلُ مِنْ عِلَّتِهِ"؛ إذا كان يُحافُ عليه الهلاكُ منها، أو علـــى شـــيء مــن جسده، وإذا لم يكن يُحافُ عليه ذلك منها لم يُقَلْ "سَلِمَ منها"، وقيلَ: "صَـحَّ منها".

هذا، على أن السلامة نقيضة الهلاك، وليست الصحة كذلك، وفي هذا وقوعُ الفرقِ بينهما، ثم كَثُرَ استعمالُ السلامةِ حتى قيلَ للمُتَبَرِّئِ من العيب: "سالِمٌ من العيب".

والسلامةُ عند المتكلِّمين زوالُ الموانعِ والآفاتِ عن مَنْ يجوزُ عليه ذلك، ولا يقال للهِ "سالِمٌ"؛ لأن الآفات غيرُ جائزة عليه، ولا يُقالُ له "صحيحٌ"؛ لأن الصحةَ تقتضي منافاةَ المرضِ والكسرِ، ولا يجوزان على الله تعالى.

(الفرق) بين القدرة والطاقة، أن الطاقة غاية مقدرة القادر واستفراغ وسعه في المقدور، يُقالُ: "هذا طاقتي"، أيْ: قدر إمكاني، ولا يُقالُ لله تعالى

<sup>(1)</sup> في مسند الإمام أحمد: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جُزُوا الشَّوَارِبَ واعْفُوا اللَّحَى، وخالفوا المجوس".

"مُطِيق" لذلك.

(الفرق) بين القدرة والاستطاعة، أن الاستطاعة في قولِك: "طَاعَتْ جوارحُهُ للفعل"؛ أي: انقادَتْ له، ولهذا لا يوصفُ الله بها.

ويُقالُ: أطاعَه، وهو مطيعٌ، وطاعٍ له، وهو طائعٌ له؛ إذا انقادَ له.

وجاءت الاستطاعةُ بمعنى الإجابة، وهو قولُه تعالى: (هَـــَــُلْ يَسْــتَطْيْعُ رَبُّكَ) (١)، أي: هل يجيبُك إلى ما تسألُه ؟.

وأمَّا قولُه: (لايستطيعونَ سَمْعًاً) (٢)، فمعناه أنه يَثْقُلُ عليهم استماعُ القرآن، ليس أنهم لا يقدِرون على ذلك.

وأنتَ تقولُ: "لا أستطيعُ أن أُبصِرَ فلاناً"، تريد أن رؤيتَهُ تثقلُ عليك.

(الفرق) بين العزيز والقاهر، أن العزيز هو المتنع الذي لا يُنالُ بالأذى، ولذلك سَمَّى أبو ذُورَهُ العُقَابَ عزيزةً؛ لأنها تتحذُ وكرَها في أعلى الجبل، فهي ممتنعة على من يريدُها، فقالَ:

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٢ من سورة "المائدة".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠١ من سورة "الكهف".

<sup>(</sup>٣) هو خُورٌلِلدُ بن حالد بن مُحرِّت، أحد شعراء هُذَيْل، وأبو ذؤيب كنيته اشتهر بها، وهـو أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام فحسن إسلامه، وفي "نقائض جرير والأخطل" لأبي تمام: "إن أشعر العرب أبو ذؤيب" ص٣٠، وقد وضعه الجمحي في طبقاته، في الطبقـة الثالثة مع النابغة الجعدي ولبيد والشماخ ص٣٦.

## حتى انتهيتُ إلى فِراشِ عزيزةٍ سوداءً، رَوْثَةُ أَنْفِها كالمِحْصَف (١)

ويُقالُ: "عَزَّ، يَعِزُّ"؛ إذا صارَ عزيزاً، و"عَزَّ يعزُّ عزَّاً"؛ إذا قهرَ باقتدارٍ على المنعِ والمثل من عزيزٍ، و"العَزَازُ" الأرضُ الصلبةُ لامتناعها على الحافر بصلابتها كالامتناع من الضيم.

والصفةُ بــ (عزيزٍ) لا تتضمنُ معنى القهر، والصفةُ بــ (قاهرٍ) تتضمن معنى العزِّ، يُقالُ: "قهرَ فلانٌ فلاناً" إذا غلبَه وصارَ مقتدِراً على إنفاذ أمره فيه.

(الفرق) بين قولك "العزيز" وبين قولك "عزيزي"، أن قولك "عزيزي" عزيزي" معنى حبيبي الذي يعز عليك فقده لميل طبعك إليه، ولا يوصف العظماء به مع الإضافة، وليس كذلك "السيّد" و"سيدي"؛ لأن الإضافة لا تقلب معنى ذلك إلا بحسب ما تقتضيه الإضافة من الاختصاص.

(الفرق) بين القادر والمتمكِّنِ، أن التَمَكُّنَ مُضَمَّنٌ بالآلة والمكان الله يُتَمَكَّنُ فيه، ولهذا لا تجوزُ الصفةُ به على الله تعالى.

وصفةُ القادرِ مطلقةٌ؛ لأنه لا يجوزُ أن يستغني بنفسه عن القدرة، كما يستغني بها عن الآلة في الكتابة ونحوها.

ويُقالُ: "مَكَّنَهُ" و"مَكَّنَ له"، قالَ بعضُهم: معناهما واحد، قالَ: ومنـــه

<sup>(</sup>١) البيت منسوب في (شرح أشعار الهذليين) ١٠٨٩/٣، و(اللسان) و(القــــاموس) إلى أبي كبير الهُذَليَّ، عامر بن الحُلَيْس، شاعر فحل من شعراء الحماسة، قيل أنــــه أدرك الإســـلام وأسلم.

قولُه تعالى: ﴿مَكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ ثُمَكِّنْ لَكُمْ ﴿ ( ) ، قالَ: فجاء باللغتين للتوسع في الكلام.

والصحيحُ أنَّ "مكَّنْتُ له"؛ جعلتُ له ما يتمكَّنُ به، و "مَكَّنْتُهُ"؛ أَقْدَرْتُــهُ على ملكِ الشيءِ في المكان.

(الفرق) بين التمكين والإقدار، أن التمكين إعطاء ما يصحُّ به الفعل كائناً ما كان من الآلات والعُدد والقُوى، والإقدار إعطاء القدرة، وذلك أن الذي له قدرة على الكتابة تتعذَّر عليه إذا لم يكن له آلة للكتابة، ويتمكَّل منها إذا حضرت الآلة، والقدرة ضدُّ العَجْز، والتمكُّنُ ضدُّ التَّعَذُر.

### الفرقُ بين ما يضادُّ القدرةَ ويخالفُها

(الفرق) بين العجز والمنع، أن العجز يضادُّ القدرةَ مضادة الستروك ويتعلقُ بمتعلَّقِها على العكس، والمنعُ ما لأحْلِه يتعذَّرُ الفعلُ على القادر، فهو يضادُّ الفعلَ وليس يضادُّ القدرة، بل ليس منعاً إلا إذا كان مع القدرة، فليس هو من العجز في شيء.

(الفرق) بين المنع والكفّ، أن المنعَ ما ذكرْنا، والكف - على ما ذكرَ ابعضُهم - يُستعمَلُ في الامتناع عما تدعو إليه الشهوة، قال: "والإمساكُ مثله"، يُقالُ: "كَفَّ عن زيارة فلان"، و"أمْسكَ عن الإفطار".

<sup>(</sup>١) من الآية ٦ من سورة "الأنعام". وفي تفسيرها يذكر القرطبي: (ويجوز مكّنه ومَكّنَ لــه، فحاء باللغتين جميعاً، أي: أعطيناهم ما لم نعطكم من الدنيا)، الجامع ص٧٤٧٧.

وليس الأمرُ كما قالَ، بل يُستعمَلُ الإمساكُ والكفُّ فيما تدعو إليه الشهوةُ وفيما لا تدعو إليه، يُقالُ: "كَفَّ عن القتال"، كما يُقالُ: "كَفَّ عن شرب الماء"، و"أمْسكَ عن ذلك" أيضاً.

وأصلُ الإمساكِ حَبْسُ النفسِ عن الفعل، ومنه "المساكُ"؛ وهو مكانً يمسكُ الماء؛ أي يحبسُه، والجمعُ مَسكٌ، و"المَسكَةُ" السِّوَارُ؛ سُمِّيَ بذلك لأنه يَلْزَمُ المِعْصَمَ فهو كالمحبوس فيه، و"الماسِكَةُ" جلدةٌ تكونُ على وجه الولد في بطن أمِّه؛ لأنها محيطةٌ به كإحاطة الحبس بالمحبوس، و"استمسكُ الشيءُ" و"تماسك"، كأن بعضَه احتبسَ على بعضٍ، ونقيضُ الاستمساكِ الاسترسلل، ونقيضُ الإمساك الإرسالُ.

وأصلُ الكَفِّ الانقباضُ والتجمعُ، ومنه سُمِّيتْ الكَفُّ كفَّاً لأنها تقبضُ على الأشياء وتجتمعُ.

ويُقالُ: "جاءني الناسُ كافةً"؛ أي: جميعاً، فالكَفُّ عـن الفعـل هـو الامتناعُ عن موالاة الفعلِ وإيجاده حالاً بعد حال، خلاف الانبساط فيه، وإنما قلْنا ذلك لأن أصلَه الانقباضُ، وخلافُ الانقباضِ الانبساطُ، والإمساكُ حبسُ النفس عن الفعل على ما ذكرْنا، فالفرقُ بينهما بَيِّنٌ.

(الفرق) بين الكَفِّ والتَّرْكِ، أن التركَ عند المتكلِّمين فعلُ أحدِ الضِّدَّيْنِ اللَّذَيْنِ يَقْدِرُ عليهما المباشرُ.

وقالَ بعضُهم: كلُّ شيئين تضادًا وقُدِرَ عليهما بقدرة واحدة مع كون وقتِ وجودهما وقتاً واحداً، وكانا يحلان محلَّ القدرة، وانصرفَ القادرُ بفعـلَ أحدِهما عن الآخر، سُمِّيَ الموجودُ منهما تركاً، وما لم يوجد متروكاً.

والتَّرْكُ عند العرب تخليفُ الشيء في المكان الذي هو فيه والانصرافُ عنه، وله والانصرافُ عنه، ولهذا يُسَمُّون بيضةَ النعامةِ إذا حرجَ فرخُها "تَرِيكُة"؛ لأن النعامة تنصرفُ عنها، و"التَّريْكَةُ" الرَّوْضَةُ يُغْفِلُها الناسُ ولا يرعونها.

(الفرق) بين التَّرْكِ والتحليةِ، أن التركَ هو ما ذكرْنا، والتحلية للشيء نقيضُ التوكيل به، يُقالُ: "حلاه" إذا أزالَ التوكيلَ عنه، كأنه جعله حالياً لا أحدَ معه، ثم صارت التحلية عند المتكلِّمين تركَ الأمرِ بالشيء والرغبة فيه والنهي عن خلافه، ويقولون: "القادرُ مخلَّىً بينه وبين مقدوره"، أي: لا مانعَ له منه، شُبِّه بمن ليس معه موكَّلٌ يمنعُه من تصرفاته.

(الفرق) بين قولك "تركتُ الشيءَ" وقولك "لَهِيْتُ عنه"، أنه يُقالُ:
"لَهِيْتُ عنه" إذا تركتَهُ سهواً أو تشاغلاً، ولا يُقالُ لمن تركَ الشيءَ عامداً أنه لهي عنه، وقولُ صاحب "الفصيح" (اللهيئة عن الشيء" إذا تركتَه)، غلطٌ؛ ألا ترى أنه لا يُقالُ لمن تركَ الأكلَ بعد شبعٍ أو الشربَ بعد الريِّ أنه "لهسى عن ذلك"، وأصلُه من اللهو، ميل الانفعال والمطاوعة.

<sup>(</sup>۱) صاحب (الفصيح): هو تعلب، أبو العباس أحمد بن يجيى بن زيد بـــن ســيار، صنَّــف (الفصيح)، و(كتاب فعلت وأفعلت)، و(المصون في النحو) وغيرها. طبقـــــات النحويـــين واللغويين ١٥٥.

استُعمِلَ أحدُهما في موضع الآخر.

والإطلاقُ مأحوذٌ من الطَّلْق؛ وهو القيدُ، "أَطْلَقَهُ" إذا فَكَّ طَلْقَده، أي: قَيْدَهُ، كما تقولُ: "أَنْشَطَ" إذا حلَّ الأُنْشُوطَة، ومنه "طَلْقُ المرأة"؛ وذلك أله المنصية يقولون للزوجة: "إلها في حبال الزوج"، فإذا فارقَها قيلَ: "طَلَّقَها"؛ كأنه قطع حَبْلَهَا، وإنما قيلَ في الناقة: "أَطْلَقَ"، وفي المرأة "طَلَّقَ، للفرق بين المعنيين، والأصلُ واحدٌ.

(الفرق) بين الكفِّ والإحجام، أن الإحجام هو الكفُّ عمَّا يَسْبِقُ فعلهُ عاصةً، يُقالُ: "أَحْجَمَ عن الأكل والشرب".

(الفرق) بين الإقدام والتَّقَحُّم، أن التَّقَحُّمَ الإقدامُ في المضيق بشدة، يُقالُ: "تَقَحَّمَ في الغار"، و"تَقَحَّمَ بين الأقران"، ولا يُقالُ: "أقدمَ في الغار".

وأصلُ التقحُّمِ الإقدامُ على القُحَمِ؛ وهي الأمورُ الشـــديدةُ واحدُهـا قُحْمَةٌ.

والإقدامُ هو حَمْلُ النفس على المكروه من قُدَّامٍ، ويخالفُ التَّقَدُّمَ في المعنى؛ لأن التقدُّمَ يكون في المكروه والمحبوب، والإقدام لا يكون إلا على المكروه.

(الفرق) بين المنع والصَّدِّ، أن الصدَّ هو المنعُ عن قصدِ الشيء حاصـةً، ولهذا قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾(١)، أي: يمنعـــون

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٤ من سورة "الأنفال".

الناسَ عن قصدِه، والمنعُ يكون في ذلك وغيره، ألا ترى أنه يُقالُ: "منع الحائطَ عن الميل" ولا يُقالُ: "صدَّه عن الميل"؛ لأن الحائط لا قصدَ له، ويقول ون: "صدَّه عن الميل"؛ لأن الحائط لا قصدَ له، ويقول ون: "صدَّني عن لقائك"، وهذا بَيِّنٌ.

(الفرق) بين قولك "منعته عن الفعل" وبين قولك "ثنيته عنه"، أن المنع يكون عن إيجاد الفعل، والثني لا يكون إلا المنع عن إتمام الفعل، تقول: "ثنيته عنه"، إذا كان قد ابتدأه فمنعته عن إتمامه واستبقائه، وإلى هذا يرجع الاستثناء في الكلام، لأنك إذا قلت: "ضربت القوم إلا زيداً"، فقد أحبرت أن الضوب قد استمر في القوم دون زيد، فكأنك أطلقت الضرب حسى إذا استمر في القوم ثنيته فلم يصل إلى زيد.

(الفرق) بين الرَّدِّ والرَّحْعِ، أنه يجوزُ أن ترجعَه من غير كراهةٍ له، قالَ اللهُ تعالى: (فإنْ رَجَعَكَ اللهُ إلى طائفةٍ منهمٌ) (١)، ولا يجوزُ أن تَرَرُدَّهُ إلا إذا كرهت حالَهُ، ولهذا يُسَمَّى البَهْرَجُ (٢) رَدَّا، ولم يُسَمَّ رَجْعاً، هذا أصلُه، ثم ربما استُعمِلَتْ إحدى الكلمتين موضعَ الأحرى لقرب معناهما.

(الفرق) بين الرَّدِّ والرَّفْعِ، أن الرَّدَّ لا يكونُ إلا إلى حلف، والرفع يكونُ إلا ألى قُدَّامٍ وإلى خَلْفٍ جميعاً.

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٣ من سورة "التوبة".

<sup>(</sup>٢) البَهْرَجُ: كل ردىء من الدراهم وغيرها، وكل مردود عند العرب بَهْرَجٌ (اللسان).

#### 

(الفرق) بين الحَصْرِ والحَبْسِ، أن الحصرَ هو الحبسُ مـع التضييـة، يُقالُ: "حصرَهم في البلد"؛ لأنه إذا فعلَ ذلك فقد منعَهم عن الانفسـاح في الرعي والتصرف في الأمور.

ويُقالُ: "حَبَسَ الرحلَ عن حاحته" و"في الحبس"؛ إذا منعَه عن التصرف فيها، ولا يُقالُ "حَصَرَ" في هذا المعنى دون أن يضيِّقَ عليه، و"هو في حصار"؛ أيْ: ضيق.

و"الحُصْرُ" احتباسُ النَّجْوِ<sup>(۱)</sup>، كأنه من ضيق المخرج، كذا قـــالَ أهـــلُ اللغة.

ويجوزُ أن يُقالَ: إن الحبس يكون لمن تمكَّنْتَ منه، والحصر لمن لم تتمكَّنْ منه، والحصر لمن لم تتمكَّنْ منهم، تتمكَّنْ منه، وذلك أنك إذا حاصرْتَ أهلَ بلدٍ في البلد فإنك لم تتمكَّنْ منهم، وإنما تتوصلُ بالحصر إلى التمكُّنِ منهم، والحصرُ في هذا سببُ التمكُّنِ، والحبسُ يكونُ بعد التمكُّنِ.

(الفرق) بين الحصر والإحصار، قالوا: الإحصار في اللغة منع بغير حبس، والحصر المنع بالحبس. قال الكسائي (٢): ما كان من المرض قيل فيه

<sup>(</sup>١) النَّحْوُ: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. (اللسان).

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن، على بن حمزة بن عبد الله الأسدي ولاء، الكوفي، أحد القراء السبعة، إمام في اللغة والنحو والقراءة، له "معاني القرآن"، و"المصادر والحروف"، و"ما يلحن فيه العوام" وغيرها، (..-١٨٩هـــ). إرشاد الإريب ٨٧/٤، وفيات الأعيان ٢٩٥/٢.

أحصر، وقالَ أبوعبيدة (١): ما كان من مرض أو ذهاب نفقة قيل فيه أحصر، وما كان من سجن أو حبس قيلَ فيه حصر فهو محصور، وقالَ المُبرِّدُ: هذا صحيحٌ، وإذا حَبَسَ الرجلُ الرجلَ قيلَ "حبسَه"، وإذا فعلَ به فعلاً عَرَّضَهُ به لأن يُحبَسَ قيلَ "أَقْتَلَهُ"، و"سقاه" إذا أعطاه لأن يُحبَسَ قيلَ "أَقْتَلَهُ"، و"سقاه" إذا أعطاه إناء يشربُ منه، و"أسقاه" إذا جعل له سقيا، و"قَبَرَهُ" إذا تولَّى دفنه، و"أقبرَه" جعل له قبرًا، فمعنى قولِه تعالى: ﴿فإنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾ (٢)؛ عَرَضَ لكم شيءٌ يكون حعل له قبرًا، فمعنى قولِه تعالى: ﴿فإنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾ (٢)؛ عَرَضَ لكم شيءٌ يكون

ولعل فيما أورده القرطبي في سياق تفسير هذه الآية تفصيلاً لما أجمله أبو هلال من أقـــوال أهل اللغة في (الحصر والإحصار)، قال:

[قوله تعالى: ﴿فَإِن أُحصرتم فما استيسرَ من الْهَدِّي﴾ فيه اثنتا عشرة مسألة:

الأولى - قال ابن العربي: هذه آية مشكلة، عضلة من العضل.

قلت: لا إشكال فيها ونحن نبينها غاية البيان فنقول: الإحصار: هو المنع من الوجه السذي تقصده بالعوائق جملة، ف(جملة) أي بأي عذر كان، كان حصر عدو أو حور سلطان أو مرض أو ما كان. واحتلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين: الأول قال علقمة وعروة ابن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدو قيل: العدو خاصة؛ قاله ابن عباس وابسن عمر وأنس والشافعي. قال ابن العربي: وهو احتيار علمائنا. ورأى أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن (أحصر) عُرِّضَ للمرض، وحُصِرَ: نزل به العدو.

قلتُ: ما حكاه ابن العربي من أنه احتيار علمائنا لم يقل به إلا أشهب وحده، وحالفه سلئر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه: حصر

<sup>(</sup>۱) أبو عبيدة، معمر بن المثنى، التيمي بالولاء، تيم قريش، البصري النحوي، روى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو عثمان المازني، وأبو حاتم السجستاني وغيرهم. (١١٠- ٩٠هـ). معجم الأدباء ٥/٩، ٥، وفيات الأعيان ٥/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩٦ من سورة "البقرة".

حَصْراً فهو محصور؛ قاله الباحي في المنتقى. وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك عند هيع أهل اللغة على ما يأتي. وقال أبو عبيدة والكسائي: (أُحْصِر) بالمرض، و(حُصِر) بالعدو. وفي المحمل لابن فارس على العكس: فحُصِر بالمرض، وأُحْصِر بالعدوّ. وقالت طائفة: يقال أحصر فيهما جميعاً من الرباعي، حكاه أبو عمر.

قلتُ: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه "أحصر" فيهما؛ فتأمله.

وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعدوّ. قال القُشيري أبو نصر: وادعت الشلفعية أن الإحصار يستعمل في العدوّ؛ فأما المرض فيستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما يستعملان فيهما.

قلت: ما ادعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على حلافه. قال الخليل: حصرت الرحل حصراً: منعته وحبسته، وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه. هكذا قال، حعل الأول ثلاثياً من حصرت، والثاني في المرض رباعيا. وعلى هذا حرج قول ابسن عباس: لا حَصْر العدو قال ابن السكيت: أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاحة يريدها. وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به، وحاصروه محاصرة وحصارا، قال الأحفش: حصرت الرحل فهو محصور؛ أي: حبسته، قال: وأحصرني بولي، وأحصرني مرضى؛ أي: حعلني أحصر نفسي. قال أبو عمرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرن، أي: حبسني.

وقال ابن ميادة:

#### وما هجر ليلي أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغولُ

وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض، فأما من العدو فلا يقال فيه إلا حُصِر. يقال: حُصر حصراً، وفي الأول أُحصِر إحصاراً، فدل على ما ذكرناه. وأصلل الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسرة. والحصير: اللك لأنه

سبباً لفوات الحجِّ.

(الفرق) بين الوَهْنِ والضَّعْفِ، أن الضعف ضد القوة، وهو من فعلِ الله تعالى، كما أن القوة من فعلِ الله، تقولُ: "حلقه الله ضعيفاً"، أو "حلقه قوياً"، وفي القرآن: ﴿وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً﴾ (١)، والوهنُ هو أن يفعلَ الإنسانُ فعلَ الضعيف، تقولُ: وَهَنَ في الأمر يَهِنُ وَهْناً، وهو واهنٌ، إذا أَخذَ فيه أَخْهُ الضعيف، ومنه قولُه تعالى: ﴿ولا تَهِنُوا ولا تَحْزَنُوا وأنتمُ الأَعْلَوْنَ ﴾ (٢)، أي: الضعيف، ومنه قولُه تعالى: ﴿ولا تَهِنُوا ولا تَحْزَنُوا وأنتمُ الأَعْلَوْنَ ﴾ (٢)، أي:

كالمحبوس من وراء الحجاب. والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات الـــبردى إلى بعض؛ كحبس الشيء مع غيره.

الثانية - ولما كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفية: المُحْصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو و غير ذلك. واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقاً. قالوا: وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض؛ قال صلى الله عليه وسلم: "الزكام أمان من الجذام". وقال: "من سبق العاطس بالحمد أمن من الشَّوص واللَّوْص واللَّوْص والْعِلَّوْص". الشوص: وجع السن، واللوص: وجع الأذن، والعلوص: وجع البطن. أخرجه ابن ماجه في سننه. قالوا: وإنما جعلنا حبس العدو حصاراً قياسا على المرض إذا كان في حكمه، لا بدلالة الظاهر. وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي وأهل المدينة: المراد بالآية حصر العدو؛ لأن الآية نزلت في سنة ست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة. قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. ودل على هذا قوله تعالى: (فإذا أمنتم). ولم يقل: برأتم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٨ من سورة "النساء".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣٩ من سورة "آل عمران".

لا تفعلوا أفعالَ الضعفاء وأنتم أقوياء على ما تطلبونه بتذليل الله إيّاه لك\_م، ويدلُّ على صحة ما قلْنا، أنه لا يُقالُ: "خلقه اللهُ واهناً"، كما يُقالُ: "خلقه اللهُ ضعيفاً".

وقد يُستعمَلُ الضَّعْفُ مكانَ الوَهْنِ مجازاً في مثلِ قولِه تعالى: ﴿وَمَا صَعُفُوا وَمَا استكانوا﴾(١)، أي: لم يفعلوا فعلَ الضعيف.

ويجوزُ أن يُقالَ: إن الوَهْنَ هو انكسارُ الحدِّ والخوفُ ونحوُه، والضعف نقصانُ القوة.

وأمَّا الاستكانةُ فقيلَ: هي إظهارُ الضعف، قالَ الله تعالى: ﴿وَمَا ضَعُفُوا ومَا استكانوا﴾، أي: لم يضعفوا بنقصان القوة ولا استكانوا بإظهار الضعف عند المقاومة.

قَالَ الخليلُ: إن الوَهْنَ الضَّعْفُ في العمل والأمر، وكذلك في العَظْمِ وَخُوه، يُقالُ: وَهَنَ العَظْمُ يَهِنُ وَهْنًا، وأوهنَه مَوْهِنَةً، ورجلٌ واهِنٌ في الأمرر والعمل، وموهونٌ في العَظْمِ والبَدَن، والمُوْهَنُ لغة. والوَهِينُ – بلغية أهلِ مِصْرَ – رجلٌ يكون مع الأجير يحتُّه على العمل.

(الفرق) بين الضَّعْفِ والضُّعْفِ، أن الضُّعْفَ - بــالضمِّ - يكــون في الحسد خاصةً، وهو من قولِه تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٦ من سورة "آل عمران".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٤ من سورة "الروم".

والضَّعْفُ - بالفتح - يكونُ في الجسد والرأي والعقل، يُقالُ: "في رأيه ضَعْفٌ"، ولا يُقالُ: "فيه ضُعْفٌ"، كما يُقالُ: "في حسمه ضُعْفٌ وضَعْفٌ".

وقد ورد في مسند الإمام أحمد: (عَنْ عَطلَيَّةَ العَوْفِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَ رَ: (اللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّة ضَعْفاً» فقالَ: ﴿اللهُ اللهِ حَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْف قُوَّة ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّة ضُعْفاً» ثُمَّ قَالَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْف قُوَّة ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّة ضُعْفاً» ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كما قَرَأْتَ عَلَى قَلَق كَما أَحَذْتُ عَلَى كَما أَحَذْتُ عَلَيْك).

# البّابُ ليسّاكِين

في الفرق بين القديم والعتيق والباقي والدائم

وما يجري مع ذلك



(الفرق) بين القديم والعتيق، أن العتيق هو الذي يُدْرِكُ حديثَ حنسه فيكونُ بالنسبة إليه عتيقاً، أو يكونُ شيئاً يطولُ مكثه ويبقى أكثرَ مِمَّا يبقَى أمثالُه مع تأثير الزمان فيه فيُسمَّى عتيقاً، ولهذا لا يُقالُ: "إن السماءَ عتيقة" وإن طالَ مكثها؛ لأن الزمان لا يؤثِّرُ فيها، ولا يوجدُ من جنسها ما تكون بالنسبة إليه عتيقاً.

ويدلُّ على ذلك أيضاً أن الأشياء تختلفُ فَيَعْتُقُ بعضُها قبلَ بعضٍ، على حسب سرعة تغيُّرِه وبطئه، والقائم ما لم يزل موجوداً، والقِدَمُ لا يستفاد والعِثقُ يستفاد، ألا ترى أنه لا يُقالُ: "سأقدم هذا المتاع" كما تقولُ: "سأَعَتِّقُهُ".

ويُتوسَّعُ في القِدَمِ فيقال: "دخولُ زيدٍ الدارَ أقدمُ من دخول عمرو"، ولا يُقالُ: " أُعتقُ منه"، فالعتقُ في هذا على أصلِه لم يُتوسَّعْ فيه.

(الفرق) بين الموجود والكائن، أن الموجود مَنْ صَحَّ له تأثيرٌ، فتأشيرُ، فتأشيرُه القديم صحة الفعل منه، وتأثيرُ الجسم شَغْلُه للحيِّز (١)، وتأثير العَرَضِ تغيير ، للجسم، وصفة الموجود من الوجود على التقدير، وكذلك صفة القديم من الحِدوث، وإنما جرت الصفات على البيان باصلٍ القِدَم، وصفة الحادث من الحدوث، وإنما جرت الصفات على البيان باصلٍ رُجع إليه إما محقّق وإما مُقَدَّر.

<sup>(</sup>١) في النسخ: "للخير".

وقد يكونُ الكلامُ المقدَّرُ أبلغَ منه بالمحقَّقِ، ألا ترى أن قولَ امرئِ القيسِ: بمُنْجَرِد قَيْدِ الأوابِدِ هَيْكُلِ(١)

أبلغُ من "مانع الأوابد"، وهو مقدَّرٌ تقديرَ المانع.

والكائنُ على أربعةِ أوجهٍ:

والثاني: يمعنى وجود الصنع والتدبير، وهو قولُ الناس: "إن الله تعالى كائنٌ بكلِّ مكان"، والمرادُ أنه صانعٌ مدبِّرٌ بكل مكان، وأنه عالِمٌ بذلك غيرُ غللبٍ عن شيء من أحواله، فيكونُ من هذا الوجه في حُكْمٍ من هو كائنٌ منه.

والثالثُ: قولُنا للحوهر: "إنه كائن بالمكان"، ومعناه أنه شاغلُ للمكان. والرابعُ: قولُنا للعَرَض: "إنه كائنٌ في الجسم"، فالمرادُ حلولُه.

(الفرق) بين الكائنِ والثابتِ، أن الكائنَ لا يكونُ إلا موجوداً، ويكونُ ثابتٌ ليس بموجود، وهو من قولهم: "فلانٌ ثابتُ النسبِ"، معنى ذلك أنـــه معروفُ النَّسَب، وإن لم يكن موجوداً.

<sup>(</sup>١) البيت من معلقة امرىء القيس، وتمامه:

وقد أغتدي والطيرُ في وُكُناها بمنجرد قَيْدِ الأوابدِ هيكلِ

وكنات: الواحدة وكنة، العش. المنجرد: القصير الشعر. الأوابد: الوحوش النافرة. وقيد الأوابد مبالغة في سرعة العدو. الهيكل: الضحم من كل شيء.

ويُقالُ: "شيءٌ ثابت"، بمعنى أنه مستقِرُّ لا يزولُ، ويُستعمَلُ الثباتُ في الأحسام والأَعراض، وليس كذلك الكونُ.

(الفرق) بين الدوام والخلود، أن الدوام هو استمرار البقاء في جميع الأوقات ولا يقتضي أن يكون في وقت دون وقت، ألا ترى أنه يُقال: "إن الله لم يزل دائماً ولا يزال دائماً"، والخلود هو استمرار البقاء من وقت مبتدأ، ولهذا لا يُقالُ "إنه خالد" كما [يُقالُ:]"إنه دائم".

(الفرق) بين الدائم والسَّرْمَدِ، أن السَّرْمَدَ هو الذي لا فَصْلَ يقعُ فيه، وهو اتباع الشيء الشيء، والميمُ فيه زائدة، والعربُ تقولُ: "شربتُه سرمداً مبرداً" كأنه إتباعٌ.

(الفرق) بين الخلود والبقاء، أن الخلود استمرارُ البقاء من وقت مبتدأ على ما وصفْنا، والبقاء يكون وقتين فصاعداً. وأصلُ الخلود اللزومُ، ومنه "أخلدَ إلى الأرض"، و"أخلدَ إلى قوله"؛ أي: لَزِمَ معنى ما أتى به، فالخلودُ اللزومُ المستمِرُّ، ولهذا يُستعمَلُ في الصخور وما يجري محدراه، ومنه قولُ لبيد(۱):

#### صُمَّاً خَوَالِدَ ما يَبيْنُ كَلامُها

وقالَ عليُّ بنُ عيسى: الخلودُ مضمَرٌ بمعنى "في كذا"، ولهـــذا يُقــالُ:

<sup>(</sup>١) البيت من معلقته، وتمامه:

فوقفتُ أسألُها، وكيف سؤالُنا صُمَّاً خوالدَ ما يَبِيْنُ كلامُها وقد ورد عجز البيت في (م): [حمر] خوالد ما يبين كلامها.

"حَلَّدَهُ فِي الحبس" و"فِي الديوان"، ومن أجلِه قيل للأثافي "خوالدُ"، فإذا زالَتْ لم تكن خوالد، ويُقالُ لله تعالى: "دائمُ الوجود"، ولا يُقالُ: "خالدُ الوجود".

(الفرق) بين القديم والباقي والمتقدِّم، أن الباقي هو الموحودُ لا عن حدوث في حال وصفِه بذلك، والقديم ما لم يزل كائناً موجوداً على ما ذكرْنا، وأنتَ تقولُ: "سأبقي هذا المتاع لنفسي"، ولا تقولُ: "سأقدمه"، و"استقيتُ الشيء"، ولا تقولُ: "استقدمتُه".

وقالَ قومٌ: القديمُ في اللغة مبالغةٌ في الوصف بالتقدُّمِ في الوحود، وكلما تقدَّمَ وجودُه حتى سُمِّيَ قديماً فذلك حقيقةٌ فيه.

وقالَ من يردُّ ذلك: لو كان القِدَمُ يُستفادُ لجازَ أن تقولَ لِما علمتَ ـــــهُ سيبقى طويلاً أنه "سيَقْدُمُ"، كما تقولُ أنه "سيبقى"، وفي بطلان ذلك دلالـــةُ على أنه في المحدث توسعٌ.

والمتقدِّمُ خلافُ المتأخِّرِ، والتقدُّمُ حصولُ الشيء قُدَّامَ الشيء، ومنـــه القدومُ لتقدُّمِها في العمل، وقيلَ لمضيِّها في العمل لا تنثني، فتُوبع لها في الصفة كالمتقدِّم في الأمر.

ومنه "القَدَمُ" لأنك تتقدَّمُ بها في المكان في المشي، والسابقةُ في الخــــير والشرِّ قَدَمٌ، وفي القرآن: (قَدَمَ صِدْق عِنْدَ رَبِّهِمْ) (١).

و" قَوادِمُ الرِّيشِ" العَشْرُ المتقدِّماتُ، ويُقالُ: " قَدُمَ العهد"و "قَدُمَ البلي"،

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ من سورة "يونس".

أي: طالَ، وكل ما يقدُمُ فهو قديمٌ وقدمٌ، وفي الحديثِ: "حتى يضعَ الجبَّــارُ فيها قدَمَهُ"(١)، أي: في النار، يريدُ مَنْ سَلَفِ في علمِه أنه عاصٍ، ويجــوزُ أن يكون مَنْ سَلَفَ بعصيانه.

والقديمُ على الحقيقة هو الذي لا أوَّلَ لحدوثِه.

(الفرق) بين قولنا: "الأُوَّلُ"، وبين قولنا: "قَبْلُ"، وبين قولنا: "آخِرُ"، وقولنا: "بَعْدَ"، أن الأُوَّلُ هو من جملة ما هو أُوَّلُهُ، وكذلك الآخِرُ من جملة ما هو آخِرُهُ، وليس كذلك ما يتعلق بـ "قبل" و"بعدً"، وذلك أنك إذا قلت:

<sup>(</sup>۱) في صحيح البَحَارِي: حَدَّنَا آدَمُ حَدَّنَا شَيْبَانُ حَدَّنَا قَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النّبِيتِ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّم اللا تَزَالُ حَهَنَّمُ ( تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ) حَتَّى يَضَعَ رَبُ الْعِرَّةِ فِيسِهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ فَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُرُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ " رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ . وفي النهايسة لابن الأثير ٢٣/٤: في صفة النار "حين يضعَ الجُبّارُ فيها قلدَمَه " أي الذين قَدّمَهُم لهسا مسن شِرار خَلْقه، فهم قَدَمُ اللّه للنار، كما أنّ المسلمين قدَمُه للجنة. والقدَم: كلَّ ما قدّمْتَ مسن خير أو شر. وتقدَّمَتْ لفُلان فيه قَدَمٌ: أي تَقدَّمُ في خير وشرّ. وقيل: وضع القدم على الشيء مثل للرَّدْع والقَمْع، فكأنه قال: يأتيها أمرُ الله فيكُفّها من طلّب المَزيد. وقيل: أراد به تسكين فوْرهما، كما يقال للأمر تُريد إبطاله: وضعْته تحت قَدَمِي. ومنه الحديث "ألا إن كلّ ومنه الحديث "ألاثة في المنسي عت قدّم الرحمن" أي أهسم منسيون، مَشووكون، مَشووكون، غيرُ ومنه الحديث "للاثة في المنسي تحت قدّم الرحمن" أي أهسم منسيون، منشوكون، مَشووكون، غير منذكورين بخير. وفي أسمائه عليه الصلاة والسلام "أنا الحاشِرُ الذي يُحْشَر الناسُ على قَدَمِي" أي على أثري. وفي حديث عمر"إنًا على مَنازِلنا من كتاب الله وقِسْمة رسسوله، والرحُلُ وقدَمُه، والرحُلُ وبَلاؤه" أي فِعاله وتقدَّمه في الإسلام وسَبْقه.

"زيدٌ أوَّلُ من جاءي من بني تميم" و"آخِرُهُ"، أوجبَ ذلك أن يكون زيدٌ من بني تميم، وإذا قلتَ: "جاءي زيدٌ قبلَ بني تميم" أو "بعدَهم"، لم يجب أن يكون زيدٌ منهم، فعلى هذا يجب أن يكون قولُنا: "اللهُ أوَّلُ الأشـــياء في الوجـود وآخرُها"، أن يكون اللهُ من الأشياء، وقولُنا: "إنه قبلَها أو بعدها"، لم يوجب أنه منها، ولا أنه شيءٌ، إلا أنه لا يجوز أن يُطلَقَ ذلك دون أن يُقالَ: "إنه قبل الأشياء الموجودة سواه أو بعدها"، فيكون استثناؤه من الأشياء لا يخرجُه من أن يكون شيئاً.

و"قبل"و"بعد" لا يقتضيان زماناً، ولو اقتضيا زماناً لم يصحَّ أن يُستعمَلا في الأزمنة والأوقات؛ بأن يُقالَ بعضُها قبلَ بعضٍ أو بعدَه؛ لأن ذلك يوحبُ للزمان زماناً، وغيرُ مستنكرٍ وجودُ زمان لا في زمانٍ ووقتٍ لا في وقتٍ.

و"قَبْل"مضمَّنةٌ بالإضافة في المعنى واللفظ، وربما حُذِفَتْ الإضافةُ اجتزاءً بما في الكلام من الدلالة عليها.

وأصلُ "قبل" المقابَلةُ، فكأن الحادثَ المتقدِّمَ قد قابلَ الوقت الأوَّلَ، والحادثَ المتأخِّرَ قد بعدَ عن الوقت الأوَّل ما يستقبل.

 وإن لم يولد له غيرُه، وتقولُ: "أوَّلُ عبدٍ يملكُه حُرُّ"، وإن لم يملك غـيرَه، ولا يخرجُ العبدُ والابنُ من معنى الابتداء، وبمذا يبطلُ قولُ الملحِدينِ أن الأوَّلَ لا يُسمَّى أُوَّلًا إلا بالإضافة إلى ثان.

وأمَّا تسميةُ الله تعالى بأنه "سابق" يفيدُ أنه موجودٌ قبلَ كلِّ موجودٍ، وو، وقالَ بعضُهم: لا يُطلَقُ ذلك في الله تعالى إلا مع البيان؛ لأنه يوهمُ أن معيه أشياء موجودة قد سبقها، ولذلك لا يُقالُ" إن الله تعالى أسبقُ من غيره"؛ لأنه يقتضي الزيادة في السبق، وزيادة أحدِ الموصوفين على الآخر في الصفة يوجبُ اشتراكهما فيها من وجهٍ أو من وجوه.

(الفرق) بين قولِكَ "يقدُمُه" وقولِكَ "يسبقُه"، أن معنى قولكَ" يَقْدُمُهُ" يَسْرُهُ وَلَّكَ السِيقُه"، أن معنى قولكَ" يَقْدُمُهُ يَسومُ يسيرُ قُدَّامَهُ، و"يسبقُه" يقتضي أنه يلحقُ قبله، وقالَ تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَسومُ القِيَامَةِ﴾(١)، قيلَ أنه أرادَ بمشي على قدمِه، يقودُهم إلى النار، وليس كذلك يسبقُهم؛ لأن "يسبقهم" يجوز أن يكون معناه أنه يوجدُ قبلَهم فيها.

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٨ من سورة "هود".



# البّائياليّانغ

في الفرق بين أقسام الإرادات وما يفرب منها وبين أقسام ما يضادُّها ويخالفها وبين أقسام الأفعال



(الفرق) بين الإرادة والمحبة، أن المحبة تجري على الشيء ويكونُ المـــرادُ به غيره، وليس كذلك الإرادةُ.

تقولُ: "أحببْتُ زيداً"، والمرادُ أنك تحبُّ إكرامَه ونفعَه، ولا يُقالُ: "أردْتُ زيداً" بهذا المعنى.

وتقولُ: "أُحِبُّ الله "، أي: أحبُّ طاعتَه، ولا يُقالُ: "أريدُه"، بهدا المعنى، فجعلَ الحجةَ لطاعة الله محبةً له، كما جعلَ الحوفَ من عقابِه حوفاً منه. وتقولُ: "الله يحبُّ المؤمنين"(١)، يمعنى أنه يريد اكرامَهم وإثابتَهم، ولا يُقللُ: "إنه يريدُهم" بهذا المعنى، ولهذا قالوا: إن المحبة تكونُ ثواباً وولايةً، ولا تكونُ الإرادة كذلك.

ولقولِهم: "أحبُّ زيداً" مزيةٌ على قولِهم: "أريدُ له الخير"، وذلك أنه إذا قالَ: "أريدُ له الخير"، لم يبين أنه لا يريدُ له شيئاً من السوء، وإذا قالَ: "أحبُّه"، أبانَ أنه لا يريدُ له سوءً أصلاً، وكذلك إذا قالَ: "أكرهُ له الخير"، لم يبين أنه لا يريدُ له الخير (٢) البتة، وإذا قالَ: "أبغضُه"، أبانَ أنه لا يريدُ له خيراً البتة.

والمحبةُ أيضاً تحري مجرى الشهوة، فيُقالُ: "فلانٌ يحب ُ اللحم ُ"، أي: يشتهيه، وتقولُ: "أكلْتُ طعاماً لا أحبُه"، أي: لا أشتهيه، ومع هذا فإن المحبة هي الإرادة، والشاهدُ أنه لا يجوزُ أن يحبُّ الإنسانُ الشيءَ مع كراهته له.

<sup>(</sup>١) في التيمورية: "المؤمن" وما بعدها بالإفراد موافقة لها.

<sup>(</sup>٢) في التيمورية: "خيرًا".

(الفرق) بين المحبة والشهوة، أن الشهوة تَوَقانُ النفس وميلُ الطِّبــــــــ إلى المُشتهى، وليست من قبيل الإرادة.

والمحبةُ من قَبيلِ الإرادة، ونقيضُها البغضةُ، ونقيضُ الحببِّ البغض، والمحبةُ تتعلقُ بالملاذِّ وغيرها.

(الفرق) بينها وبين الصداقة، أن الصداقة قوة المودَّة، ما خوذة من الشيء الصدق وهو الصُّلْبُ القويُّ.

(الفرق) بين الشهوة واللذة، أن الشهوة توقان النفسس إلى ما يلف ويسر، واللذة ما تاقت النفس إليه ونازعت إلى نيله، فالفرق بينهما ظاهر.

(الفرق) بين الإرادة والشهوة، أن الإنسان قد يشتهي ما هو كاره له، كالصائم يشتهي شرب الماء ويكرهه، وقد يريد الإنسان مالا يشتهيه كشرب الدواء المر والحمية والحجامة وما بسبيل ذلك، وشهوة القبيح غير قبيحة، وإرادة القبيح قبيحة، فالفرق بينهما بين.

(الفرق) بين اللذة والراحة، أن الراحة من اللذة ما تقدمت الشهوة له، وذلك أن العطشان إذا اشتهى الشرب ولم يشرب مليا ثم شرب سميت لذت بالشرب راحة، وإذا شرب في أول أوقات العطش لم يسم بذلك، وكذلك الماشي إذا أطال المشي ثم قعد وقد تقدمت شهوته للقعود سميت لذت بالقعود راحة، وليس ذلك من إرادات ولكنه يجري معها ويشكل كها.

وعند أبي هاشم رحمَه الله أن اللذةَ ليست بمعنى.

وفي تعيين الملتدِّ بها وبضروبها الدالةِ على اختلاف أجناسها، دليلٌ على ألها معنى، ولو لم تكن معنى مع هذه الحال، لوجبَ أن تكون الإرادةُ كذلك.

(الفرق) بين الحُبِّ والوُدِّ، أن الحبَّ يكون فيما يوجبُه ميلُ الطباع والحكمة جميعاً، والود من جهة ميل الطباع فقط، ألا ترى أنك تقولُ: "أحبُّ الصلاةً"، ولا تقولُ: "أودُّ الصلاةً"، وتقولُ: "أودُّ الصلاةً"، وتقولُ: "أودُّ الصلاةً"، وتقولُ: "أودُّ الضلاةً"،

وَأُودٌ الرحلَ وُدًّا وَمَودَّةً، والودُّ والوديدُ مثل الحِبِّ وهو الحبيب.

(الفرق) بين المحبةِ والعشقِ، أن العشقَ شدَّةُ الشهوة لنيل المــراد مــن المعشوق إذا كان إنساناً والعزم على مواقعته عند التمكُّن منه، ولــو كـان العشقُ مفارقاً للشهوة لجاز أن يكون العاشقُ خالياً من أن يشتهي النيلَ ممـن يعشقُه، إلا أنه شهوةٌ مخصوصةٌ لا تفارقُ موضعَها، وهي شهوةُ الرجلِ للنيــلِ ممن يعشقُه، ولا تُسمَّى شهوتُه لشربِ الخمرِ وأكْلِ الطَّيِّبِ عشقاً.

والعشقُ أيضاً هو الشهوةُ التي إذا أفرطَتْ وامتنعَ نيلُ ما يتعلقُ بها قتلَتْ صاحبَها، ولا يقتلُ من الشهوات غيرها، ألا ترى أن أحداً لم يَمُتْ من شهوة الخمر والطعام والطيب، ولا من محبة داره أو مالِه، وماتَ خُلْقٌ كثــيرٌ مـن شهوة الخلوة مع المعشوق والنيل منه.

(الفرق) بين الإرادة والرِّضا، أن إرادة الطاعة تكونُ قبلَها، والرِّضا هـ الله يكونُ بعدَها أو معها، فليس الرضا من الإرادة في شيء.

وعند أبي هاشم رحمَه الله أن "الرضا ليس بمعـن"، ونحـن وحدْنـا المسلمين يرغبون في رضا الله تعالى، ولا يجوزُ أن يُرْغَبَ في لا شيء، والرضـا أيضاً نقيضُ السخط، والسخطُ من الله تعالى إرادةُ العقاب، فينبغي أن يكـون الرضا منه إرادة الثواب أو الحكم به.

(الفرق) بين التمنّي والإرادة، أن التمنيَ معنى في النفس يقعُ عند فَوْتِ فعلٍ كان للمتمني في وقوعه نفعٌ، أو في زوالِه ضررٌ، مستقبلاً كان ذلك الفعلُ أو ماضياً، والإرادة لا تتعلق إلا بالمستقبل.

ويجوزُ أن يتعلقَ التمني بما لا يصحُّ تعلقُ الإرادة به أصلاً، وهو أن يتمنى الإنسان أن الله لم يخلقُه، وأنه لم يفعلْ ما فعلَ أمسِ، ولا يصحُّ أن يريدَ ذلك.

وقالَ أبو عليّ رحمه الله: "التمنّي هو قولُ القائلِ: ليت الأمرَ كــــذا"، فحعله قولاً، وقالَ في موضع آخر: "التمنّي هو هذا القول، وإضمار معنله في القلب"، وإلى هذا ذهبَ أبو بكر بن الإخشاذ(١).

والتمنِّي أيضاً التلاوةُ، قال الله تعالى: ﴿إِذَا تَمَنَّى أَلْقَــــى الشّــيطانُ في أُمْنِيَّتِهِ﴾(٢).

وقال ابن الأنباريِّ: التمنِّي التقديرُ، قالَ: ومنه قولُه تعالى: (مِنْ نُطْفَةٍ

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن علي بن بَيْغَجُور، أبو بكر بن الإخْشَاذ، ويقال له ابن الإخشيد، متكلم من أركان المعتزلة، انتهت إليه رياسة المعتزلة في زمانه، وصنّف في ذلك مصنفات. (۲۷۰- ٣٢٦هـ). لسان الميزان ٢٧/١، تاريخ بغداد ٥/٧٥، معجم المؤلفين ١٩٨/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> من الآية ٥٢ من سورة "الحج".

إذا تُمْنَى ﴿ (١).

و"تمنَّى" كَذَبَ، ورُوِيَ أَن بعضَهم قالَ للشَّعْبِيِّ (٢): أهذا مما رويتَـــهُ أَو مما تمنيتَه؟ أي كَذَبْتَ في روايته.

وأمَّا التمني في قوله تعالى: ﴿ فَتَمَنُّوا الموتَ إِنْ كُنتُمْ صادقينَ ﴾ (٣)، فكون إلا قولاً، وهو أن يقول أحدُهم "ليته مات"، ومتى قالَ الإنسانُ "ليت الآن كذا"، فهو عند أهل اللسانِ مُتَمَنِّ غير اعتبارهم لضميره، ويستحيلُ أن يتحدّاهم بأن يتمنّوا ذلك بقلوهم مع علم الجميع بأن التحدِّي بالضميير لا يعجزُ أحداً، ولا يدلُّ على صحة مقالته ولا فسادها؛ لأن المتحدِّي بذلك يمكنه أن يقول: "تمنيتُ بقلبي"، فلا يمكّنُ خصمةُ إقامةَ الدليل على كذبه، ولو انصرفَ ذلك إلى تمني القلب دون العبارة باللسان لقالوا: "قد تمنّينا ذلك بقلوبنا"، فكانوا مساوين له فيه، وسقط بذلك دلالته على كذهم وعلى صحة ثبوته، فلما لم يقولوا ذلك عُلِمَ أن التحدي وقع بالتمني لفظاً.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٦ من سورة "النجم".

<sup>(</sup>٢) لعل المقصود، عامر بن شَراحيل، أبو عمرو الهمداني الشَّعْبيّ، كوفي تابعي حليل القــــدر وافر العلم، (١٩١-٥٠هـ على أقوال). سير أعلام النبــــلاء ٢٩٤/٤، أخبـــار القضـــاة ٢٣٢/٤، وفيات الأعيان ٢٢/٣، شذرات الذهب ٢٦٦/١.

والرواية التي يوردها المصنف بحق الشعبي، أوردها صاحب اللسان بحق آخر، قال: (وقــــال رحل لابن دأب وهو يحدث: "أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته؟"، معناه افتعلته واختلقته ولا أصل له) مادة (مني)، فتأمل.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٤ من سورة "البقرة"، وكذلك من الآية ٦ من سورة "الجمعة".

(الفرق) بين التمنِّي والشهوة، أن الشهوة لا تتعلق إلا بما يلــــنُّ مــن المُدْرَكاتِ بالحواسِّ، والتمني يتعلق بما يلذُّ وما يُكْرَهُ، مثل أن يتمنى الإنســان أن يموت، والشهوة أيضاً لا تتعلق بالماضى.

(الفرق) بين الهوى والشهوة، أن الهوى لُطْفُ مَحَلِّ الشيءِ من النفس مع الميل إليه بما لا ينبغي، ولذلك غَلَبَ على الهوى صفةُ الذم، وقد يشتهي الإنسان الطعام ولا يهوى الطعام.

(الفرق) بين الإرادة والمشيئة، أن الإرادة تكون لما يتراخى وقتُه ولمل لا يتراخى، والمشيئة لما لم يتراخ وقتُه، والشاهدُ أنك تقولُ: "فعلتُ كذا شاءً زيدٌ أو أبى"، فيقابل بها إباه، وذلك إنما يكون عند محاولة الفعل، وكذلك في حاله.

(الفرق) بين المشيئةِ والعزمِ، أن العزم إرادة يقطع بها المريدُ رَوِيَّتَ لَهُ في الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه، ويختصُّ بإرادة المريد لفعل نفسه؛ لأنه لا يجوز أن يعزم على فعل غيره.

(الفرق) بين العزم والنيَّة ، أن النية إرادة متقدمة للفعل بأوقات، مـــن قولك "انْتَوَى"، إذا بَعُدَ، والنَّوى والنِّيَّة البُعْدُ، فسُمِّيت هما الإرادة التي بَعُدَ ما بينها وبين مرادها، ولا يفيد قطع الرَّوِيَّة في الإقدام على الفعل، والعزم قـــد يكون متقدِّماً للمعزوم عليه بأوقات وبوقت، ولا يوصف الله بالنيـة ؛ لأن إرادته لا تتقدم فعله، ولا يوصف بالعزم كما لا يوصف بالرَّوِيَّة وقطعِها في الإقدام والإحجام.

وأصلُ الاختيار الخير، فالمختار هو المريد لخير الشيئين في الحقيقة، أو خير الشيئين عند نفسه، من غير إلجاء واضطرار، ولو اضطرار الإنسان إلى إرادة شيء لم يُسَمَّ مختاراً له؛ لأن الاحتيار خلاف الاضطرار.

(الفرق) بين الاختيارِ والإيثارِ، أن الإيثارِ على ما قيلَ هـــو الاختيــار المقدَّمُ، والشاهدُ قولُه تعالى: (قالوا تَالله لقدْ آثركَ الله علينا) (١)، أي: قَـــدَّمَ إختيارَكَ علينا، وذلك ألهم كلهم كانوا مختارين عند الله تعالى؛ لألهم كــانوا أنبياء.

واتُسِعَ في الاحتيار، فقيلَ لأفعال الجوارح احتيارية، تفرقة بين حركة البطش وحركة المحس وحركة المرتعش، وتقولُ: "احسترْتُ المسروى على الكتّان"، أي: احترْتَ لبسَ هذا على لبس هذا.

وقالَ تعالى: **(ولقد اخترناهم على علمٍ على العالَمين)(٢)**، أي: اخترنا إرسالَهم.

وتقولُ في الفاعل: "مختارٌ لكذا"، وفي المفعول: "مختار من كذا.

<sup>(</sup>١) من الآية ٩١ من سورة "يوسف".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٢ من سورة "الدخان".

وعندنا أن قوله تعالى: ﴿آثَوَكَ اللهُ علينا﴾، معناه أنه فَضَّلَكَ اللهُ علينا. و"أنتَ من أهل الأَثْرَةِ عندي"؛ أي: ممن أُفَضِّلُهُ على غيره بتأثير الخير والنفع عنده، و"اختر تُك"؛ أحذتُك للخير الذي فيك، في نفسك، ولهــــذا يُقــالُ: "آثرتُك بهذا الثوب وهذا الدينار"، ولا يُقالُ: "اختر تُك به"، وإنمــا يُقــالُ: "اختر تُك لهذا الأمر"، فالفرق بين الإيثار والاحتيار بَيِّنٌ من هذا الوجه.

(الفرق) بين العزم والزَّمَاع، أن العزم يكون في كل فعل يختـصُّ بــه الإنسانُ، والزَّماع يختصُّ بالسفر، يُقالُ: " أَزْمَعْتُ المسير"، قال الشاعرُ(١):

#### أَأَزْمَعْتَ مِنْ آل ليلى الْبِتِكَارا

ولا يُقالُ: "أزمعتُ الأكلَ والشربَ"، كما تقولُ: "عزمتُ على ذلك"، والإزماعُ أيضاً يتعدَّى بـ(على)، فالفرقُ بينهما ظاهرٌ.

(الفرق) بين الإرادة والمعنى، أن المعنى إرادة كون القول على ما هـــو موضوعٌ له في أصل اللغة أو مجازِها، فهو في القول خاصَّة، إلا أن يُســـتعارَ لغيره على ما ذكرْنا قبلُ، والإرادة تكون في القول والفعل.

(الفرق) بين التَيَمُّمِ والإرادة، أن أصلَ التيمُّمِ التَّأَمُّمُ، وهو قصدُ الشيء من أمامٍ، ولهذا لا يوصفُ اللهُ به؛ لأنه لا يجوز أن يوصف بأنه يقصدُ الشيء من أمامه أو ورائه.

وَشَطَّتْ على ذي هوىً أن تُزارا ؟

أَأَزْمَعْتَ مِنْ آل ليلي ابْتِكارا

<sup>(</sup>١) هو الأعشى ميمون، وتمام البيت:

و"المتيمِّمُ" القاصدُ ما في أمامه، ثم كثر حتى استُعمِلَ في غير ذلك.

(الفرق) بين الإرادة والتحرِّي، أن التحرِّيَ هو طلبُ مكانِ الشيءِ، مأخوذٌ من الحَرَا وهو المأوى، وقيلَ لمأوى الطيرِ حَرَاها، ولموضع بيضِها حَراً أيضاً، ومنه تَحَرِّي القِبْلَةِ، ولا يكونُ مع الشكِّ في الإصابة، ولهــــــذا لا يوصفُ اللهُ تعالى به، فليس هو من الإرادة في شيء.

(الفرق) بين الإرادة والتَوَخِّي، أن التوخِّيَ مأخوذٌ من الوَخْي، وهـــو الطريق القاصد المستقيم، و "توخَّيْتُ الشيءَ" مثلُ "تَطَرَّقْتُهُ"؛ جعلتُه طريقي، ثم استُعملَ في الطلب والإرادة توسعاً، والأصلُ ما قلْناه.

(الفرق) بين الإرادة وتوطين النفس، أن توطين النفس على الشيء يقع بعد الإرادة له، ولا يُستعملُ إلا فيما يكون فيه مشقة، ألا تـــرى أنــك لا تقولُ: " وَطَّنَ فلانٌ نفسه على ما يشتهيه".

(الفرق) بين القصد والإرادة، أن قصد القاصد مختصُّ بفعلِه دون فعلِ غيره، والإرادة غيرُ مختصةٍ بأحدِ الفعلين دون الآخر، والقصد أيضاً إرادة الفعل في حال إيجاب فقط، وإذا تقدمته بأوقات لم يُسَمَّ قصداً، ألا ترى أنه لا يصحُّ أن تقول: "قصدت أن أزورك غداً".

(الفرق) بين القصدِ والحجِّ، أن الحجَّ هو القصدُ على استقامة، ومن تَمَّ سُمِّيَ قصدُ البيت حَجَّا؛ لأن مَنْ يَقْصِدُ زيارةَ البيتِ لا يعدلُ عنه إلى غيره، ومنه قيل للطريق المستقيم مَحَجَّةٌ، و"الحُجَّةُ" فُعْلَةٌ من ذلك؛ لأنه قصدُ إلى المستقامةِ رَدِّ الفرع إلى الأصل.

(الفرق) بين الحَرْد والقصد، أن الحَرْد قصد الشيء من بعد، وأصلُه من قولك: "رجلٌ حَرِيدُ المحلُّ"، إذا لم يخالط الناسَ ولم يترل<sup>(۱)</sup> معهم، و"كوكب حَرِيدُ" منتح عن الكواكب. وفي القرآن: (وَغَدُوا على حَرْد قسادرين) (۲)؛ والمراد ألهم قصدوا أمراً بعيداً وذلك أن الله أهلك ثمرهم بعد الانتفاع ها.

(الفرق) بين القصدِ والنَّحْوِ، أن النحوَ قصدُ الشيء من وجه واحد، يُقالُ: "نحوْتُه"، إذا قصدته من وجه واحد، و"الناسُ يقولون الكلام في هذا على أنحاء"؛ أي: على وجوه.

ورُويَ أَن أَبِا الْأَسْوَد (٤) عملَ كتاباً في الإعراب، وقال لأصحابه:

إذا نزل الحيُّ حَلَّ الجحيشُ حَرِيدَ المَحَلِّ، غويًّا غَيورا

<sup>(</sup>۱) في نسخة(م): [يزل]، وهو تحريف، لا يستقيم به المعنى. جاء في (اللسان): حَرَدَ يَحْرِدُ حُرُوداً، أي: تنحى وتحول عن قومه ونزل منفرداً لم يخالطهم، قــــال الأعشـــى يصف رجلاً شديد الغيرة على امرأته، فهو يبعد بها إذا نزل الحيُّ قريباً من ناحيته:

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ من سورة "القلم".

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> من الآية ٣٦ من سورة "ص".

<sup>(</sup>ئ) أبو الأسود، ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي، من سادات التابعين وأعياهم، من أكمـــل الرحال رأياً، وأسدِّهم عقلاً، (١٦ق.هـــ-٥٦هــ). وفيات الأعيــــان ٥٣٥/٢، معجــم الأدباء ٤٣٦/٣، سير أعلام النبلاء ١١/٤، أخبار النحويين البصريين/السيرافي ٣٣.

" أُنْحُوا هذا النَّحْوَ"، أي: اقصدوا هذا الوجه من الكلام، فسُمِّي الإعـرابُ نَحْواً(١). و"ناحيةُ الشيء" الوجهُ الذي يُقْصَدُ منه، وهي فاعِلَةٌ بمعنى مفعولة، أي: هي مَنْحُوَّةٌ.

(الفرق) بين الهَمِّ والإرادةِ، أن الهَمَّ آخرُ العزيمة عند مواقعة الفعل، قــلل الشاعرُ (٢):

<sup>(</sup>١) يذكر أبو هلال العسكري في كتابه (الأوائل) أن أبا الأسود الدؤلي هو أول من وضـــع الإعراب.

وفي (سير أعلام النبلاء) ٨٢/٤، أن أبا الأسود قال: (دخلتُ على عليّ، فرأيته مطرقاً، فقلت فيم تتفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت ببلدكم لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية. فقلت: إن فعلتَ هذا أحييتنا، فأتيته بعد أيام، فألقى إلى صحيفة فيها: "الكلامُ كله اسمّ، وفعلٌ، وحرفٌ، فالاسمُ ما أنباً عن المسمّى، والفعلُ ما أنباً عن حركة المسمّى، والفعلُ ما أنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل"، ثم قال لي: "زده وتتبعه"، فجمعتُ أشياء ثم عرضتُها عليه)، وفيه أيضاً (وقد أمرَه عليٌّ رضي الله عنه بوضع شيء في النحو لمساسم عرضتُها عليه)، وفيه أيضاً (وقد أمرَه عليٌّ رضي الله عنه بوضع شيء في النحو الذي نحوت، فمن اللحن. قال: فأراه أبو الأسود ما وضع. فقال علي: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت، فمن شمي النحو نحواً). وانظر (أحبار النحويين البصريين) ٣٣، و(من تاريخ النحو) للأستاذ سعيد الأفغاني ، ص٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) البيت لشاعر مخضرم فحل هو ضابىء بن الحارث بن أرطاة البُرْجُميّ، وهو من أبيات سبعة، قالها في الحبس ومات فيه، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شريراً، حعله ابن سلام في الطبقة التاسعة من الحاهليين.

وقد ورد البيت في الأضداد لابن الأنباري ص٩٧، والحماسة البصرية ١٠٠/١، والشعر والشعراء ٢٦٨/١، وطبقات فحول الشعراء ١٧٤/١، ولسان العرب (قير)، وخزانة الأدب ٣٢٦/٩.

# هَمَمْتُ وَلِمْ أَفْعَلْ وَكِدْتُ وَلِيتني تَركَتُ عَلَى عَثْمَانَ تَبكي حَلَائُلُهُ

ويُقالُ: " هَمَّ الشحمَ"، إذا أذابَه، وذلك أن ذوبان الشحم آخرُ أحواله.

وقيلَ: الْهَمُّ تعلقُ الخاطرِ بشيء له قـــدرةٌ في الشــدَّةِ، و"المُـهِمَّاتُ" الشدائدُ، وأصلُ الكلمة الاستقصاء، ومنه "هَمَّ الشـحمَ"؛ إذا أذابَـه حـــى أحرقَه، و"هَمَّ المرضُ"؛ إذا هبط.

(الفرق) بين الهمِّ والهِمَّةِ، أن الهمةَ اتساعُ الهمِّ وبُعْدُ موقعِــه، ولهــذا يُمدَحُ بِمَا الإنسانُ، فيُقالُ: "فلان ذو همة وذو عزيمة".

وأما قولُهم: " فلان بعيد الهمة وكبير العزيمة"، فلأن بعض الهمم يكون أبعدَ من بعض وأكبرَ من بعض، وحقيقة ذلك أنه يهتم بالأمور الكبار.

والهمُّ هو الفكر في إزالة المكروه واحتلاب المحبوب، ومنه يُقالُ :"أَهُـــمُّ بحاجتي".

والهمُّ أيضاً الشهوةُ، قالَ اللهُ تعالى: (ولقد هَمَّتْ بهِ وَهَمَّ هِلهُ (١)، أي: عزمتْ هي على الفاحشة، واشتهاها هو، والشاهدُ على صحة هذا التاويل قيامُ الدلالة على أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يعزمون على الفواحسش، وهذا مثلُ قولِه تعالى: (إنَّ اللهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النبيِّ (١)، والصلةُ من الله الرحمةُ، ومن الملائكة الاستغفارُ، ومن الآدميين الدعاءُ، وقوله تعلل:

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٤ من سورة "يوسف".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٦ من سورة "الأحزاب".

(شَهِدَ اللهُ أَنَّه لا إِلَهَ إِلاَّ هو والملائكةُ (١)، فالشهادةُ من الله تعالى إحبارٌ وبيانٌ، ومنهم إقرارٌ.

والهمُّ أيضاً عند الحزن الذي يذيبُ البَدَنَ، من قولكَ "هَمَّ الشحمَ"؛ إذا أذابَه. وسنذكرُ الفروقَ بين الهمِّ والخمِّ والحزن في بابه إن شاء اللهُ.

(الفرق) بين الحسدِ والغَبْطِ، أن الغبط هو أن تتمنى أن يكون مثلُ حالِ المغبوطِ لكَ، من غير أن تريدَ زوالَها عنه (٢). والحسد أن تتمنى أن تكون حالُه لكَ دونَه، فلهذا ذُمَّ الحسدُ ولم يُذَمَّ الغبط.

فأمَّا مَا رُوِيَ أَنه عليه السلام سُئِلَ فقيلَ له: أيضرُّ الغبطُّ؟ فقال: "نعم كما يضرُّ العصا الخبط"(٣)، فإنه أراد أن تتركَ مالكَ فيه سعةٌ لئللا

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨ من سورة "آل عمران".

<sup>(</sup>٢) "عنه" غير موجودة في النسخ.

<sup>(</sup>٢) عن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء قال: حدثتني أمي عن حدةا قالت: قلت: يارسول الله هل يضر الغبط؟ قال: " نعم، كما يضر الشجر الخبط". أورده البخاري في التاريخ الكبير ١٩٨/ في ترجمة محمد بن سليمان بن بلال، وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن سليمان وأمه. وفي النهاية لابن الأثير: " أنه سئل: هل يَضُرُّ الغَبْطُ؟ قال: لا، إلا كما يَضُرُّ الغَبْطُ؟ الغَبْطُ عَبْطا، إذا الشَّهَيتَ أن العِضاه الحَبْطُ"؛ الغَبْط: حَسَدٌ خاصُ. يقال: غَبَطْتُ الرجُلَ أَغْبِطُه عَبْطا، إذا الشَّهَيتَ أن يكون لك مِثْلُ ماله، وأن يَدُوم عليه ما هو فيه. وحسَدْتُه أحْسُدُه حَسَداً، إذا الشَّتَهَيْتَ أن يكون لك ماله، وأن يَدُوم عليه ما هو فيه. فأراد عليه السلام أنَّ الغَبْطَ لا يَضُرُّ ضَرَرَ الحَسَد، وأن ما يَلْحَق الغابط من الضَّرر الراجع إلى نُقصان الثَّواب دون الإحباط بقَدْر ما يلْحَق وأن ما يَلْحَق الغابط من الضَّرر الراجع إلى نُقصان الثَّواب دون الإحباط بقَدْر ما يلْحَق العِضاء من الخَسِط ورقه و وإن قطعها واسْتِعْصالها، ولأنه يَعودُ بعد الخُبط، وهو وإن كان فيه طَرَف من الحَسَد، فهو دونه في الإثم.

تدخلَ في المكروه، وهذا مثلُ قولِهم: "ليس الزهدُ في الحرام، إنمــــا الزهـــدُ في الحلال".

و"الاغتباطُ" الفرحُ بالنعمة، و"الغبطةُ" الحالةُ الحسنةُ التي يغبَطُ عليها

# الفرق بين ما يضادُّ الإرادةَ ويخالفُها

(الفرق) بين الكراهة والإباء، أن الإباء هو أن يمتنع، وقد يكرهُ الشيء من لا يقدرُ على إبائه، وقد رأيناهم يقولون للمَلِكِ: "أبيتَ اللعنَ" ولا يعنون أنك تكرهُ اللعنَ؛ لأن اللعن يكرهُه كلُّ أحدٍ، وإنما يريدون أنك تمتنع من أن تُلْعَنَ وتُشْتَمَ لِما تأتي من جميل الأفعال، وقال الرَّاجزُ:

#### ولو أرادوا ظُلْمَهُ أَبَيْنَا

أي، امتنعنا عليهم أن يظلموا، ولم يُرِدْ أنا نكره ظلمَهم إياه لأن ذلك لا مَدْحَ فيه.

وقال الله تعالى: ﴿وَيَأْبِي اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُوْرَهُ﴾(١)، أي يمتنع من ذلك، ولو كان الله يأبي المعاصي كما يكرهها لم تكن معصيةٌ ولا عاصٍ.

(الفرق) بين الإباء والمضادَّة، أن الإباء يدلُّ على المنعة، ألا تـــرى أن المتحرك ساهياً لا يخرجُه ذلك من أن يكون أتى بضد السكون، ولا يصحُّ أن يُقالَ قد أبي السكون، والمضادة لا تدلُّ على المنعة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٢ من سورة "التوبة".

(الفرق) بين الكراهة والبغض، أنه قد اتُسِعَ بالبغض ما لم يُتَسَعْ بالكراهة، فقيلَ: "أبغض أيداً"؛ أي: أبغض إكرامَهُ ونفعَهُ، ولا يُقالُ: "أكرهُهُ" هذا المعنى.

كما أتُسِعَ بلفظِ المحبة، فقيلَ: " أُحِبُّ زيداً"، بمعنى أُحِبُّ إكرامَهُ ونفعَهُ، ولا يُقالُ: " أريدُه" في هذا المعنى.

ومع هذا فإن الكراهة تُستعملُ فيما لا يُستعملُ فيه البغض، فيُقالُ: "أكرهُ هذا الطعام"، ولا يُقالُ: "أبغضه"، كما تقولُ: "أحبُّه"، والمرادُ أي أكرهُ أكله، كما أن المراد بقولك: "أريد هذا الطعام"؛ أنك تريد أكله أو شراعه.

(الفرق) الفرق بين الكراهة ونفور الطبع، أن الكراهة ضـــــ أن الإرادة، ونفور الطبع ضدُّ الشهوة، وقد يريد الإنسان شُرْبَ الدواء المُرِّ مع نفور طبعه منه، ولو كان نفور الطبع كراهة لما اجتمع مع الإرادة، وقد تُستعملُ الكراهة في موضع نفور الطبع مجازاً.

وتُسمَّى الأمراضُ والأسقامُ مكارهَ، وذلك لكثرة ما يكره الإنسان ما ينفر طبعه منه، ولذلك تُسمَّى الشهوةُ محبةً، والمشتهى محبوباً لكثرة ما يحب الإنسان ما يشتهيه ويميل إليه طبعه.

ونفور الطبع يختصُّ بما يؤلم ويشقُّ على النفس، والكراهة قد تكـــون كذلك ولما يلذُّ ويُشتهى من المعاصي وغيرها.

(الفرق) بين قولك "يبغضه" وقولك "لا يحبُّه"، أن قولك "لا يحبُّه" أبلغ،

من حيثُ يُتوهَّمُ إذا قال "يبغضُه"، أنه يبغضُه من وجهٍ ويحبُّه من وجهٍ، كما إذا قلتَ: "يجهله"، حاز أن يجهله من وجه ويعلمه من وجه، وإذا قلت: "لا يعلمه"، لم يحتمل الوجهين.

(الفرق) بين الغضب والغيظ، أن الإنسان يجوز أن يغتاظ من نفسه، ولا يجوز أن يغضب عليها، وذلك أن الغضب إرادة الضرر للمغضوب عليه، ولا يجوز أن يريد الإنسان الضرر لنفسه، والغيظ يقرب من باب الغَمِّ.

(الفرق) بين الغضب والسخط، أن الغضب يكون من الصغير علي الكبير، ومن الكبير على الصغير، والسخط لا يكون إلا من الكبير على الصغير.

يُقالُ: "سَخِطَ الأميرُ على الحاجب"، ولا يُقالُ: "سخطَ الحاجبُ على الأمير"، ويُستعملُ الغضبُ فيهما.

والسخط إذا عَدَّيْتَهُ بنفسه، فهو خلاف الرِّضا، يُقالُ: رَضِيَهُ وسَخِطَهُ، وإذا عَدَّيْتَهُ بـ (على)، فهو بمعنى الغضب، تقول: "سَخِطَ الله عليه"، إذا أراد عقابه.

(الفرق) الفرق بين الغضب والاشتياط، أن الاشتياط خِفَّة تَلْحَقُ الإنسان عند الغضب، وهو في الغضب كالطَّرَب في الفَرَح، وقد يُستعملُ الطرب في الخفة التي تعتري من الحزن، والاشتياط لا يُستعملُ إلا في الغضب، ويجوز أن يُقالَ: الاشتياط سرعة الغضب.

قال الأصمعيُّ(١): يُقالُ "ناقةٌ مِشْيَاطٌ"، إذا كانت سريعة السِّمَنِ، ويُقالُ "استشاطَ الرجلُ"، إذا التهب من الغضب، كأن الغضب قد طار فيه.

(الفرق) بين الغضب الذي توجبُه الحَمِيَّةُ والغضبِ اللذي توجبُه الحَمِيَّةُ والغضبِ اللذي توجبُه الحَمية انتقاضُ الطبع بحالَ يظهر في تغيير الوجه، والغضب الذي توجبه الحكمة حنسٌ من العقوبة يُضادُّ الرضا وهو الغضب الذي يوصفُ اللهُ به.

(الفرق) بين الغضب والحَرْد، أن الحَرْد هو أن يغضب الإنسان فيبعد عن مَنْ غضبَ عليه، وهو من قولكَ: "كوكبٌ حَرِيدٌ"، أي: بعيد المحلّ، ولهذا لا يوصفُ الله تعالى بالحَرْد، وهو الحَرْدُ بالإسكان، ولا يُقالُ "حَردٌ" بالتحريك، وإنما الحَردُ استرحاءً يكون في أيدي الإبل، "حَمَلٌ أَحْرَدُ" و"ناقة حَرْداءً"، ويجوز أن يُقالَ إن الحَرْد هو القصد، وهو أن يبلغ في الغضب أبعد غاية.

(الفرق) بين العداوة والبغضة، أن العداوة البعاد من حال النصرة، ونقيضها الولاية وهي الهرب من حال النصرة، والبغضة إرادة الاستحقار والإهانة، ونقيضها المحبة وهو إرادة الإعظام والإجلال.

تاريخ بغداد ٢٦/١١، وفيات الأعيان ١٧٠/٣، مراتب النحويين ٤٦.

(الفرق) بين العدوِّ والكاشح، أن الكاشح هو العدوُّ الباطنُ العداوة، كأنه أضمر العداوة تحت كَشْحِه، ويُقالُ: "كاشَحَكَ فلان"، إذا عاداك في الباطن، والاسم الكَشِيْحَةُ والمُكَاشَحَةُ.

(الفرق) بين العداوة والشَّنَآن، أن العداوة هي إرادة السوء لما تعاديه، وأصله الميل ومنه "عَدْوَةُ الوادي" وهي جانبُه، ويجوز أن يكون أصله البعد، ومنه "عدواء الدار"، أي: بعدها، و"عَدَا الشيءَ يعدوه"؛ إذا تجاوزه كأنه بعد عن التوسط.

والشنآن - على ما قال علي بن عيسى -: طلب العيب على فعل الغير لِمَا سَبَق من عداوته، قالَ: وليس هو من العداوة في شيء، وإنما أُجْوِيَ على العداوة؛ لأنها سببه، وقد يُسمَّى المسبَّبُ باسم السبب، وجاء في التفسير (شَنَآنُ قَوْمٍ) (١)، أي: بغضُ قومٍ، فقُرىءَ "شَنْآن قوم" بالإسكان، أي: بغض قوم، شَنىء وهو شَنْآن، كما تقول سَكِرَ وهو سَكْرَان.

(الفرق) بين المعاداة والمخاصمة، أن المخاصمة مــن قبيــل القــول، والمعاداة من أفعال القلوب، ويجوز أن يخاصم الإنسان غــيره مــن غــير أن يعاديه، ويجوز أن يعاديه ولا يخاصمه.

(الفرق) بين المعاداة والمناوأة، أن مناوأة غيرك مناهضتك له بشدة في حرب أو خصومة، وهي مُفَاعَلَةٌ من النَّوْءِ وهو النهوض بثقل ومشقة، ومنه

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ والآية ٨ من سورة "المائدة".

قوله تعالى: (ما إنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بالعُصْبَةِ)(١).

ويُقالُ للمرأة البدينة إذا لهضت ألها نَاعَتْ، وينوءُ بها عجزُها، وهو من المقلوب، أي: هي تنوءُ به. و"نَاءَ الكوكبُ"؛ إذا طلع كأنــه لهض بثقل.

وقالَ صاحبُ الفصيح (٢): "تقولُ: إذا ناوأْتَ الرحال فاصبرُ؛ أي: عاديتَ، وهي المناوأة". وليست المناوأة من المعاداة في شيء، ألا ترى أنه يجوز أن يعاديه ولا يناوئه.

(الفرق) بين الغضب وإرادة الانتقام، أن الغضب معنى يقتضي العقلب من طريق حنسه من غير توطين النفس عليه ولا يغير حكمه، وليس كذلك الإرادة لأنها تقدمت فكانت عما توطن النفس على الفعل فإذا صحبت الفعل غيرت حكمه، وليس كذلك الغضب، وأيضاً فإن المغضوب عليه من نظير المراد، وهو مستقل.

### ومما يخالفُ الاختيارَ المذكورَ في هذا الباب الاضطرارُ

(الفرق) بينه وبين الإلجاء، أن الإلجاء يكون فيما لا يجدُ الإنسانُ منه بداً من أفعال نفسه، مثل أكل الميتة عند شدة الجوع، ومثل العَـــــدُو علـــى الشوك عند مخافة السبع، فيُقالُ: "إنه مُلْجَأٌ إلى ذلك"، وقد يُقالُ: "إنه مضطَرُّ البه" أيضاً.

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٦ من سورة "القصص".

<sup>(</sup>۲) هو تعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى / انظر هامش الصفحة ١٧٦.

فأمَّا الفعلُ الذي يفعل في الإنسان وهو يقصد الإمتناع منه، مثل حركة المرتعش، فإنه يقال "هو مضطر إليه"، ولا يُقالُ" مُلْحَأُ إليه"، وإذا لم يقصد الامتناع منه لم يُسَمَّ اضطراراً، كتحريك الطفل يدَ الرجل القويِّ.

ونحو هذا قول علي بن عيسى: إن الإلجاء هو أن يُحْمَلَ الإنسانُ على أن يفعل، والضرورة أن يفعل فيه ما لا يمكنه الانصرافُ عنه مـــن الضـر، والضر ما فيه ألم، قالَ: والاضطرار خلاف الاكتساب، ألا ترى أنه يُقــالُ: باضطرارٍ عرفتَ هذا أم باكتسابٍ ؟، ولا يقع الإلجاء هذا الموقع.

وقيل: هذا الإصطلاح من المتكلِّمين، قالوا: " فأما أهل اللغــــة، فــإن الإلجاء والاضطرار عندهم سواء"، وليس كذلك لأن كل واحد منهما علـــى صيغة، ومن أصل، وإذا اختلفت الصيغُ والأصولُ اختلفت المعاني لا محالة.

والإحبار يستعمل في الإكراه، والإلجاء يستعمل في فعل العبد على وجه لا يمكنه أن ينفك منه، والمُكْرَهُ من فعلٍ ما، ليس له إليه داع، وإنما يفعل خوف الضرر، والإلجاء ما تشتد دواعي الإنسان إليه على وجه لا يجروز أن يقع [ إلا ] (١)مع حصول تلك الدواعي.

## الفرقُ بين أقسام الأفعال

(الفرق) بين الحدوث والأحداث، أن الأحداث والمحدث يقتضيان مُحْدِثًا من جهة اللفظ، وليس كذلك الحدوث والحادث، وليس الحسدوث

<sup>(</sup>١) أداة الاستثناء [إلا] لا يستقيم المعنى بدونها، وهي ساقطة في (م).

والأحداث شيئاً غير المحدث والحادث، وإنما يُقالُ ذلك على التقدير، وشببه بعضهم ذلك بالسراب وقال: "هو اسم لا مسمّى له على الحقيقة"، وليسس الأمر كذلك، لأن السراب سبخة تطلع عليها الشمس فتبرق فيحسب ماء، فالسراب على الحقيقة شيء إلا أنه متصوّر بصورة غيره وليسس الحدوث والأحداث كذلك.

(الفرق) بين المحدَث والمفعول، أن أهل اللغة يقولون لِمَا قَرُبَ حدوثُ مُحدَثٌ وحديثٌ، وغلامٌ حديثٌ، مُحدَثٌ وحديثٌ، وغلامٌ حديثٌ، وغلامٌ حديثٌ أي: قريب الوجود، ويقولون لما قَرُبَ وجودُه أو بَعُدَ مفع ول، والمحددثُ والمفعولُ في استعمال المتكلِّمين واحد.

(الفرق) بين الفعلِ والاختراع، أن الفعلَ عبارةٌ عمَّا وُجِدَ في حالٍ كان قبلها مقدوراً، سواء كان عن سبب أو لا، والاختراع هو الإيجاد عن غير سبب، وأصله في العربية اللين والسهولة، فكأن المخترِع قد سَهُلَ له الفعلُ، فأوجده من غير سبب يتوصل به إليه.

(الفرق) بين الاحتراع والابتداع، أن الابتداع إيجاد ما لم يُسْبَقُ إلى مثله، يُقالُ: " أَبْدَعَ فلانٌ"، إذا أتى بالشيء الغريب، وأبدعَهُ اللهُ فهو مُبْسِدِعٌ وبديع، ومنه قوله تعالى: (بديعُ السموات والأرض) (١).

و"فَعِيْلٌ" من" أَفْعَلَ "معروفٌ في العربية، يُقالُ: بصيرٌ من أَبْصَرَ، وحليم من أَحْلَمَ، والبدعة في الدِّيْنِ مأخوذة من هذا، وهو قول ما لم يعرف قبله،

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٧ من سورة "البقرة"، وكذلك من الآية ١٠١ من سورة "الأنعام".

## ومنه قوله تعالى: (ما كنتُ بِدْعاً من الرُّسُلِ) [الأحقاف: ٩]. وقال رؤبة (١٠): فليسَ وجهُ الحقِّ أنْ تَبَدَّعَا

(الفرق) بين الفعلِ والفَطْر، أن الفطر إظهار الحادث بإخراجه من العدم إلى الوجود، كأنه شُقَّ عنه فظهر، وأصلُ الباب الشقُّ، ومسع الشقُّ الظهورُ، ومِنْ ثَمَّ قيلَ: " تَفَطَّرَ الشجرُ "؛ إذا تشقق بالورق، و "فَطَرْتُ الإناءَ " شققته، و "فَطَرَ اللهُ الخَلْقَ "؛ أظهرَ هم بإيجاده إياهم، كما يظهر الورق إذا تفطر عنه الشجر.

ففي الفَطْرِ معنى ليس في الفعل، وهو الإظهار بالإخراج إلى الوحـــود قِبَلَ ما لا يُستعملُ فيه الظهور ولا يستعمل فيه الوجود، ألا تـــرى أنـــك لا تقولُ: "إن الله فطر الطعام والرائحة"، كما تقولُ: فعل ذلك.

وقال عليُّ بنُ عيسى: الفاطِرُ العاملُ للشيء بإيجاده بمثل الانشقاق عنه.

(الفرق) بين الفعلِ والإنشاء، أن الإنشاء هو الإحداثُ حالاً بعد حلل من غير احتذاء على مثال، ومنه يُقالُ: نشأ الغلامُ، وهو ناشيءٌ، إذا نمل وزاد

وتمام البيت:

فليس وجهُ الحق أن تَبَدَّعا

إن كنتَ لله التقيُّ الأطوعا

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد، رؤبة بن العَجّاج، هو وأبوه راجزان مشهوران، كان بصيراً باللغة قيماً بحوشيها وغريبها، ولما مات قال الخليل: دفتًا الشعر واللغة والفصاحة، حوالي (٦٥ - تا ٤٥هـ). وفيات الأعيان ٣٠٣/٢، الشعر والشعراء ٤٩٥، لسان الميزان ٥٣٨/٢، خزانة الأدب ١٠٣/١.

شيئاً فشيئاً، والاسمُ النشوءُ.

وقالَ بعضُهم: الإنشاءُ ابتداءُ الإيجاد من غير سبب، والفعلُ يكونُ عن سبب، وكذلك الإحداثُ؛ وهو إيجادُ الشيء بعد أن لم يكن، ويكونُ بسبب وبغير سبب، والوحه الأوّل أحودُ.

(الفرق) بين المُبدِيءِ والمُبتدِئ، أن المبدِيءَ للفعل هو المحدِثُ له وهـــو مُضَمَّنٌ بالإعادة؛ وهي فعلُ الشيء كرَّةً ثانيةً، ولا يقدرُ عليها إلا الله تعالى.

فأمًّا قولُكَ: "أعدْتُ الكتابَ"، فحقيقته أنك كرّرتَ مثله، فكأنك قد

والمبتدئ بالفعل هو الفاعل لبعضه من غير تتمة، ولا يكون إلا لفعــــلِ يتطاولُ، كمبتدئ بالصلاة وبالأكل، وهو عبارةٌ عن أوَّل أَخْذِه فيه.

(الفرق) بين الفعلِ والعملِ، أن العمل إيجاد الأثر في الشيء، يُقـــالُ: "فلان يعملُ الطينَ حزفاً"، و"يعمل الخوصَ زنبيلاً"، و"الأديم ســـقاءً"، ولا يُقالُ يفعلُ ذلك؛ لأن فِعْلَ ذلك الشيء، هو إيجادُه على ما ذكرْنا، وقــال الله تعالى: ﴿واللهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾(١)، أي: حلقكم وحلقَ ما تؤثّرون فيـــه بنحتكم إياه أو صوغِكم له.

. وقالَ البَلْخِيُّ رَجْمَه اللهُ تعالى: "من الأفعال ما يقعُ في عــــلاجِ وتعـــب واحتيال، ولا يُقالُ للفعل الواحد عملٌ"، وعنده أن الصفة لله بالعمل مَحَـــلزٌ.

<sup>(</sup>١) الآية ٩٦ من سورة "الصافات".

وعند أبي عليِّ رحمه الله ألها حقيقة. وأصلُ العملِ في اللغة الدؤوبُ، ومنـــه سُمِّيَتْ الراحلةُ "يَعْمَلَةً". وقالَ الشاعرُ (١):

وقالوا قِفْ ولا تَعْجَلْ وإِنْ كُنَّا على عَجَلِ قليل قليل قليل في هواكَ اليو مَ ما نَلقَى من العمل

أي: من الدؤوب في السير، وقالُ غيرُه:

#### والبرقُ يُحْدِثُ شوقاً كلَّما عَمِلاً

ويُقالُ: عَمِلَ الرجلُ يَعْمَلُ، و"اعْتَمَلَ" إذا عَمِلَ بنفسه، وأنشدَ الخليلُ (٢):

## إِنَ الكريمَ وأبيكَ يَعْتَمِل إِنْ لَمْ يجِدْ يوماً على مَنْ يَتَّكِل

(الفرق) بين العمل والصنع، أن الصنع ترتيبُ العمل وإحكامُه على ملا تقدَّمَ علمٌ به وبما يوصلُ إلى المراد منه، ولذلك قيلَ للنجار صانعٌ، ولا يُقالُ للتاجر صانعٌ؛ لأن النجار قد سبقَ علمُه بما يريدُ عملَه من سريرٍ أو بالساب التي توصلُ إلى المراد من ذلك، والتاجر لا يعلم إذا اتَّجَرَ أنه يصلُ

أَلَمْ تَرْبَعْ على الطَّلَلِ ومغْنى الحيِّ كالخِللَ

إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوماً على من يتكل فيكتسري مِنْ بعدها ويكتحل

<sup>(</sup>١) البيتان لعمر بن أبي ربيعة،من قصيدة مطلعها:

<sup>(</sup>٢) في "اللسان": أنشد سيبويه:

إلى ما يريدُه من الربح أو لا، فالعملُ لا يقتضي العلمَ بما يُعمَلُ له.

ألا ترى أن المستخرجين والضمناء والعشّارين من أصحاب السلطان يسمّون عمّالاً ولا يسمّون صنّاعاً، إذ لا علم لهم بوجوه ما يعملون من منافع عملهم كعِلْمِ النحار أو الصائغ بوجوه ما يصنعُه من الحلي والآلات.

وفي الصناعة معنى الحرفة التي يتكسب بما وليس ذلك في الصنع.

والصنع أيضاً مضمَّن بالجودة، ولهذا يُقالُ: "ثوب صنيع" و "فلان صنيعة فلان"؛ إذا استخصَّه على غيره، و "صنعَ اللهُ لفلان"؛ أي: أحسن إليه، وكل ذلك كالفعل الجيد.

(الفرق) بين الجَعْلِ والعملِ، أن العمل هو إيجاد الأثر في الشيء على ما ذكرْنا، والجعل تغيير صورته بإيجاد الأثر فيه وبغير ذلك.

ألا ترى أنك تقولُ: "جعلَ الطينَ خزفاً"، و"جعلَ الساكنَ متحركاً"، وتقولُ: "عملَ الساكنَ متحركاً"؛ لأن الخركة ليست بأثر يؤثر به في الشيء.

والجَعْلُ أيضاً يكون بمعنى الإحداث، وهو قولُـــه تعــالى: ﴿وَجَعَــلَ الظُّلُمَاتِ وِالنَّوْرَ﴾(١)، وقولُه تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّــمَّنَعَ والأَبْصَــارَ﴾(٢)،

<sup>(</sup>١) من الآية ١ من سورة "الأنعام".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٨ من سورة "النحل"، ومن الآية ٩ من سورة "السجدة"، ومن الآية ٢٣ من سورة "الملك".

ويجوز أن يُقالَ إن ذلك يقتضي أنه جعلَها على هذه الصفة التي هي عليها، كما تقولُ: "جعلْتُ الطينَ حزفاً".

والجَعْلُ أيضاً يدلُّ على الاتصال، ولذلك جُعِلَ طرفاً للفعل، فتستفتح به، كقولك: "جَعَلَ يقولُ"، و"جعلَ ينشدُ"، قالَ الشاعرُ:

فاجعلْ تَحِلَّكَ مِنْ يمينكَ إنما حنثُ اليمينِ على الأثيمِ الفاجرِ فاجعلْ تَحِلَّكَ مِنْ يمينكَ إنما فدلُّ على تحللِ شيئاً بعد شيء.

وجاء أيضاً بمعنى الخبر في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا المَلائكَةَ الذَّينَ هُمْ عَبَادُ اللَّائِكَةَ الذَّينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا﴾(١)، أي: أخبروا بذلك.

و بمعنى الحكم في قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ) (٢)، أي: حكمتم بذلك.

ومثلُه "جعلُه الله حراماً"، و"جعلَه حلالاً"، أي: حكم بتحليله وتحريمه. و"جعلْتُ المتحركَ متحركاً"؛ أي: جعلتُ مالـــه صـــــار متحركاً. ولـــه وجوه كثيرة (٣) أوردناها في كتاب (الوجوه والنظائر)(١).

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩ من سورة "الزحرف".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩ من سورة "التوبة".

<sup>(</sup>٢) ومن الذين أحصوا وجوه (الجَعْل) في القرآن الكريم، الفيروزابادي في كتابه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)، إذ أورد بصيرة في الجعل فقال: "ويرد في القرآن وكلامهم على ثلاثة عشر وجهاً:

الأوّل بمعنى: التَّوَجّه والشُّروع في الشيء. يقال: جعل يفعل كذا وطفِق وأنشأ وأَحذ وأَقْبَــلَ يفعل كذا، أي اشتغل به.

الثاني بمعنى: الخَلْق (وجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنُّورَ) ، (جاعِلِ المَلاَئِكَةِ رُسُلاً) (إِنِّسي جَاعِلُ في الأَرْض خَلِيفةً).

الثالث بمعنى: القول والإِرسال ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ ، أي قلناه وأنزلناه.

الرابع بمعنى: التسوية (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ) ، (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) ، (يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْ رِهِ

الْخامس بمعنى: التَّقدير (قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً)، أي قَدَّرَ.

السادس بمعنى: التبديل (وتَجْعَلُونَ رِزْقَكُم).

السابع بمعنى: إدخال شيء في شيءٍ (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الصُّوَاعِقِ).

الثامن بمعنى: الإيقاع في القلب والإلهام (وجَعَلْنَا في قُلُوب الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ).

التاسع بمعنى: الاعتقاد (الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ) ، ﴿وَيَجْعَلُونَ لله البِّنَاتِ﴾.

العاشر بمعنى: التسمية (وكَذَلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً).

الحادي عشر بمعنى: إيجاد شيء عن شيء وتكوينه منه نحو: (جَعَلَ لَكُـــمْ مِــنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجاً).

الثاني عشر: في تصيير الشيء على حالة دون حالة، نحو: (جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِرَاشاً). الثالث عشر: الحكم على الشيء حقاً كان أو باطلاً، أما الحقُّ فنحو: (إِنَّا رَادُّوهُ إليك وجَاعِلوهُ من المُرْسَلِين)، وأمَّا الباطل فنحو قوله: (وَجَعَلُوا لِلهِ مَّا لَهُ مَن الْحَرْثِ وَالأَنْعَام نَصِيباً).

وفي الجملة يكون بمعنى: فَعَل في أصل المعنى. وعلى أيّ معنىً ذكرته فلا يخلو من معنى الفعل. والجَعْلُ أَعمّ من الفعل والصنع وسائر أخواقهما).

(١) أحد مصنفات أبي هلال العسكري، انظر مقدمة التحقيق، صفحة (ص).

رأيتَ داراً مهدَّمةً، ثم رأيتَها مبنيَّةً علمْتَ التغيُّرَ ضرورةً، ولم تعلم حـــدوثَ شيء إلا بالاستدلال(١).

(الفرق) بين الفعل والحَلْقِ والتغييرِ، أن الحَلْقَ فِي اللغة (٢) التقديرُ، يُقالُ: "خَلَقْتُ الأَدِيمَ" إِذَا قَدَّرْتُهُ خُفًّا أَو غيره، و"خَلَقَ الثوبُ" و"أَخْلَقَ"؛ لم يبق منه إلا تقديره، و"الحَلْقَاءُ" الصخرة الملساء لاستواء أجزائها في التقدير، و"اخْلَوْلَقَ" السحابُ؛ استوى، و"إنه لخليقٌ بكذا"؛ أي: شبيه به، كأن ذلك مقدر فيه، و"الخُلُقُ" العادة التي يعتادُها الإنسانُ ويأخذُ نفسه ها على مقدار بعينه، فإن زال عنه إلى غيره قيل" تَخَلَّقَ بغير خُلُقِه".

وفي القرآن: ﴿إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الأُولِيْنَ﴾ (٣)، قال الفـــرَّاء (٤): يريـــد عادةم.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "باستدلال".

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "العربية".

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٧ من سورة "الشعراء".

<sup>(\*)</sup> قال الفرّاء: [قوله: (خُلُق الأولين)، وقراءة الكسائي: (خُلْق الأوليين)، قبال الفراء: وقراءتي: (خُلُق الأولين) فمن قرأ (خُلُق) يقول: اختلافهم وكذبهم، ومن قرأ (خُلُق الأولين) يقول: عادة الأولين، أي: وراثة أبيك عن أول. والعرب تقول: "حدِّثْنا بأحاديث الخَلْسق"، وهي الخرافات المفتعلة وأشباهها، فلذلك اخترت الخُلُق]، معاني القرآن ٢٨١/٢.

<sup>[</sup>قال الفراء: من قرأ: ﴿خَلْقُ الأولين﴾ أراد احتلاقهم وكذهم، ومن قرأ ﴿خُلُــقُ الأَوَّلــين﴾، وهو أَحَبُّ إليَّ.. أراد عادة الأولين.. والعرب تقول: حدثنا فلان بأحاديث الخَلْــق، وهــي الخرافات من الأحاديث المفتعلة]. انظر (اللسان)/خلق.

و"الْمُحَلَّقُ" التامُّ الحسن؛ لأنه قُدِّرَ تقديراً حسناً، و"الْمَتَحَلِّقُ" المعتدل في طباعه.

وسمعَ بعضُ الفصحاء كلاماً حسناً فقال: "هذا كلام مخلوق"، وجميـــع ذلك يرجع إلى التقدير.

و"الخَلُوْقُ" من الطِّيْب؛ أجزاء خُلِطَتْ على تقدير.

والناس يقولون "لا حالقَ إلا الله"، والمراد أن هذا اللفظ لا يُطلَّقُ إلا لله، إذ ليس أحدُّ إلا وفي فعلِه سهوٌ أو غلطٌ يجري منه على غير تقدير غير الله تعالى، كما تقول "لا قديمَ إلا الله"، وإن كنا نقول هذا قديم لأنه ليس يصحقول لم يزل موجوداً إلا الله.

(الفرق) بين الخَلْقِ والاختلاقِ، أن الاختلاق اسم خُصَّ(۱) به الكذب، وذلك إذا قدر تقديراً يوهم أنه صدق، ويُقالُ: "حلقَ الكـــلامَ"؛ إذا قــدَّره صدقاً أو كذباً، و"اختلقَه"؛ إذا جعله كذباً لا غير، فلا يكون الاختــلاق إلا كذباً، والخلق يكون كذباً وصدقاً، كما أن الافتعال لا يكــون إلا كذباً، فالقول يكون صدقاً وكذباً.

(الفرق) بين الخَلْقِ والكسبِ، أن الكسب الفعل العائد على فاعله بنفع أو ضر.

وقال بعضهم: الكسب ما وقع بمراس وعلاج.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "قد خص".

وقال آخرون: الكسبُ ما فُعِلَ بجارحةٍ وهو الجَــرْحُ، وبــه سُــمِّيتْ جوارحُ الإنسان جوارحَ، وسُمِّيَ ما يُصادُ به جوارحَ وكواسِبَ، ولهــــذا لا يوصفُ الله بأنه مكتسبٌ.

والاكتسابُ فعلُ المكتسب، والمكتسبُ إذا كان مصدراً فـــهو فعــلُ المكتسب، وإذا لم يكن مصدراً فليس بفعل، يُقالُ: "اكتسبَ الرحــلُ مــالاً وعقاباً".

ويكون بمعنى الفعل في قولك: "اكتسب طاعةً"، فَحَدُّ المكتسب: هـو الجاعلُ للشيء مكتسباً له بحادث، إمَّا بنفسه أو غيره، فمكتسب الطاعة هـو الجاعل لها مكتسبة بإحداثها، ومكتسب المال هو الجاعل له مكتسباً بإحداث ما يملكه به.

(الفرق) بين الكَسْبِ والجَرْحِ، أن الجرح يفيد من جهة اللفظ أنه فعـلٌ بجارحة، كما أن قولك: "عِنْتُهُ"، يفيد أنه من جهة اللفظ للإصابة بـــالعين، والكسب لا يفيد ذلك من جهة اللفظ.

(الفرق) بين الكَسْبِ والكَدْحِ، أن الكدحَ الكسبُ المؤثِّرُ في الخسلال كَتَأْثِيرِ الكدحِ الذي هو الخدش في الجلد، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ كَسَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيْهِ﴾ (١)، وهو يرجع إلى شدة الاجتهاد في السعي والجمع، و"فلان يكدحُ لدنياه ويكدحُ لآخرته"؛ أي: يجتهدُ لذلك.

<sup>(</sup>١) من الآية ٦ من سورة "الانشقاق".

(الفرق) بين الذَّرْءِ والخَلْقِ، أن أصلَ الذرءِ الإظهارُ، ومعيى "ذَراً اللهُ الخلق"؛ أظهرَهم بالإيجاد بعد العدم، ومنه قيل للبياض "الذُّرُأَةُ"؛ لظهوره وشهرته، و"ملح ذَرْآنِيُّ" لبياضه، و"الذَّرْوُ" بلا همز، التفرقة بين الشيئين، ومنه قوله تعالى: ﴿تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ﴾(١)، وليس من هذا "ذَرَّيْتُ الحنطةَ"؛ فرَّقْت عنها التبنَ.

(الفرق) بين البَرْءِ والخَلْقِ، أن البرء هو تمييز الصورة، وقولهم: " بَرَأَ اللهُ الحُلْقَ"؛ أي: مَيَّزَ صورَهم، وأصلُه القطعُ، ومنه البراءة، وهي قطع العَلَقَ \_\_\_ةِ، و"بَرِئْتُ من المرض"؛ كأنه انقطعت أسبابُه عنك، و"بَرِئْتُ من الدَّيْنِ"، و"بَرَأً اللحمَ من العظم" قطعَه، و" تَبَرَّأُ من الرجل"؛ إذا انقطعت عصمتُه منه.

وجاء بمعنى العذاب في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ﴾ (٢)، وقولـــه تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ (٣).

وأصلُه في العربية الجمعُ، ومنه قيل للغدير "وَخَذَ" و" أَخَذَ"؛ جُعِلَـــتْ الهمزةُ واواً، والجمعُ "وُخَّاذٌ" و" أُخَّاذٌ".

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٥ من سورة "الكهف".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٣ من سورة "هود".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٣، ومن الآية ٨٣ من سورة "الحجر"، وكذلك من الآية ٤١ مـــن ســورة "المؤمنون".

والاتِّخاذُ أخذُ الشيء لأمر يستمرُّ فيه، مثل الدار يتخذهـا مسكناً، والدابة يتخذُها قعدةً.

ويكونُ الاتخاذُ التسميةَ والحُكْمَ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِـهِ آهَةً ﴾(١)، أي: سَمَّوهَا بذلك، وحَكمُوا لها به.

(الفرق) بين الأحذِ والتناولِ، أن التناول أحد الشيء للنفس حاصة، ألا ترى أنك لا تقولُ: "تناولتُ الشيءَ لزيدٍ" كما تقولُ: "أحدْتُهُ لزيديدٍ"، فالأحذُ أَعَمُّ.

ويجوز أن يُقالَ: إن التناولَ يقتضي أحذَ شيء يُستعملُ في أمر من الأمور، ولهذا لا يُستعملُ في الله تعالى، فيُقالُ: "تناولَ زيداً"، كما تقرولُ: "أخذَ زيداً"، وقالَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ﴾ (٢)، ولم يَقُلُ: تناولُنا.

وقيلَ: التناولُ أحذُ القليل المقصودِ إليه، ولهذا لا يُقالُ: "تناولتُ كـــذا من غير قصدٍ".

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة "الفرقان".

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية ٧ من سورة "الأحزاب".

# البّابُكُ التّامِينَ

في الفرق بين الفرد والواحد والوحدانية وما يجري مع ذلك، وفي الفرق بين ما يخالفه من الكل والجمع وما هو من قبيل الجمع من التأليف والتصنيف والنظم والتنضيد والممارسة والمجاورة والفرق بين ما يخالف ذلك من الفرق والفصل



(الفرق) بين الواحدِ والفرد، أن الفرد يفيد الإنفراد من القرَّن، والواحد يفيد الانفراد في الذات أو الصفة، ألا ترى أنك تقول: "فلان فَرْدُ في داره"، ولا تقول: "واحدُ أهلِ عصرِه"، تريد (١) أنه قد انفرد بصفة ليس لهم مثلها، وتقول: "الله واحدٌ"، تريد أن ذاته منفردة عن المثل والشبه.

وسُمِّي الفرد فرداً بالمصدر، يُقالُ: فَرَدَ يَفْرُدُ فَرْداً وهو فـــارِدٌ وفَـــرْدٌ، والفَرَدُ مثله.

وقال علي بن عيسى رحمه الله تعالى: الواحد ما لا ينقسم في نفسه أو معنى في صفته دون جملته كإنسان واحد ودينار واحد، وما لا ينقسم في معنى جنسه، كنحو "هذا الذهب كله واحد" و "هذا الماء كله واحد"، والواحد في نفسه ومعنى صفته بما لا يكون لغيره أصلاً هو الله جل ثناؤه.

(الفرق) بين الانفراد والاحتصاص، أن الاحتصاص انفراد بعض الأشياء بمعنى دون غيره، كالانفراد بالعِلْم والملك.

والانفراد تصحيح النفس وغير النفس، وليس كذلك الاختصاص؛ لأنه نقيض الاشتراك، والانفراد نقيض الازدواج.

و"الخاصة" تحتمل الإضافة وغير الإضافة؛ لأنها نقيض "العامــة"، فــلا يكون الاختصاص إلا على الإضافة؛ لأنه اختصاص بكذا دون كذا.

<sup>(</sup>١) في نسخة: "وتريد" بزيادة واو.

(الفرق) بين الواحدِ والأحدِ، أن الأحد يفيد أنه فـــارَقَ غـــيرَه ممـــن شاركه في فن من الفنون ومعنى من المعاني، كقولك: "فارقَ فــــلانٌ أوحـــدُ دهره في الحود والعلم" تريد أنه فوق أهله في ذلك.

(الفرق) بين الفَدِّ والواحدِ، أن الفذَّ يفيد التقليل دون التوحيد، يُقــالُ: "لا يأتينا فلان إلا في الفذِّ"؛ أي: القليل، ولهذا لا يُقالُ لله تعالى فَذَّ كما يُقالُ له فَرْدُ.

(الفرق) بين الواحدِ والمنفرد، أن المنفرد يفيد التحليَ والانقطاعَ مـــن القرناء، ولهذا لا يُقالُ لله سبحانه و تعالى "مُنْفَرِدُ"، كما يُقالُ إنه "مُتَفَــرِدُ"، ومعنى "المتفرِّد" في صفات الله تعالى المتخصِّصُ بتدبير الخلق وغير ذلك ممـــا يجوز أن يتخصص به من صفاته وأفعاله.

(الفرق) بين الواحدِ والوحيدِ والفريدِ، أن قولك "الوحيد" و"الفريـــد" يفيد التحلي من الإثنين، يُقالُ: " فلان فريدٌ ووحيدٌ"؛ يعني أنه لا أنيس لـــــه، ولا يوصفُ اللهُ تعالى به لذلك.

(الفرق) بين قولنا " تَفَرَّدَ" وبين قولنا " تَوَحَّدَ"، أنه يُقـــالُ: " تفــرَّد بالفضل والنبل"، و "توحَّد" تَحَلَّى.

(الفرق) بين الوحدة والوحدانية، أن الوحدة التخلّي، والوحدانية تفيد نفي الأشكال والنُّظراء، ولا يُستعملُ في غير الله.

ولا يُقال لله واحدٌ من طريق العدد، ولا يجوز أن يُقالَ: "إنه ثان لزيدٍ"؛ لأن الثاني يُستعملُ فيما يتماثلُ، ولذلك لا يُقالُ: "زيدٌ ثانِ للحمـــار"، ولا يُقالُ: " إنه أحدُ الأشياء"؛ لما في ذلك من الإيهام والتشبيه (١) ، ولا أنه بعض العلماء، وإن كان وصفه بأنه عالِمٌ يفيد فيه ما يفيد فيهم.

(الفرق) بين واحدٍ وأَحَدٍ، أن معنى الواحد أنه لا ثاني له، فلذلك لا يُقالُ في التثنية "واحدان"، كما يُقالُ: رجل ورجلان، ولكن قالوا: "اثنكان" حين أرادوا أن كل واحد منهما ثان للآخر.

وأصل أَحَدٍ " أَوْحَد"، مثل أكبر، وإحدى مثل كبرى، فلما وقعا اسمين وكانا كثيرَي الاستعمال، هربوا في "إحدى" إلى الكبرى ليخفّ، وحذفـــوا الواو ليُفرَّقَ بين الاسم والصفة، وذلك أن "أوحد" اسم و"أكبر" صفة.

والواحد فاعِلٌ من وَحَدَ يَحِدُ وهو واحد، مثل وَعَدَ يَعِدُ وهو واعد، والواحد هو الذي لا ينقسم في وهم ولا وجود، وأصلُه الإنفرادُ في السذات على ما ذكرْنا.

وقال صاحبُ العين (٢): الواحدُ أوَّلُ العَدد، وحَدُّ الإِثنِينِ مِا يبِينِ أَحدهما عن صاحبه بذكر أو عقد، فيكون ثانياً له بعطفه عليه، ويكون الأحد أولاً له، ولا يُقالُ: " إن الله ثاني اثنين "، ولا " ثالث ثلاثة"؛ لأن ذلك يوحبُ المشاركة في أمر تفرَّد به، فقوله تعالى: (ثانيَ اثنينِ إِذْ هُما في الغارِ) (٢)، معناه أنه ثاني اثنين في التناصر.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "من إيهام التشبيه".

<sup>(</sup>٢) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ، أنظر ترجمته في هامش الصفحة ٤٤.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٠ من سورة "التوبة".

وقال تعالى: (لقد كَفَرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثالثُ ثلاثــةٍ) (١٠)؛ لأهــم أو جبوا مشاركته فيما ينفرد به من القِدم والإلهية، فأمَّا قوله تعالى: ﴿إِلاَّ هُــوَ رَابِعُهُمْ) (٢)؛ فمعناه (٣) أنه يشاهدهم، كما تقول للغلام: "اذهب حيث شئت فأنا معك"، تريد أن خبره لا يخفى عليك.

(الفرق) بين الكلِّ والجمع، أن الكل عند بعضهم هو الإحاطة بالأجزاء، والجمع الإحاطة بالأبعاض.

وأصلُ "الكلِّ" من قولك " تَكلَّلُهُ "، أي: أحاطَ به، ومنه الإكليل سُمِّيَ بذلك لإحاطة بالأبعاض في قولك: "كل الناس".

ويكون "الكلّ ابتداء توكيداً، كما يكون "أجمعون"، إلا أنه يبدأ في الذكر بر"كلّ ، كما قال الله تعالى: (فَسَجَدَ الملائكةُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ) (٤٠)؛ لأن "كُلاّ يلي العواملَ ويُبْدَأُ به، و"أجمعون" لا يسأتي إلا بعد مذكور. والصحيح أن "الكلّ يقتضي الإحاطة بالأبعاض، والجمع يقتضي الأحزاء، ألا ترى أنه كما جاز أن ترى جميع أبعاض الإنسان جاز أن تقول: "رأيستُ كلّ الإنسان"، ولمّا لم يَحُرْ أن ترى جميع أجزائه لم يَحُرْ أن تقول: "رأيستُ كلّ الإنسان"، ولمّا لم يَحُرْ أن ترى جميع أجزائه لم يَحُرْ أن تقول: "رأيستُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٣ من سورة "المائدة".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧ من سورة "المحادلة".

<sup>(</sup>٣) في السكندرية: "فمعني أنه" ولعله تحريف.

<sup>(1)</sup> من الآية ٣٠ من سورة "الحجر". والآية ٧٣ من سورة "ص".

جميع الإنسان".

وأحرى، فإن الأبعاض تقتضي كلاً، والأجزاء لا تقتضي كلاً، ألا ترى أن الأجزاء يجوز أن يكون كلَّ واحدٍ منها شيئًا بانفراده ولا يقتضي كللًّ، ولا يجوز أن يكون كلُّ واحدٍ من الأبعاض شيئًا بانفراده؛ لأن البعض يقتضي كلاً وجملةً.

(الفرق) بين البعضِ والجزءِ، أن البعض ينقسم، والجـــزء لا ينقســم، والجزء يقتضي جمعاً، والبعض يقتضي كلاً.

وقال بعضُهم: يدخل الكلُّ في أعمِّ العامِّ، ولا يدخل البعض على أخصِّ الحناصِّ، والعموم ما يعبر به الكل، والخصوص ما يعبر عنه البعض أو الجـزء، وقد يجيء الكل للخصوص بقرينة تقومُ مقامَ الاستثناء، كقولكَ: "لزيـدٍ في كلِّ شيء يدُّ"، ويجيء البعض بمعنى الكلِّ، كقوله تعالى: (إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِـي خُسْر) (١).

وَحَدُّ البعض ما يشملُه وغيرَه اسمٌ واحدٌ، ويكون في المتفق والمحتلف، كقولك: "الرحلُ بعضُ الناس"، وقولك: "السوادُ بعضُ الألوان". ولا يُقللُ: "اللهُ تعالى بعضُ الأشياء"، وإن كان شيئاً واحداً يجب إفرادُه بالذِّكر لِما يلزمُ من تعظيمه، وفي القرآن: (واللهُ ورسولُهُ أَحقُّ أَنْ يُرْضُونُ (٢)، ولم يقل: "يرضوهما".

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة "العصر".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٢ من سورة "التوبة".

وقيلَ: حَدُّ البعض التناقص عن الجملة.

(الفرق) بين الجُزْءِ من الجملة والسَّهْمِ من الجملة، أن الجزء منها ما انقسمت عليه، فالاثنان جزء من العَشرة؛ لأهما ينقسمان عليها، والثلاثة ليست بجزء منها؛ لألها لا تنقسم عليها، وكل ذلك يُسمَّى سهماً منها، كذا حكى بعضهم.

والسَّهْمُ في اللغة السُّدُسُ، كذا حُكِيَ عن ابن مسعود (١)، ولذلك قُسمت عليه الدوانيق (٢)؛ لأنه هـو العـدد التـامُّ المساوي لجميع أجزائه.

والجزء هو مقدارٌ من مقدارٍ، كالقليل من الكثير إذا كان يستوعب، فَدِرْهَمٌ ودرهمان وثلاثةٌ، أجزاء الستة، والستة تتم بأجزائها، ولو قلمت: "هذا من الثمانية" لَنْفَضَ؛ لأن أجزاء الثمانية هو واحد واثنان وأربعة، وليست ثلاثة بجزء من الثمانية؛ لأن الجزء ما يتم به العدد، والثلاثة لا تتم هما الثمانية، فلما كانت الستة هي العدد التام لجميع أجزائه، وعليه قسمت

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> في ( اللسان ): الدَّانق، بفتح النون وكسرها، هو سدس الدينار والدرهم، والجمع دوانــق ودوانيق.

الدوانيق، فالسهم منه هو السدس؛ لأنه جزء العدد التام.

قالوا: فإذا أوصى له بسهم من ماله فإن السهم يقع على السدس ويقع على سهاماً، على سهام الورثة وما يدخل في قسمة الميراث، فأنصباء الورثة تُسمَّى سهاماً، فتعطيه مثل أحسن سهام الورثة إذا كان أقلَّ من السدس؛ لأنا لا نعطيه الزيادة على الأحس إلا بدلالة، وإن كان أنقص من السدس نقصناه من السدس؛ لأنه يُسمَّى سهماً، ولا نزيده على السدس؛ لأن السدس يعبر عنه بالسهم، فلا نزيده عليه إلا بدلالة.

(الفرق) بين الجمع والحشر، أن الحشر هو الجمع مع السَّوْق، والشاهد قوله تعالى: ﴿وَابْعَثْ فِي المدائنِ حَاشِرِيْنَ﴾، أي: ابعثْ مَنْ يجمعُ السحرة ويسوقُهم إليك، ومنه يوم الحشر؛ لأن الخلق يُجمعون فيه ويُساقون إلى الموقف.

وقالَ صاحبُ المُفَصَّلِ (1): "لا يكون الحشر إلا في المكروه"، وليسس كما قال؛ لأن الله تعالى يقول: (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إلى الرحمنِ وَفْسداً) (٢)، وتقول: "القياس جمعٌ بين مشتبهين يدلُّ الأوَّلُ على صحة الثاني، ولا يُقالُ في ذلك حشر، وإنما يقال الحشر فيما يصح فيه السَّوْقُ على ما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) لعله المَرْزُبَانِيُّ، محمد بن عمران، أبو عبيد الله، الراوية الأُخباري الكاتب، (٢٩٧- ٢٩٧هـ)، من تصانيفه (المفصل في البيان والفصاحة). أنظر: معجم الأدباء ٣٨٦/٥، وفيات الأعيان ٤/٤، ٣٥، شذرات الذهب ١١١/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الآية ٨٦ من سورة "الزمر".

وأقلَّ الجمع عند شيوخنا ثلاثةً، وكذلك هو عند الفقهاء، وقال بعضهم اثنان، واحتجَّ بأنه مشتق من اجتماع شيء إلى شيء، وهذا وإن كان صحيحاً فإنه قد خُصَّ به شيءٌ بعينه، كما أن قولنا "دابَّة" وإن كان يوجب اشتقاقه إن حرى على كل ما دَبَّ، فإنه قد خُصَّ به شيءٌ بعينه.

فأمَّا قوله عليه الصلاة والسلام: "الاثنان فما فوقهما جماعةٌ"(١)، ف\_إن ذلك ورد في الحكم لا في تعليم الاسم؛ لأن كلامه صلى الله عليه وسلم يجب أن يحمل على ما يُستفادُ من جهته دون ما يصحُّ أن يعلم من جهته.

وأمَّا قوله تعالى: (هذان خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا) (٢)، وقوله تعالى: (وكنَّا لحكمِهِمْ شاهِدِيْنَ) (٣)، يعني داود وسليمان عليهما السلام، فإن ذلك بحازً كقوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (٤)، ولو كان لفظ الحمع حقيقة في الاثنين لَعُقِلَ منه الاثنان كما يُعْقَلُ منه الثلاثة، وإذا كان الحمم قول الرجل: "رأيتُ الرجالَ"، لا يُفهَمُ منه إلا ثلاثة، علمْنا أن قول الخصم باطل.

(الفرق) بين الجمع والتأليف، أن بعضهم قال: لفظ التأليف في العربيّـة

<sup>(</sup>۱) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادِ عَنْ أَبِسِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَ ــةٌ ) ، أخرجه البخاري وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩ من سورة "الحج".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧٨ من سورة "الأنبياء".

<sup>(</sup>٤) الآية ٩ من سورة "الحجر".

يدلُّ على الإلصاق، ولفظُ الجمعِ [لا] (١) يدلُّ على ذلك، ألا ترى أنك تقول: "جمعتُ بين القوم في المجلس"، فلا يدلُّ ذلك على أنك ألصقت أحدَه بصاحبه، ولا تقولُ: "ألَّفْتُهم" بهذا المعنى، وتقولُ: "فلان يؤلِّفُ بين الزانيين"، لما يكون من التزاق أحدهما بالآخر عند النكاح، ولذلك لا يُستعملُ التأليفُ إلا في الأحسام، والجمعُ يُستعملُ في الأحسام والأعراض فيقالُ: "تتألَّفُ فيه أعراضٌ"، ولهذا يُستعارُ في التحدم في الجسم أعْرَاضٌ"، ولا يُقالُ: " تتألَّفُ فيه أعراضٌ"، ولهذا يُستعارُ في القلوب لأنها أحسامٌ، فيقالُ: " ألَّفَ بين القلوب"، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ (٢).

ويُقالُ: " جمعَ بين الأهواء"، ولا يُقالُ: " أَلَّفَ بِينِ الأهواء"؛ لأها أعراض.

وعندنا، أن التأليف والأُلْفَة في العربية تفيدُ المُوافَقَة، والجمع لا يفيد دلك، ألا ترى أن قولك: "تَأَلَّفَ الشيءُ" و" أَلَّفْتُهُ"؛ يفيد موافقة بعضه لبعض، وقولك: "اجتمع الشيءُ" و"جمعتُهُ" لا يفيد ذلك، ولهذا قال تعالى: (وأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ)؛ لأَهَا اتفقت على المودة والمصافاة، ومنه قيل: " الإِلْفَانِ" و"الأليفان"، لموافقة أحدهما صاحبَهُ على المودة والتواصل والأنسة.

والتأليف عند المتكلِّمين، ما يجب حلولُه في محلَّين، فإنما قيـــل"يجــب" ليدخل فيه المعدوم، والاجتماع عندهم ما صار به الجوهران، بحيث لا قُــرْبَ

<sup>(</sup>١) "٤" غير موجودة في النسخ.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٣ من سورة "الأنفال".

أَقْرَبُ منه، وقد يُسَمُّونَ التأليفَ مماسَّةً واحتماعاً.

وقال بعضُهم: الخشونة واللين والصِّقال يرجع إلى التــــأليف، وقـــال آخرون: يرجع إلى ذهاب الجسم في جهات.

(الفرق) بين البِنْيَةِ والتأليف، أن البنية من التأليف يجري في استعمال المتكلِّمين على ما كان حيواناً، يقولون: "القتلُ نقضُ البنية"، والتأليف عندهم عامٌ.

وأهلُ اللغة يجرونها على البناء، يقولون: " بِنْيَـــةٌ" و" بُنْيَــةٌ"، وقـــال بعضهم: بنى بِنْيَةٍ من البناء، وبِنْيَةً من المجد، وأنشدَ قولَ الحُطَيْئَةِ:

#### أولئكَ قومٌ إنْ بَنَوْا أحسنوا البيني

#### وإنْ عاهدوا أُوْفُوا، وإن عَقَدوا شَدُّوا(١)

(الفرق) بين التأليف والتصنيف، أن التأليف أعمَّ من التصنيف، وذلك أن التصنيف تأليف صِنْف من العلم، ولا يُقالُ للكتاب إذا تضمَّنَ نقضَ شيء من الكلام مُصَنَّفٌ؛ لأنه جمع الشيء وضده والقول ونقيضه، والتأليف يجمع ذلك كله، وذلك أن تأليف الكتاب هو جمع لفظ إلى لفظ، ومعنى إلى معنى فيه، حتى يكون كالجملة الكافية فيما يُحتاجُ إليه، سواء (٢) كان متفقاً أو

<sup>(</sup>١) البني -بضم الباء وكسرها- جمع بنية (بضم الباء وكسرها أيضاً).

البيت في ديوان الحطيئة من قصيدة مطلعها:

ألا طرقتنا بعدما هجدوا هندُ وقد سِرْنَ خَساً واتلأبُّ بنا نجدُ (٢) في النسخ: "وسواء" بزيادة واو في جميع المواضع السابقة المشابحة لما هنا.

مختلفاً، والتصنيف مأخوذ من الصنف، ولا يدخل في الصنف غيره.

(الفرق) بين الضَّمِّ والجَمْعِ، أن الضمَّ جمع أشياء كثيرة، وخلافه البَـتُّ وهو تفريق أشياء كثيرة، ولهذا يُقالُ: "إِضْمَامَةٌ مِنْ كُتُبِ"؛ لألهـا أجـزاء كثيرة، ثم كثر حتى استعمل في الشيئين فصاعداً، والأصل ما قلنا، والشـاهد قوله عليه الصلاة والسلام: "ضُمُّوا فَوَاشِيَكُمْ حتى تَذْهَبَ فَحْمَةُ العِشاء"(١).

و يجوز أن يُقالَ: إن ضم الشيء إلى الشيء هو أن يلزقه به، ولهذا يقال: "ضممتُه إلى صدري"، والجمع لا يقتضي ذلك.

(الفرق) بين المُمَاسَّةِ والكَوْنِ، أن الكون هو ما يوجب حصول الجسم في [المحدثات] (٢)و يحل في الجزء والمفرد، والمماسة لا توجد إلا في الجزءين.

وأيضاً فإنك تُبْطِلُ الكَوْنَ من الحَجرِ بنقلك إياه من غـــير أن تبطــل مماسته، وتبطل مماسة الجسم بنقل حسم عنه من غير أن يَبْطُلَ كونُهُ.

وأيضاً فإن الجسم قد تم بين الجسم من الجهات الســـت، ولا يكــون كائناً إلا في مكان واحد.

وأيضاً فإنه يوجد الكون والمكان معدوم، ولا توجد المماسة والمماس

<sup>(</sup>١) الفاشية: الماشية؛ لأنها تفشو؛ أي: تنتشر، والجمع فَوَاشٍ. فحمة الليل: ظلمته. انظر (الفائق في غريب الحديث) للزمخشري ١١٨/٣.

وقد ورد الحديث في (م): "ضموا مواشيكم حتى تذهب فحمة الليل"، والصحيح ما أثبتنـــاه في المتن.

<sup>(</sup>٢) في (م): [المحادثات]، وصواب المعنى بما أثبتناه في المتن [المحدثات].

معدوم.

وأيضاً فإن المماسة تحل المماس وتحل (١) مكانه، والكـــون لا يحــل إلا مكانه.

(الفرق) بين الاعتماد والكون، أن الاعتماد يحلُّ في غير جهة مكانه، ولا يجوز أن يحل الكون في غير جهة مكانه.

(الفرق) بين الاعتماد والسكون، أنه قد يجوز أن يسكن الرجل يده ببسطه إياها في الهواء أو على شيء من غير أن يعتمد عليه، ولذلك قد يحرك يده مباشرة من غير أن يعتمد على شيء.

(الفرق) الفرق بين الاعتماد والمُصاكَّةِ، أن المصاكة لا تكون إلا مــع صوت، والاعتماد قد يكون بلا صوت، وذلك أن المصاكة كون يحصل معه اعتمادٌ وله صوت (٢) ولا يكون إلا في حسم صلب.

(الفرق) بين السكون والحركةِ، أن السكون يوجد في الجوهر في كــل

<sup>(</sup>۱) في نسخة: "و توجد".

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "ولد صوتاً".

وقت، ولا يجوز خلوُّه منه، وليس كذلك الحركة؛ لأن الجسم يخلو منها إلى السكون.

(الفرق) بين الاضطراب والحركة، أن الاضطراب حركات متوالية في جهتين مختلفتين، وهو افْتِعَالٌ من "ضَرَبّ"، يُقالُ: اضطربَ الشيء، كأن بعضه يضرب بعضاً فيتمحّصُ.

ولا يكون الاضطراب إلا مكروهاً فيما هو حقيقة فيه أو غير حقيقة، ألا ترى أنه يُقالُ: "اضطربت السفينةُ"، و"اضطرب حال زيدٍ"، و"اضطرب الثوبُ"، وكل ذلك مكروه، وليس الحركة كذلك.

(الفرق) بين النَّقْلَةِ والحركةِ، أن النقلة لا تكون إلا عن مكان، وهـــي التحوُّل منه إلى غيره، والحركة قد تكون لا عن مكان، وذلك أن الجسم قـــد يجوز أن يُحْدِثَهُ اللهُ تعالى، لا في مكان، ولا يخلو من الحركة أو الســـكون في الحال الثاني، فإن تحرك تحرك لا عن مكان، وإن سكن سكن لا في مكان.

(الفرق) بين الانتقالِ والزوالِ، أن الانتقال - فيما ذكر علي بين الانتقال والزوالِ، أن الانتقال - فيما ذكر علي بين عيسى - يكون في الجهات كلها، والزوال يكون في بعض الجهات دون بعض، ألا ترى أنه لا يُقالُ: "زال من سفل إلى علو"، كما يُقالُ: "انتقل من سفل إلى علو".

قلْنا: ويعبَّرُ عن العدم بالزوال، فنقول: "زالَتْ علةُ زيـــــدِ"، والانتقـــال يقتضي مُنْتَقَلاً إليه، والشاهد أنك تُعَدِّيهِ بـــ(إلى)، والزوال لا يقتضي ذلك.

والزوال أيضاً لا يكون إلا بعد استقرار وثبات، صحيـــ أو مقـــ دَّر،

تقول: "زال مُلْكُ فلان"، ولا تقول ذلك إلا بعد ثبات الملك له، وتقول: "زالت الشمسُ"، و"هذا وقتُ الزوال"، وذلك أله م كانوا يقدِّرون أن الشمس تستقرُّ في كبد السماء ثم تزول، وذلك لما يُظَنُّ من بطء حركتها إذا حصلت هناك. ولهذا قال شاعرُهم (١):

#### وَزَالَتْ زَوَالَ الشَّمْسِ عَنْ مُسْتَقَرِّهَا

## فَمَنْ مُخْبِري في أَيِّ أَرْضِ غُرُوبُهَا

وليس كذلك الانتقال.

(الفرق) بين الكون والسكون، أن الجوهر في حال وحسوده كائن وليس بساكن، والكون في حال خُلْقِ الله تعالى الجسم يُسمَّى كوناً فقط، وما يوجد عُقيب ضدِّه منها حركة، ويجب أن تُحدَّ الحركة بأنها "كون يقع عُقيب ضدِّه بلا فصلِ"، احترازاً من أن يوجد عقيب ضدِّه وقد كان عدم.

والسكون هو الذي يوجب كون الجسم في المحاذاة التي كان فيها بــــلا فصل ودخل فيه الباقي والحادث.

واعلم أن القيام والقعود والاضطحاع والصعود والنزول وما شلكل ذلك عبارات عن أكوان تقع على صفات معقولة.

(الفرق) بين الجحاورة والاجتماع، قال علي بن عيسى: الجحاورة تكون بين جزءين، والاجتماع يكون بين ثلاثة أجزاء فصاعداً، وذلك أن أقل الجمع

<sup>(</sup>١) البيت للمحنون، وقد أورده المصنِّف في كتابه (جمهرة الأمثال) ١٠٣/١.

ثلاثة، والشاهدُ تفرقةُ أهل اللغة بين التثنية والجمع، كتفرقتهم بين الواحد والتثنية، فالاثنان ليس بجمع، كما أن الواحد ليس باثنين، قال: ولا يكاد العارف بالكلام يقول: "احتمعتُ مع فلان" إلا إذا كان معه غيره، فالنا أحضرته"، ولم يقل: "احتمعتُ معه"، كذا قال.

والذي يقولونه أن أصلَ المجاورة في العربية تقاربُ المَحَالِّ، من قولك: "أنت حاري وأنا حارُك وبيننا حوارٌ"، ولهذا قال بعض البلغاء: "الجوارُ قرابةٌ بين الجيران"، ثم استُعملَت المجاورةُ في موضع الاحتماع مجازاً، ثم كثر ذلك حتى صار كالحقيقة.

(الفرق) بين التأليف والترتيب والتنظيم، أن التأليف يُستعملُ فيما يؤلَّفُ على استقامة أو على اعوجاج، والتنظيم والترتيب لا يُستعملان إلا فيما يؤلَّفُ على استقامة.

ومع ذلك، فإن بين الترتيب والتنظيم فرقاً، وهو أن الترتيب هو وضع الشيء مع شكله، والتنظيم هو وضعه مع ما يظهر به، ولهذا استُعمِلَ النَّظْمُ في العقود والقلائد؛ لأن خرزها ألوان يوضع كل شيء منها مع ما يظهر به لونه.

(الفرق) بين قولنا "الجَمْعُ" وقولنا "أَحْمَعُ"، أن "أَجَمع" اسم معرفة يُؤكّد به الاسم المعرفة، نحو قولك: "المال لك أجمعُ"، و "هذا مال أجمع "، ولا ينصرف لأنه " أَفْعَلُ " معرفة، والشاهد على أنه معرفة أنه لا يتبع نكرة أبداً، ويُحمَعُ فيُقالُ: "عندي إخوانك أجمعون"، و"مررت بإخوانك أجمعين".

ولا يكون إلا تابعاً، لا يجوز: "مررْتُ بأجمعين"، و "جاءين أجمعيون"، ومؤنَّتُه "جَمْعَاءُ"، يُقالُ: "مررتُ بكواريك جَمْعٌ.

وأَجْمَعَ حَمَعَ حَمَّعَ، تقول: "جاني القوم بأجمعهم"، كما تقول: "جاءني القوم بأَفْلَسِهِمْ وأكلبهم وأعبدِهم". وليس هذا الحرف من حروف التوكيد، والشاهدُ دخولُ العامل عليه وإضافتُه، و"أَجْمَعُ" الذي هو للتوكيد لا يُضافُ ولا يدخلُ عليه عاملٌ، ومن أجاز فتح الجيم في قولك: "جاءني القوم بأجمعهم"، فقد أحطأ.

### الفرقُ بين ما يخالفُ الجمعَ والتأليفَ

(الفرق) بين التفريقِ والتفكيكِ، أن كلَّ تفكيكٍ تفريقٌ، وليس كـــلَّ تفريقٍ تفريقٌ، وليس كـــلَّ تفريقٍ تفكيكاً. وإنما التفكيك ما يصعب من التفريق، وهو تفريق الملتزقـــات من المؤلَّفاتِ، والتفريق يكون فيها وفي غيرها، ولهذا لايقال: "فككْتُ النحالة بعضها من بعض" كما يُقالُ: "فرَّقْتُها".

وقيلَ: التفريق تفكيك ما جُمع وأُلِّفَ تقريباً، وهذا يقولُه من لا يُثْبِتُ للالتزاق معنى غيرَ التأليف.

(الفرق) بين الفصلِ والفرق، أن الفصل يكون في جملة واحدة، ولهذا يُقالُ: "فصل الثوب"، و"هذا فصلٌ في الكتاب"؛ لأن الكتاب جملة واحدة، ثم كثر حتى سُمِّيَ ما يتضمن جملة من الكلام فصلاً، ولهذا يُقالُ: " فَصْلُ الأمر"؛ لأنه واحد، ولا يُقالُ: " فَرْقُ الأمر"؛ لأن الفرق خلاف الجمع، فيُقالُ: " فرق

بين الأمرين"، كما يُقالُ: "جمع بين الأمرين".

وقال المتكلِّمون: الحَدُّ ما أبان الشيء وفَصَلَهُ من أقرب الأشياء شبهاً به؛ لأنه إذا قرب شبهه منه صارا كالشيء الواحد.

ويُقالُ أيضاً: " فَصَلْتُ العضوَ"، و "هذا مِفْصَلُ الرسع " وغيره؛ لأن العضو من جملة الجسد، ولا يُقالُ في ذلك: "فَرَّقْتُ"؛ لأنه ليس بائناً منه.

وقال بعضُهم: ما كان من الفرق ظاهراً، ولهذا يُقالُ لما تضمَّن حنساً من الكلام فصل واحد لظهوره وتجلِّيه، ولما كان الفصل لا يكون إلا ظاهراً قالوا "فصل الثوب" ولم يقولوا "فرق الثوب"، ثم قدد تتداخل الكلمتان لتقارب معناهما.

وسُمِّيتُ الأمطارُ "فتوحاً"، و"الفاتح" الحاكم، و"قد فَتَحَ بينهما"؛ أي: حَكَمَ، ومنه قوله تعالى (افْتَحْ بيننا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحقّ)(١).

(الفرق) بين القصم والفَصْمِ، أن القصم -بالقاف- الكسر مع الإبانة، قال أبو بكر: القَصْمُ مصدرٌ؛ قَصَمْتُ الشيءَ قَصْمَاً، إذا كَسَرْتَهُ، والقَصْمَةُ من الشيء، القطعةُ منه، والجمع قصم. والفصم -بالفاء- كَسْرٌ من غير إبانة،

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٨ من سورة "الأعراف".

قال أبو بكر: انفصم الشيء انفصاماً إذا تصدَّعَ ولم ينكسر.

قال أبو هلال: ومنه قوله تعالى: (لا انفصام لَها)(١)، ولم يقل: لا انقصام لها؛ لأن الانفصام أبلغُ فيما أُريدَ به ههنا، وذلك أنه إذا لم يكن لها انقصام، كان أحرى أن لا يكون لها انقصام.

(الفرق) بين القَطِّ والقَدِّ، أن القَطَّ هو القطعُ عرضاً، ومنه قَطُّ القلم، والمَقَطُّ -بفتح الميم- موضع القَطِّ من رأس القلم، ويكون مصدراً ومكاناً، والمِقَطُّ -بكسر الميم- ما يُقَطُّ عليه.

والقَدُّ القطعُ طولاً، وكل شيء قطعتَهُ طولاً فقد قَدَدْتَهُ، وفي الحديــــث أن عليّاً عليه السلام كان إذا علا بالسيف قَدَّ وإذا اعترض قَطَّ.

(الفرق) بين التفريق والشَّعْب، أن الشعب تفريق الأشياء المجتمعة على ترتيب صحيح، ألا ترى أنك إذا جمعته ورتبته ترتيباً صحيحاً قلت: "شعبته"، أيضاً فهو يقع على الشيء وضده؛ لأن الترتيب يجمعهما.

(الفرق) بين قولك فَرَّقَهُ وبين قولك بَثَّهُ، أن قولك َ "فَرَّقَ" يفيد أنه الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق المياء كثيرة في مواضع بايَنَ بين مجتمعين فصاعداً، وقولك: "بَثَّ" يفيد تفريق أشياء كثيرة في مواضع مختلفة متباينة. وإذا فَرَّقَ بين شيئين لم يقل أنه بَثَّ، وفي القرآن: ﴿وَبَثُّ فيها مِنْ كُلِّ دَابَةٍ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٥٦ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٦٤ من سورة "البقرة"، وكذلك من الآية ١٠ من سورة "لقمان".

(الفرق) بين الفَرْقِ والتَّفْرِيقِ، أن الفرق خلاف الجمع، والتفريق جعلُ الشيء مفارقاً لغيره حتى كأنه جعل بينهما فرقاً بعد فرق حتى تباينا، وذلك أن التفعيل لتكثير الفعل.

وقيل: فَرَقَ الشَّعْرَ فَرْقاً -بالتخفيف- لأنه جعله فرقتين و لم يتكرر فعلـ هفيه.

والفَرْقُ أيضاً الفصل بين الشيئين حكماً أو حبراً، ولهذا قال الله تعالى: (فافْرُقْ بَيْنَنا وبَيْنَ القَوْمِ الفاسقينَ) (١)، أي: افصل بيننا حكماً في الدنيا والآخرة، ومن هذا فرق بين الحق والباطل.

(الفرق) بين الفَلْقِ والشَّقِّ، أن الفلق -على ما جاء في التفسير- هـــو الشَّقُّ على أمر كبير، ولهذا قال تعالى: ﴿فَالِقُ الإِصْبَاحِ﴾(٢).

ويُقالُ: "فَلَقَ الحبةَ عن السنبلة"، و"فلقَ النواةَ عن النحلة"، ولا يقولون في ذلك: "شقّ"؛ لأن في الفلق المعنى الذي ذكرناه، ومن ثم سُمِّيت الداهيئ فِلْقَاً وفَلِيقَةً.

(الفرق) بين القطع والفصل، أن الفصل هو القطع الظاهر، ولهذا يُقالُ: "فصل الثوب"، والقطع يكون ظاهراً وخافياً كالقطع في الشيء الملزق المموه، ولا يُقالُ لذلك فصلٌ حتى يبين أحدُ المفصولين عن الآخر، ومن ثم يُقـــالُ:

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٢ من سورة "المائدة".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٦ من سورة "الأنعام".

"فَصَلَ بين الخصمين" إذا ظهر الحقُّ على أحدهما، فزال تعلَّقُ أحدهما بصاحبه فتباينا، ولا يُقالُ في ذلك "قطعً"، ويُقالُ: "قطعَه في المناظرة"؛ لأنه قد يكون ذلك من غير أن يظهر ومن غير أن يقطع شغبه وخصومته.

#### ومِمَّا يجري مع هذا الباب

(الفرق) بين قولنا: "الجسم لا يَنْفَكُ من كذا" وقولنا: "لا يَسبْرَحُ ولا يَزالُ ولا يَخْلُو ولا يَعْرَى"، أن قولنا "لا يخلو" يُستعملُ فيما لا يكون هيئة يُشاهَدُ عليها كالطعوم والروائح وما حرى مجراها؛ لأن الشيء يخلو من الشيء إذا كان كالطرف له، ولهذا يُقالُ: "خلا البيتُ من فلان" و"من كذا"، ولا يُقالُ: "عري منه"؛ لأن العُرْيَ إنما هو مما يكون هيئةً يُشاهُ عليها كالألوان ونحوها، وأصلُه من قولك "عري زيدٌ من ثيابه"؛ لأن الثياب كالهيئة له، ولا يُقالُ "خلا منها".

والانفكاكُ إنما يُستعملُ في المتجاوِرَيْنِ، أو ما في حكمهما؛ لأن أصله من التفكك، وهو إنما يكون بين الأشياء الصلبة المؤلفة، ولهذا يستعمل المتكلِّمون الانفكاك في الاجتماع والألوان؛ لأن ذلك في حكم الجاورة، ويستعمل في الافتراق أيضاً، لأن الافتراق يقع مع الاجتماع في اللفظ كثيراً، وإذا قرب اللفظ من اللفظ في الخطاب أُجري مجراه في أكثر الأحوال.

(الفرق) بين قولنا "لم ينفكّ" و"لم يبرح" و"لم يزل"، أن قولنــــا: "لم ينفكّ" يقتضي غيراً لم ينفكّ منه، وهو يُستعملُ فيما كان الموصوف به لازماً لشيء أو مقارناً له أو مشبهاً بذلك/على ما ذكرنا. و"لم يبرح" يقتضي مكاناً لم يبرح منه، وليس كذلك" لم يزل" - فيما قال علي بن عيسى - إنما يُستعملُ فيما يوحب التفرقة به، كقولك: "لم يــزل موجوداً وحده".

وقال النَّحْوِيُّون: "لَمْ" حرفُ نفي، و"زالَ" فِعْلُ نفي، ومعناه ضد "دامً"، فلمَّا دخلت عليه صار معناه "دامً"، فقولك: "لم يزل موجوداً" بمعنى قولك: "دامَ موجوداً"؛ لأن نفي النفي إيجاب، و"ما" في قولك: "ما زال"، حرفُ نفي، وفي قولك: "ما دام"، اسمٌ مبهمٌ ناقصٌ، و"دام" صلتُها.

(الفرق) بين الفصلِ والفَتْقِ، أن الفتق بين الشيئين اللذين كانا ملتئمين أحدهما متصل بالآحر، فإذا فُرِّقَ بينهما فقد فُتِقًا.

وإن كان الشيء واحداً ففُرِّقَ بعضُه من بعض قيلَ قُطِعَ وفُصِلَ وَشُـــقَّ ولم يُقَلْ "فُتِقَ"، وفي القرآن: ﴿كَانِتَا رَثُقاً فَفَتَقْنَاهُما﴾(١)، والرَّثْقُ مصدر رَتَــقَ رَثْقاً، إذا لم يكن بينهما فرجةٌ.

و"الرَّتْقَاءُ" من النساء التي يمتنع فَتْقُها على مالكها.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٠ من سورة "الأنبياء".



# البّانِ السّامِينَ السّاسِيِّ

في الفرق بين المثل والشبه والعديل والنظير

وما يخالف ذلك من المختلف والمتضاد والمتنافي

وما يجري مع ذلك



(الفرق) بين الشّبه والشّبيه، أن الشبه أعمُّ من الشبيه، ألا تراهم يستعملون الشبه في كل شيء، وقلَّما يُستعملُ الشبيه إلا في المتجانسين، تقول: "زيدٌ يشبهُ الأسدَ"، أو "شبه الكلب"، ولا يكادون يقولون: "شبيه الأسد" و "شبيه الكلب"، ويقولون: "زيدٌ شبيهُ عمرو"؛ لأن باب "فَعِيْل "حكمُه أن يكون اسم الفاعل الذي يأتي فعله على فعل ولا يأتي ذلك في الصفات، فإذا قلتَ: "زيد شبيه عمرو"، فقد بالغتَ في تشبيهه به وأجريته مجرى ما ثبت لنفسه وإضافته إليه إضافة صحيحة.

وإذا قلتَ: "زيد شبهُ عمرو" و"عمرو شبهُ الأسد"، فهو على الانفصال، أي: شبهٌ لعمرو وشبهٌ للأسد؛ لأنه نكرة، وكذلك "المِثْلُ"، ولهذا تدخل عليه "رُبَّ"، وإن أضيف إلى الكاف قال الشاعر(١):

يا رُبَّ مِثْلِكِ فِي النِّسَاءِ عَزِيزَة بيضاء قد مَتَّعتُها بطلاقِ فأدخلَ "رُبَّ" على "مثلك"، ولا تدخلُ "رُبَّ" إلا على النكرات.

وأمَّا الشَّبَهُ فمصدر سُمِّي به، يقال: "الشبه بينهما ظاهر"، و"في فللن شبه من فلان"، ولا يُقالُ: "فلان شبه".

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي محجن الثقفي، أنشده سيبويه، والشاهد فيه دخــول"رب" علــي"مثلـك"، و"رُبَّ" لا تدخل إلا على نكرة، وروايته (غريرة)، أي: مغترة بلين العيش غافلة عن صروف الدهر، ومتعتها بطلاق: أعطيتها شيئا تستمتع به عند طلاقها، كأنه يهدد زوجته بذلك. المقتضب ٢٨٩/٤، شرح المفصل ٢٦٢٦، سر صناعة الإعراب ٢٨٩/٤.

والشَّبَهُ -عند الفقهاء- الصفةُ التي إذا اشترك فيها الأصـــل والفــرع وحب اشتراكهما في الحكم.

وعند المتكلِّمين ما إذا اشترك فيه اثنان كانا مثلين، وكذلك الفررق بين العِدْلِ والعَدِيْل سواء، وذلك أن العِدْلَ أعمُّ من العديل، وما كان أعرب العنس فإنه (١) أخصُّ بالنكرة، فهو للجنس وغير الجنس، تقول: عمرو عِدْلُ وزيد عديله، وعِدْل الأسد ولا يُقالُ "عديله".

وقال بعضُ النَّحْويين: مِثْلُ وغيرُ وشِبْهُ وسِوَى لا تتعرَّفُ بالإضافة، وإن أضيفت إلى المعرفة للزوم الإضافة لمعناها وغلبتها على لفظها، وذلك أنك إذا قلت: هذا المِثْل، لم تخرجه عن أن يكون له مِثْلُ آخر, ولا يكاد يُستعملُ إلا على الإضافة، حتى ذكر بعض النحويين أنه لا يجوز "الغير"، إنما تقول: غيرك، وغير زيد، ونحو هذا.

وشبيهك معرفة وشبهك نكرة، تقول: "مررت برجل شِبْهِك"، على الصفة، ولا يجوز: "برجل شبيهك"؛ لأن "شبيهاً" معرفة، و"رجل" نكرة، ولا يوصف نكرة بمعرفة ولا معرفة بنكرة، والدليل على أن شبيهك نكرة وإن أضفته إلى الكاف أنه يكون صفة لنكرة، والمراد به الانفصال.

ولا يجوز شِبْهُ بكَ، كما يجوز "شبيه بك"، وذلك أن معنى "شبيه بـك" المعروف بشبهك، فأمَّا "شبهك" فبمنزلة "مثلك" عـرف بشبهه أو لم يعرف.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "فهو".

(الفرق) بين المِثْلِ والمَثْلِ، أن المِثْلَيْنِ ما تكافآ في الذات (١)، والمَثَلِ، أن المِثْلُ الجَنَّةِ التي وُعِدَ المَّقَـونَ (٢)، أي التحريك المَّقـونَ (٢)، أي صفة الجنة.

وقولك: "ضربتُ لفلان مَثَلاً "يعني أنك وصفتَ له شيئاً. وقولكَ: "مَثَــلُ هذا كَمَثَل هذا"؛ أي صفته كصفته.

وقال الله تعالى: ﴿كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾ (٣)، وحاملو التوراة لا يَعْلُون الحمار، ولكن حَمَعَهُمْ وإيَّاهُ صَفَةٌ فاشتركوا فيها.

(الفرق) بين المِثْلِ والنِّدِّ، أن النِّدَّ هو المِثْلُ المُنَادُّ من قولكَ: "نادَّ فـــــلانُ فلاناً" إذا عاداه وباعده، ولهذا سُمِّيَ الضدُّ ندَّاً.

وقال صاحبُ العين<sup>(٤)</sup>: النِّدُّ ما كان مثلَ الشيء يُضَادُهُ في أموره، والنَّدُوْدُ الشرود، والنَّنَادُّ التنافر، وأَنْدَدْتُ البعسيرَ، ونَدَّدْتُ بالرحل؛ سمّعت بعيوبه، وأصل الباب التشريد، فالنِّدُّ لمنادَّاتِهِ لصاحبه؛ كأنه يريدُ تَشْريْدَهُ.

(الفرق) بين المِثْلِ والشَّكْلِ، أن الشكل هو الذي يشبه الشيء في أكثر صفاته حتى يُشْكِلَ الفَرقُ بينهما، ويجوز أن يُقالَ: إن اشتقاقه من الشـــكل

<sup>(</sup>١) في نسخة: "أن المثل ما يكافيء الذات".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٥ من سورة "الرعد"، ومن الآية ١٥ من سورة "محمد".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥ من سورة "الجمعة".

<sup>(</sup>٤) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، أنظر ترجمته في هامش الصفحة ٤٤.

وهو الشِّمالُ، واحدُ الشَّمائلِ، قال الشاعرُ (١):

## حَيِّ الْحُمُولَ بجانبِ الشكلِ إذ لا يلائمِ شَكْلُها شَكْلِي

أي: لا توافقُ شمائلُها شمائلي، فمعنى قولكَ: "شَاكلَ الشيءُ الشيءُ الشيءَ"، أنه أَشْبَهَهُ في شمائله، ثم سُمِّيَ المُشَاكِلُ شَكْلاً، كما يُسَمَّى الشيء بالمصدر، ولهذا لا يُستعملُ الشكلُ إلا في الصور، فيُقالُ: "هذا الطائر شَكْلُ هذا الطلئر"، ولا يُقالُ: "الحلاوة شكل الحلاوة"، ومثل الشيء ما يماثلُه وذاته.

(الفرق) بين المِثْلِ والنَّظِيْرِ، أن المِثْلُنِ ما تكافآ في الذات (٢) على ما ذكرنا، والنظير ما قابل نظيرَه في جنس أفعاله وهو متمكَّنُ منها، كالنَّحْوِيِّ نظيرُ النَّحْوِيِّ، وإن لم يكن له مثلُ كلامه في النحو أو كُتُبِهِ فيه، ولا يُقالُ: "النَّحْوِيُّ مثلُ النَّحْوِيُّ الأن التماثل يكون حقيقة في أَخَصِّ الأوصاف، وهو الذات.

(الفرق) بين المِثْلَيْنِ والمُتَّفِقَيْنِ، أن التماثل يكون بين الذوات على ما ذكرنا، والاتفاق يكون في الحكم والفعل، تقول: "وَافَقَ فلانٌ فلانًا في الأمر"،

حي الحمول بجانب العزْلِ إذ لا يلائم شكلها شكلي كما ذكره البكري في (معجم ما استعجم) ٢٠٩/٢، وأما في الأغاني ٣٠١/٣ فروايته:
حي الحمول بجانب العزل إذ لا يوافق شكلها شكلي

(٢) في الأصل: "أن المثل ما يكافا في الذات".

<sup>(</sup>۱) هو امرؤ القيس بن عابس الكِندِيُّ، شاعر مخضرم من أهل حضرموت، أسلم وثبت على إسلامه لما ارتدت حضرموت، (ت نحو ٢٥هـ). الأغاني ٣٠١/٣، خزانة الأدب ٣٢٧/١. ورواية البيت في (إرشاد الأريب) ١١٩/٤:

ولا تقولُ:" مَاثَلَهُ في الأمر".

(الفرق) بين المِثْلِ والعَدِيْلِ، أن العديل ما عادلَ أحكامُهُ أحكامَ غـيره وإن لم يكن مِثْلاً له في ذاته، ولهذا سُمِّي العِدْلانِ<sup>(۱)</sup> عِدْلَيْنِ، وإن لم يكونك مثلين في ذاهما، ولكن لاستوائهما في الوزن فقط.

(الفرق) بين الشِّبْهِ والمِثْلِ، أن الشبه يستعمل فيما يُشَـاهد، فيقال: "السواد شِبْهُ السواد"، ولا يقال: "القدرة"، كما يقال "مثلها".

وليس في الكلام شيء يصلح في المماثلة إلا"الكاف" و"المشل"، فأمَّا الشِّبهُ والنظير فهما من جنس المِثْلِ، ولهذا قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (٢)، فأدخلَ الكافَ على المثل، وهما الاسمان اللذان جُعِلاً للمماثلة، فنفى هما الشِّبْهَ عن نفسه، فأكد النفي بذلك.

(الفرق) بين العِدْلِ والعَدْلِ، أن العِدْلَ –بالكسر– المِثْلُ، تقولُ: "عنْـدي عِدْلُ حاريتك"، فلا يكون إلا على حارية مثلها.

والعَدْلُ من قولك: "عندي عَدْلُ جاريتك"، فيكون على قيمتها من الثمن، ومنْه قوله تعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذلكَ صِيَاماً ﴾ (٣).

(الفرق) بين المساواة والمماثلة، أن المساواة تكون في المقدارين اللذين

<sup>(</sup>۱) العِدْل: نصف الحِمْل يكون على أحد جَنْبَي البعير، والجمع أعدال وعدول. وفي المَشــــل: "وقع المصطرعان عِدْلَيْ عَيْر".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١ من سورة "الشورى".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٥ من سورة "المائدة".

لا يزيدُ أحدُهما على الآخر ولا ينقصُ عنه، والتساوي التكافؤُ في المقــــدار، والمماثلة هي أن يسدَّ أحدُ الشيئين مَسكَّ الآخر كالسَّوَادَيْن.

(الفرق) بين "كاف التشبيه" وبين المِثْلِ، أن الشيء يُشبَّهُ بالشيء مسن وحه واحد لا يكون مثلَهُ في الحقيقة إلا إذا أشبهه من جميع الوجوه لذاته فكأن الله تعالى لما قال: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)، أفاد أنه لا شِبْه له ولا مِثْلُ، لكان ولو كان قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)، نفياً أن يكون لمثله مثيلٌ، لكان قولنا "ليس كمثل زيد رجل "مناقضة؛ لأن زيداً مثل مَنْ هو مثله، والتشبيه قولنا "ليس كمثل زيد رجل "مناقضة؛ لأن زيداً مثل مَنْ هو مثله، والتشبيه برالكاف) يفيد تشبيه الصفات بعضها ببعض، وبرالكثل) يفيد تشبيه النوات بعضها ببعض، وبرالمثل) يفيحض صفاته؛ الذوات بعضها ببعض الذات، و"فلان كالأسد"؛ أيْ في الشجاعة دون الهيئة وغيرها من صفاته، وتقول: "السَّوَادُ عَرَضٌ كالبياض"، ولا تقول: "مثل البياض".

(الفرق) بين الاستواء والاستقامة، أن الاستواء هـو تمـاثل أبعـاض الشيء، واشتقاقه من السيِّ، وهو المِثلُ؛ كأن بعضه سيُّ بعض، أيْ مثلـه، ونقيضه التفاوت، وهو أن يكون بعض الشيء طويلاً وبعضـه قصـيراً، أو بعضه تامّاً وبعضه ناقصاً.

والاستقامة الاستمرار على سنن واحد، ونقيضها الاعوجاج، و"طريقٌ مستقيمٌ"، لا اعوجاج فيه.

<sup>(</sup>١) هذه الجملة ساقطة من الأصل، والتصويب من السكندرية.

(الفرق) بين الاستواءِ والانتصابِ، أن الاستواء يكـــون في الجــهات كلها، والانتصاب لا يكون إلا علوّاً.

### الفرقُ بين ما يخالفُ ذلك

(الفرق) بين الاختلاف والتفاوت، أن التفاوت كلَّه مذمومٌ، ولهذا نفاه الله تعالى عن فعلِه فقالَ: (مَا تَرَى في خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ)(١).

ومن الاختلاف ما ليس بمذموم، ألا ترى قولَه تعالى: ﴿وَلَهُ اخْتِـــلافُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ ﴾ ( وَلَهُ اخْتِــلاف اللَّيلِ والنَّهارِ ﴾ ( ) فهذا الضرب من الاختلاف يكون على سنن واحد، وهو دالٌ على علم فاعلِه.

والتفاوتُ هو الاحتلافُ الواقعُ على غير سنن ، وهو دالٌّ على حـــهل فاعلِه.

(الفرق) بين الاعوجاج والاحتلاف، أن الاعوجاج من الاحتلاف ما كان يميل الى جهة ثم يميل إلى أخرى.

وما كان في الأرْضِ والدِّيْنِ والطريقةِ فهو عِوَجٌ -مكســـور الأول-، تقول: "في الأرض عِوَجٌ"، و"في الدِّيْنِ عِوَجٌ" مثله.

والعَوَجُ -بالفتح- ما كان في العُوْدِ والحائطِ، وكل شيء منصوب.

(الفرق) بين "الاختلاف في المذاهب" و "الاختلاف في الأجناس"، أن

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة "الملك".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٠ من سورة "المؤمنون".

الاحتلاف في المذاهب هو: ذهابُ أحدِ الخصمين إلى خلاف ما ذهبَ إليـــه الآخرُ.

والاختلافُ في الأجناس: امتناعُ أحدِ الشيئين من أن يسدَّ مسدَّ الآخرِ. ويجوز أن يقع الاختلاف بين فريقين وكلاهما مُبْطِلٌ، كـــاختلاف اليــهود والنَّصارى في المسيح.

(الفرق) بين المختلِف والمتضاد، أن المُحْتَلِفَيْنِ اللذين لا يسدُّ أحدُهـــا مسدَّ الآخر في الصفة التي يقتضيها جنسُه مع الوجود كالسواد والحموضة.

والمتضادّان هما اللذان ينتفي أحدُهما عند وجود صاحبه إذا كان وجود هذا على الوجه الذي يوجد عليه ذلك، كالسواد والبياض.

فكلُّ متضادًّ مختلفٌ، وليس كلُّ مختلفٍ متضاداً، كما أن كلَّ متضادً ممتنعٌ احتماعُه، وليس كلُّ ممتنعٍ احتماعُه متضاداً، وكلُّ مختلفٍ متغايرٌ، وليس كلُّ متغايرٍ مختلفاً.

والتضادُّ والاحتلافُ قد يكونان في مجاز اللغة سواءً ، يُقالُ: "زيْدٌ ضِـــدُّ عمرو"، إذا كان مخالفاً له.

(الفرق) بين التنافي والتضادِّ، أن التنافي لا يكون إلا بين شيئين يجـــوز عليهما البقاء، والتضادُّ يكون بين ما يبقى وبين ما لا يبقى.

(الفرق) بين الضِّدِّ والتَّرْك، أن كلَّ ترك ضدُّ، وليس كَلُّ ضَـدُّ تركاً؛ لأن فعلَ غيري قد يضادُّ فعلَى ولا يكونُ تركاً له.

# البّائِلُالْعِاشِن

في الفرق

بين الجسم والجرم، والشخص والشبح

وما يقرب مز ذلك



(الفرق) بين الجِسْمِ والجِرْمِ، أن جرْمَ الشيء هو خِلْقَتُهُ السي خُلِسَقَ عليها، يُقالُ: "فلان صغير الجرم"، أي: صغير من أصل الخلقة. وأصل الجِرْمِ في العربية القَطْعُ، كأنه قطع على الصغر أو الكبر، وقيل: الجرم أيضاً الكون، والجرم الصوت، أورد ذلك بعضهم.

وقال بعضُهم: الجرمُ اسمٌ لجنس الأحسام، وقيلَ: الجرمُ الجسمُ المحدودُ، والجسمُ هو الطويل العريض العميق، وذلك أنه إذا زاد في طوله وعرضه وعمقه قيل إنه [حسيم]\*، وأحسمُ من غيره، فلا تجيء المبالغة من لفظ اسم عند زيادة معنى إلا وذلك الاسمُ موضوعٌ لما جاءت المبالغة من لفظ اسمه، ألا ترى أنه لا يُقالُ: "هو أقْدَرُ من غيره"، إلا والمعلومات له أجْلى.

وأمَّا قولُهم: "أمرٌ حسيم"، فمَحازٌ، ولو كان حقيقة لجاز في غير المبالغة فقيل "أمر حسيم"، وكلُّ ما لا يطلقُ إلا في موضعٍ مخصوصٍ فهو مَحازٌ.

(الفرق) بين الجسمِ والشيءِ، أن الشيء ما يُرْسَمُ به بأنه يجوز أن يُعلمَ ويُحبرَ عنه، والجسم هو الطويل العريض العميق.

والله تعالى يقول: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾(١)، وليس أفعال العبلد أحساماً، وأنتَ تقولُ لصاحبك: "لم تفعل في حاحتي شيئاً"، ولا تقولُ لصاحبك: "لم تفعل في حاحتي شيئاً"، ولا تقولُ تفعل فيها حسماً".

والجسمُ اسمٌ عامٌ يقعُ على الجرم والشخص والجسد وما بسبيل ذلك،

<sup>(</sup>١) الآية ٥٢ من سورة "القمر".

<sup>\*</sup> في (م) : [جسم]، والسياق يقتضي ما أثبتناه.

والشيءُ أَعمُّ، لأنه يقعُ على الجسم وغير الجسم.

(الفرق) بين الشخصِ والشبحِ، أن الشبح ما طالَ من الأحسام، ومن ثم قيلَ "هو مشبوحُ الذراعين"؛ أي طويلهما، وهو الشَّبْحُ والشَّبْحُ، لغتان.

(الفرق) بين الشخصِ والجثةِ، أن الجثة أكثر ما تُستعملُ في الناس، وهو شخص الإنسان إذا كان قاعداً أو مضطجعاً، وأصلُه "الجَـــثُّ"؛ وهـــو القَطْعُ، ومنه قولُه تعالى: (اجْتُثَتَ مِنْ فَوْق الأَرْض)(١).

و"المِحْثَاثُ"(٢) الحديدةُ التي يُقْلَعُ هِـــا الفســيل، ويُقــالُ للفســيل "الجَثِيْثُ"(٣)، فيُسمَّى شخصُ القاعدِ حثةً لقِصَره، كأنه مقطوعٌ.

(الفرق) بين الشخص والآل، أن الآلَ هو الشخص الذي يظهر لـــك من بعيد، شُبِّه بالآل الذي يرتفعُ في الصحارى، وهو غير الســـراب، وإنمـــا السرابُ سبخةٌ تطلعُ عليها الشمس فتبرق كأنها ماء، والآلُ شخوصٌ ترتفــعُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٦ من سورة "إبراهيم".

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "الجثاث" والتصويب من القاموس.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> قال الأصمعي: "صغارُ النحل أولَ ما يُقلَعُ منها شيء من أمِّه، فهو الجثيث.. والفسـيل"، وقال الجوهري: "والجثيث من النحل الفسيل، والجثيثة الفسيلة..". (اللسان)/ حثث.

في الصحارى للناظر وليست بشيء.

وقيلَ: الآلُ من الشخوص ما لم يشتبه، وقـــال بعضُــهم: الآلُ مــن الأحسام ما طالَ، ولهذا سُمِّيَ الخشبُ آلا.

(الفرق) بين الشخص والطلل، أن أصل الطلل ما شَـخص من آثـار الديار، ثم سُمِّيَ الإنسانُ "طَلاً" على التشبيه بذلك.

ويُقالُ: "تطاللْتُ"؛ أي ارتفعتُ لأنظر إلى شيء بعيد، وأكثر ما يُستعملُ الطَّلَلُ في الإنسان إذا كان طويلاً حسيماً، يُقالُ: "لفلان طلٌّ ورواء"؛ إذا كان فخم المنظر.

(الفرق) بين الطَّلَلِ والجسدِ، أن الجسد يفيد الكثافة، ولا يفيد الطللُ والشخصُ ذلك، وهو من قولك: " دَمُّ حَاسِدٌ"، أيْ حامدٌ، و"الجَسَدُ" أيضًا الدَّمُ بعينه، قال النابغةُ (١):

وصدر البيت:

#### فلا لَعَمْرُ الذي مسَّحْتُ كعبته

والبيت من قصيدة مطلعها:

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد

<sup>(</sup>۱) هو أبو أمامة، زياد بن معاوية، لقب بالنابغة لأنه لم يقل الشعر حتى احتنك، ثم فحمى، الناس بشعر بذّ به الشعراء، وكان له منه مهادة لا تنقطع، فشبهوه بالمهاء النهابغ، الناس بشعر بذّ به الشعراء ٥٠/١ له منه مهادة لا تنقطع، فشبهوه بالمهاء النهابغ، الناس ١٩٠١، معجم المؤلفين ٢٧/٧، الشعر والشعراء ٨٣، خزانة الأدب ١٦٠/١، معجم المؤلفين ٢٧/٧، تاريخ الأدب العربي/للزيات ٣٩.

### وما هُريقَ على الأنصابِ من جَسَدِ

فيحوز أن يُقالَ إنه سُمِّيَ حسداً لما فيه من الدَّم، فلهذا حص به الحيوان، فيُقالُ: "جسد الإنسان"، و"جسد الحمار"، ولا يُقالُ: "حسد الخشبة"، وإن قيل ذلك فعلى التقريب والاستعارة.

ويُقالُ: "ثوبٌ مُحَسَّدٌ"؛ إذا كان يقوم من كثافة صبغه، وقيلَ للزَّعْفَــرَانِ "جِسَادٌ" تشبيهاً بحمرة الدَّمِ.

(الفرق) بين الجسدِ والبَدَن، أن البَدَنَ هو ما علا من حسد الإنسان، ولهذا يُقالُ للزرع القصير الذي يلبس الصَّدْرَ إلى السُّرَّةِ بدن؛ لأنها تقع على البدن.

وحسمُ الإنسانِ كلَّه حسدٌ، والشاهدُ أنه يُقالُ لمن قُطِعَ بعضُ أطرافه: "إنه قُطِعَ شيءٌ من حسده"، ولا يُقالُ: "شيء من بدنه"، وإن قيلَ فعلى بعد، وقد يتداخل الاسمان إذا تقاربا في المعنى.

ولما كان البَدَنُ هو أعلى الجسد وأغلظُه، قيل لمن غلظ من السمن قد بَدَنَ وهو بدينٌ، و"البُدْنُ" الإبلُ المُسمَّنةُ للنحر، ثم كثر ذلك حتى سُمِّيَ ما يُتَّخذُ للنَّحْرِ بُدْنَةٌ سمينةً كانت أو مهزولةً.

### ومِمَّا يدخــلُ في هذا الباب

(الفرق) بين الصفة والهيئة، أن الصفة من قبيل الأسماء، واستعمالها في المسمَّيات مَحازٌ، وليست الهيئة كذلك. ولو كانت هيئ الشيء صفة له

لكان الهيء له واصفاً له، ويوجب ذلك أن يكون المحرِّكُ للحسم واصفاً لـــه وهذا خلافُ العرف.

(الفرق) بين الحِلْيَةِ والهيئةِ، أن الحلية هيئة زائدة على الهيئة لا بد منهله كحَرِلْيَةِ السكين والسيف. كحِلْيَةِ السكين والسيف، إنما هي هيئة زائدة على هيئة السكين والسيف.

وتقولُ: "حَلَّيْتُهُ"؛ إذا هَيَّأْتَهُ هيئةً لم تشمله، بل تكون كالعلامة فيـــه، ومن ثَمَّ سُمِّيَ الحَلْيُ الملبوس حَلْيَاً.

(الفرق) بين الصورة والهيئة، أن الصورة اسم يقع على جميع هيئات الشيء لا على بعضها، ويقع أيضاً على ما ليس بهيئة، ألا ترى أنه يُقالُ: "صورة هذا الأمر كذا"، ولا يُقالُ: "هيئته كذا".

وإنما الهيئة تُستعملُ في البنية، ويُقالُ: " تَصَوَّرْتُ ما قاله"، و" تَصَـوَّرْتُ الشيءَ كهيئته الذي هو عليه ونهايته من الطرفين"، سواء كان هيئـــة أو لا، ولهذا لا يُقالُ: "صورة الله كذا"؛ لأن الله تعالى ليس بذي نهاية.

(الفرق) بين الصورة والصِّبْغَةِ، أن الصبغة هيئة مضمَّنة بجعلِ حلعلٍ في دلالة الصفة اللغوية، وليس كذلك الصورة؛ لأن دلالتها على جعل جاعل قياسية.

### ومِمَّا يجري مع ذلك

(الفرق) بين القلب والبال، أن القلب اسم للحارحة، وسُمِّيَ بذلـــك لأنه وُضِعَ في موضعه من الجوف مقلوباً.

والبالُ [و] (١) الحالُ، وحالُ الشيء عُمْدَتُهُ، فلمَّا كان القلبُ عمــــدةَ البدن سُمِّىَ بالاً.

فقولُنا "بالٌ"، يفيدُ حلافَ ما يفيدُه قولُنا "قلبٌ"؛ لأن قولنا"بال" يفيد أنه الجارحة التي هي عمدة البدن، وقولنا "قلب"يفيد أنه الجارحة التي وضعت مقلوبة أو الجارحة التي تتقلب بالأفكار والعزوم.

ويجوز أن يُقالَ إن "البال" هو الحال التي معها، ولهذا يُقالُ: "اجعلْ هذا على بالك"، وقال امرؤُ القيس:

فأصبحت معشوقاً وأصبح أهلها عليه القيام سيء الظن والبال

(الفرق) بين الحال والبال، أن قولنا للقلب "بال" يفيد أنه موضع الذِّكْر، والقلب يفيد التقلُّبَ بالأفكار والعزوم على ما ذكرْنا.

<sup>(</sup>أ) لعل الواو زيادة.

الرائي المريات المريادي المريادي المريادي المريادي المريادي المريادي المريادي المريادي المريادي والمستريد والمجنس والنوع والصنف وما يقرب من ذلك



(الفرق) بين الأصْلِ والأُسِّ، أن الأُسَّ لا يكون إلا أصلاً، وليسس كلُّ أصلٍ أُسَّا، وذلك أن أُسَّ الشيء لا يكون فرعاً لغيره مع كونه أصلاً، مثال ذلك: أن أصل الحائط يُسمَّى" أُسُّ الحائط"، وفرع الحائط لا يُسمَّى أُسَّا لعرفه.

(الفرق) بين الأصل والسِّنْخ، أن السِّنْخ هو أصلُ الشيء الداخل في غيره، مثل سِنْخِ السكين والسيف، وهو الداخل في النصاب، و"سُنُوْخُ الإنسان" ما يدخل منها في عظمِ الفكِّ، فلا يُقالُ "سنخ" كما يُقالُ "أصل ذلك".

والأصلُ اسمٌ مشتركٌ، يُقالُ: "أصل الحائط"، و"أصل الجبل"، و"أصل الإنسان"، و"أصل العداوة بينك وبين فلان كذا"، و" الأصل في هذه المسألة كذا"؛ وهو في ذلك مجاز، وفي الجبل والحائط حقيقة.

وحقيقةُ أصلِ الشيء ما كان عليه مُعْتَمَدُهُ، ومِنْ تَــمَّ سُــمِّيَ العقــلُ "أصالة"؛ لأن مُعْتَمَدَ صاحبه عليه، و"رجلٌ أصيلٌ"؛ أيْ عاقلٌ.

وحقيقةُ أصلِ الشيء عندي ما بُدِيءَ منه، ومِنْ ثَمَّ يُقالُ: "إن أصلل الإنسان التراب"، و" أصل هذا الحائط حجر واحد"؛ لأنه بدىء في بنيانـــه بالحجر والآجر.

(الفرق) بين الأصلِ والجَذْمِ، أن "جِذْمَ الشجرة" حيث تُقطَّعُ من أصلها، وأصلُه من الجَذْمِ وهو القَطْعُ، فلا يُستعملُ الجَذْمُ فيما لا يصلحُ قطعُه، ألا ترى أنه لا يُقالُ "جذم الكوز" وما أشبَه ذلك، فإن استُعمِلَ في

بعض المواضع مكان الأصل فعلى التشبيه.

(الفرق) بين الجنس والنوع، أن الجنس -على قول بعض المتكلِّمـين-أَعَمُّ من النوع، قال: لأن الجنس هو الجملة المتفقة، سواءٌ كان مما يعقل أو من غير ما يعقل، قال: والنوع الجملة المتفقة من جنس ما لا يعقل، قلل: ألا ترى أنه يُقالُ "الفاكهة نوع" كما يُقالُ "جنس"، ولا يُقالُ للإنسان "نوع".

وقال غيرُه: النوع ما يقع تحته أجناسٌ بخلاف ما يقولُه الفلاسفةُ أن الجنس أعمُّ من النوع، وذلك أن العرب لا تفرِّقُ الأشياءَ كلَّها فتسمِّيها بذلك.

وأصحابنا يقولون: السواد جنس، واللون نوع، ويستعملون الجنس في نفس الذات، فيقولون: التأليف جنس واحد، وهذا الشيء جنس الفعل، والحركة ليست بجنس الفعل؛ يريدون ألها كُوْنٌ على وجه، ويقولون: الكون جنس الفعل، وإن كان متضاداً، لمّا كان لا يوجد إلا وهو كون، ولا يقولون في العلم ذلك؛ لأنه قد يوجد وهو غير علم، ويقولون في الأشياء المتماثلة ألها جنس واحد، وهذا هو الصحيح.

(الفرق) بين الجنس والصنف، أن الصنف ما يتميز من الأجناس بصفة، يقولون: السوادات الموجودة صنف على حيالها، وذلك الاستراكها في الوجود، كأنما ما صنف من الجنس، فلا يقال للمعدوم صنف؛ لأن التصنيف ضرب من التأليف، فلا يجري التأليف على المعدوم ويجري على بعض الموجودات حقيقة وعلى بعضها مجازاً.

(الفرق) بين الضَّرْبِ والجِنْسِ، أن الضرب اسم يقع على الجنسس والصنف، والجنس قولكَ: "الحُمُرُ ضربٌ من الحيوان"، والصنف قولكَ: "التفاح الحامض صنف".

ويقع الضرب أيضاً على الواحد الذي ليس بجنس ولا صنف، كقولك: "الموجود على ضربين قديم ومحدث"؛ فيوصف القديم بأنده ضرب، ولا يوصف بأنه جنس ولا صنف.

(الفرق) بين الجِنْسِ والوَحْهِ، أن الجنس يقع على الـــــــــــــــــه والوحـــــه يتناول الصفات، يُقالُ: "الجواهر حنس من الأشياء"، ولا يُقالُ: "وحة منها"، وإنما يُقالُ: "الشيء على وحوه"؛ أي على صفات.

(الفرق) بين الجنس والقبيل، أن الجنس يقتضي الاتفاق، والقبيل لا يقتضيه، ألا ترى أنك تقول: "اللون قبيل" و"الطعم قبيل"، ولا يُقالُ لذلك "حنس"، ويُقالُ: "السواد حنس" و"البياض حنس".

ومن الكلام ما يبين قبيلاً من قبيل، وهو قولنا "لون"، ومنه ما يبين حنساً من حنس، وهو قولنا: "سواد".



# البّائِي البّائِي عَشِيرَ،

في الفرق بين القسم والحظ والنصيب وبين السخاء والجود وأقسام العطيات وبين الغنى والجدة وما يخالف ذلك من الفقر والمسكنة



(الفرق) بين الحَظِّ والقِسْمِ، أن كل قسم حظ، وليس كل حظ قسماً، وإنما القسم ما كان عن مُقاسَمة، وما لم يكن عن مُقاسَمة فليس بقسم.

فالإنسان إذا مات وترك مالاً ووارثاً واحداً قيلَ "هذا المال كله حـــظ هذا الوارث"، ولا يُقالُ: "هو قِسْمُه"؛ لأنه لا مُقاسِمَ له فيه.

فالقسمُ ما كان من جملة مقسومة، والحظُّ قد يكون ذلك وقد يكون الجملة كلَّها.

(الفرق) بين النصيب والحَظِّ، أن النصيب يكون في المحبوب والمكروه، يُقالُ: "وفّاه الله نصيبَه من النعيم أو من العذاب"، ولا يُقالُ: "حظّه من العذاب"، إلا على استعارة بعيدة؛ لأن أصلَ الحظِّ هو ما يحظُّه الله تعالى للعبد من الخير، والنصيب ما نَصَبَ له ليناله سواء كان محبوباً أو مكروهاً.

ويجوز أن يُقالَ: الحظُّ اسمٌ لما يرتفع به المحظوظُ، ولهذا يُذكرُ على جهة المدح فيُقالُ: "لفلان حظُّ" و"هو محظوظٌ".

والنصيبُ ما يصيبُ الإنسانَ من مقاسمةٍ، سواء ارتفع به شائه أم لا، ولهذا يُقالُ: "لفلان حظٌ في التجارة"، ولا يُقالُ: "له نصيبٌ فيها"؛ لأن الربح الذي ينالُه فيها ليس عن مُقاسَمة.

(الفرق) بين النصيب والحِصَّةِ، أن بعضَهم قالَ: إن الحصة هي النصيب الذي بيْنَ وكُشِفَتْ وحوهُهُ وزالت الشبهةُ عنه.

وأصلها من الحَصَصِ وهو أن يُحَصَّ الشَّعْرُ عن مقدَّم الــرأس حـــي

ينكشف، ومنه قولُ ابن الأَسْلَت (١):

## قد حَصَّتِ البَيْضَةُ رأسي فما أَطْعَـمُ نوماً غيرَ تَهْجَاع

وفي القرآن: (الآنَ حَصْحَصَ الحَقُّ)(٢)، ولهـــذا يكتــبُ أصحــابُ الشّروط "حصتُه من الدار كذا"، ولا يكتبون "نصيبُه"؛ لأن مـــا تتضمنُـه الحصةُ من معنى التبيين والكشف لا يتضمنُه النصيبُ.

وعندنا أن الحصة هي ما ثبت للإنسان، وكلُّ شيءٍ حَرَّكْتَهُ لتثبته فقد حَصْحَصْتَهُ، و"هذه حِصَّتِي"؛ أيْ ما ثبت لي، و"حصتُه من الدار"؛ ما ثبت له منها، وليس يقتضي أن يكون عن مُقاسَمة كما يقتضى ذلك النصيبُ.

(الفرق) بين النصيب والخَلاَق، أن الخلاق النصيب الوافر من الخيير خاصة بالتقدير لصاحبه أن يكون نصيباً له؛ لأن اشتقاقه من الخَلْق وهو التقدير، ويجوز أن يكون من الخُلُق؛ لأنه مما يوجبُه الخُلُقُ الحَسَنُ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو قيس بن الأسْلَت الأنصاريُّ، أبو قيس: كنيته، واسمه مختلف فيه، قيل: الحارث، وقيل: عبد الله، وقيل: هو صيفي بن عامر بن جشم بن وائل بن زيد.. شاعر مخضرم مسن شعراء الأنصار وساداهم، أدرك البعثة، فأسلم وكان من حيار الأنصار. وقيل: مات و لم يسلم. طبقات فحول الشعراء ١٢١/١٩، خزانة الأدب ٣٧٨/٣، الأغاني ١٢١/١٧، جمهرة أشعار العرب ٢٣٤، شرح اختيارات المفضل ١٢٣٢/٣.

والبيت من قصيدة بلغت أربعة وعشرين بيتاً. [حَصَّتْ: أذهبَتْ ونثرت شعرَه لطول مكثــها على رأسه. البيضة: الخوذة من حديد].

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥١ من سورة "يوسف".

(الفرق) بين النصيب والقِسْطِ، أن النصيب يجوز أن يكون عادلاً وحائراً، وناقصاً عن الاستحقاق وزائداً، يُقالُ: "نصيب مبحوس،..وموفور". والقسط الحصة العادلة، مأخوذة من قولك: "أَقْسَطَ" إذا عَدَلَ، ويُقالُ: "قَسَطَ القومُ الشيءَ بينهم"؛ إذا قسموه على القسط.

ويجوز أن يُقالَ: "القِسْطُ اسمٌ للعَدْلِ فِي القَسْمِ" ثم سُمِّيَ العزمُ على على القسط قسطاً، كما يُسمَّى الشيءُ باسم سببه، وهو كقولهم للنظر "رؤية".

وقيلَ: القسط ما اسْتَحَقَّ المُقْسَطُ له من النصيب ولا بدَّ له منه، ولهــذا يُقالُ: للحوهر قسط من المساحة، أيْ لا بد له من ذلك.

(الفرق) بين الرِّزْق والحَظِّ، أن الرزق هو العطاء الجاري في الحكـــم على الإدرار، ولهذا يُقالُ الرزاق الجند"؛ لأنها تجري على إدرار.

والحظُّ لا يفيد هذا المعنى، وإنما يفيدُ ارتفاعَ صاحبِه به على ما ذكرْنا.

قال بعضُهم: "يجوز أن يجعل الله للعبد حظاً في شيء ثم يقطعــه عنــه ويزيله مع حياته وبقائه، ولا يجوز أن يقطع رزقه مع إحيائه"، وبين العلمــاء في ذلك خلاف ليس هذا موضع ذكره.

وكلُّ ما خلقَه اللهُ تعالى في الأرض مما يُملَكُ فهو رزقٌ للعباد في الجملة، بدلالة قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾(١)، وإن كان رزقاً لهم في الجملة، فتفصيل قسمته على ما يصحُّ ويجوزُ من الإملاك.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٩ من سورة "البقرة".

ولا يكون الحرام رزقاً؛ لأن الرزق هو العطاء الجاري في الحكم، وليس الحرام مما حكم به.

وما يفترسُه الأسدُ رزقٌ له بشرط غلبته عليه، كما أن غنيمة المشركين رزقٌ لنا بشرط غلبتنا عليه، والمشركُ يملكُ ما في يده، أما إذا غلبناه عليه بَطَلَ ملكُهُ له وصار رزقاً لنا.

(الفرق) بين الرِّزْقِ والغِذَاءِ، أن الرزق اسمٌ لما يملكُ صاحبُه الانتفاع به، فلا يجوز منازعتُه فيه لكونه حلالاً له، ويجوز أن يكون ما يغتذيه الإنسان حلالاً وحراماً، إذ ليس كل ما يغتذيه الإنسان رزقاً له، ألا ترى أنه يجوز أن يغتذي بالسرقة، وليست السرقة رزقاً للسارق، ولو كانت رزقاً له لم يُلتذي عليها وعلى النفقة منها، بل كان يُحمَدُ على ذلك، واللهُ تعالى مدح المؤمنين بإنفاقهم في قوله تعالى: (ومِمَّا رزقْناهُمْ يُنْفِقُونَ)(١).

(الفرق) بين الإعطاء والهبة، أن الإعطاء هو [إيصال]\*الشيء إلى الآخذ له، ألا ترى أنك تعطي زيدًا المالَ ليَرُدَّهُ إلى عمرو، وتعطيه ليَتَّحرَ لك به.

<sup>(</sup>۱) من الآية ٣ من سورة "البقرة"، ومن الآية ٣ من سورة "الأنفال"، ومن الآية ٣٥ مـــــن سورة "الحج"، ومن الآية ١٦ من سورة "الســــجدة"، ومن الآية ٢٦ من سورة "الســـجدة"، ومن الآية ٣٨ من سورة "الشورى".

<sup>\*</sup> في (م): [اتصال]، لعل الصواب ما أثبتناه.

والهبةُ تقتضي التمليك، فإذا وهبتَه له فقد مَلَّكْتُهُ إياه.

ثم كَثْرَ استعمالُ الإعطاء حتى صار لا يُطلَقُ إلا على التمليك، فيُقالُ: "أعطاه مالاً"؛ إذا مَلَّكَهُ إياه، والأصلُ ما تقدَّمَ.

(الفرق) بين الإعطاء والإنفاق، أن الإنفاق هو إحراج المال من الملك، ولهذا لا يُقالُ: "الله تعالى ينفقُ على العباد"، وأمَّا قولُه تعالى: ﴿يُنْفِقُ كَيْسَفَ يَشَاءُ﴾(١)، فإنه مَحازٌ، لا يجوز استعمالُه في كلِّ موضع، وحقيقته أنه يسرزق العباد على قدر المصالح.

والإعطاء لا يقتضي إخراج المعطَى من الملك، وذلك أنك تعطي زيداً المالَ ليشتري لك الشيء، وتعطيه الثوب ليخيطه لك، ولا يخرجُ عـــن ملكك بذلك، فلا يُقالُ لهذا "إنفاقٌ".

(الفرق) بين الهبة والهديَّة، أن الهدية ما يتقرَّبُ به المُهدي إلى المُهدى إلى المُهدى إلى المُهدى إلى الله وليس كذلك الهبة، ولهذا لا يجوز أن يُقال: "إن الله يهدي إلى العبد"، كما يُقالُ: "إنه يَهَبُ له"، وقال تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً﴾ (٢).

وتقول: "أهدى المرءوسُ إلى الرئيس"، و"وهب الرئيسُ للمرؤوس".

وأصلُ الهديَّةِ من قولكَ: "هَدَى الشيءُ"؛ إذا تقدَّمَ، وسُــمِّيَتْ الهديــةُ هديةً؛ لألها تُقدَّمُ أمام الحاجة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٤ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥ من سورة "مريم".

(الفرق) بين الهبة والمِنْحَةِ، أن أصلَ المنحةِ الشاةُ أو البعيرُ يمنحُها الرجلُ أخاه فيحتلبها زماناً ثم يردها.

قالَ بعضُهم: "لا تكون المنحةُ إلا الناقة"، وليس كذلك، والشاهدُ ما أنشدَ الأصمعيُّ رحمه الله تعالى:

أَعَبْدَ بني سهمِ ألسْتَ براجعِ منيحــتنَا فيما تردُّ المنائــحُ (۱) فا شَعَرٌ داحٍ وجيدٌ مُقلِّصٌ وجسمٌ حداريٌّ وصدغٌ مجامحُ وهذه صفةُ شاة.

و"المُمَانِحُ" التي لا ينقطع لبنُها مع الجَدْبِ، ثم صار كل عطية منحـــة لكثرة الاستعمال.

وقال بعضُهم: كُلُّ شيءٍ تَقْصِدُ به قَصْدَ شيءٍ فقد منحته إياه، كمـــــا تمنحُ المرأةُ وجهَها للرجل، وأنشدَ:

أمولى بني تيم، ألست مؤدّياً منيحتنا فيما تُرَدُّ المنائحُ في الله منيحتنا فيما تُرَدُّ المنائحُ في الله في الل

أنظر: الأغابي ١٠٣/١٨، شرح اختيارات المفضل للتبريزي ٧٨١/٢.

<sup>(</sup>۱) البيتان مع اختلاف في الرواية ليزيد بن عُبيِّد، ويقال: يزيد بن حميمة بن عبيد الأشـحعي، شاعر بدوي، إسلامي، مُقِلِّ، وقد غلب عليه لقب (جَبْهاء).

وفي حبر لصاحب الأغاني: حاور حبهاء الأشجعي في بني تيم، بطن من أشجع، فاستمنحه مولى لهم عتراً، فمنحه إياها فأمسكها دهراً، فلما طال على حبهاء ألا يردها، قال حبهاء:

<sup>(</sup>٢) في النسخ "الجانح" والتصحيح من القاموس.

#### قد علمت إذ منحتني فاهـــا

والهبةُ عطيةُ منفعةٍ تفضل بها على صاحبك، ولذلك لم تكن عطيةُ الدَّيْنِ ولا عطيةُ الثمنِ هبةً، وهي مُفَارِقَةٌ للصدقةِ لما في الصدقة مِن مَعْنَى تَضَمَّنَ فقرَ صاحبها لتصديق حاله فيما ينبيءُ حالُه من فقره.

(الفرق) بين الهبة والنعمة، أن النعمة مُضَمَّنَةٌ بالشكر؛ لأها لا تكــون الا حسنة، وقد تكون الهبة قبيحة بأن تكون مغصوبة.

(الفرق) بين العطية والنَّحْلَةِ، أن النِّحلة ما يعطيه الإنسان بطيب نفس، ومنه قوله تعالى: ﴿و آثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١)، أي: عن طيب أنفس، وقيلَ: "نحلةً" ديانةً، ومنه قوله: "نَحَلَهُ الكلامَ والقصيدة" إذا نسبَها إليه طيب النفس بذلك، و"انتحل" هو.

وقيلَ: النحلة أن تعطيه بلا استعراض، ومنه قولهم: " نَحَلَ الوالدُ ولدَهُ"، وفي الحديث: "ما نَحَلَ والدُّ ولدَهُ أفضلَ مِنْ أَدَبِ حَسَنِ "(٢).

<sup>(</sup>١) من الآية ٤ من سورة "النساء".

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد"مسند المكيين": حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: [ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَب حَسَن]، قَالَ أَبو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِهِ حَلَه فُنُ مَنْ أَدْب حَسَن]، قَالَ أَبو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِهِ حَلَه فُنُ مِنْ أَدْب حَسَن]، قَالَ أَبو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِهِ حَلَه فُنُ عَمْنِ مِثْلَهُ .

وقالَ عليُّ بن عيسى: الهبة لا تكون واجبةً، والنحلةُ تكون<sup>(۱)</sup> واجبـةً وغيرَ واجبةٍ، وأصلُها العطية من غير معاوضة، ومنه "النحلة" الديانة؛ لأهــــا كالنحلة التي هي العطية.

(الفرق) بين المَهْرِ والصَّدَاقِ، أن الصداق اسم لما يبذله الرجل للمرأة طوعاً من غير إلزام، والمهر اسم لذلك لما يلزمه، ولهذا اختار الشروطيون في كتب المهور: "صداقها الذي تزوجها عليه".

ومنه "الصداقة"؛ لأنها لا تكون بإلزام وإكراه، ومنه "الصدقة"، ثم يتداخل المهرُ والصّدَاقُ لقرب معناهما.

(الفرق) بين المنحة والعَرِيَّةِ، أن العَرِيَّةَ من النحل، والمنحــة في الإبـــل والشاة، وهـــو أن يُعطى الرجلُ ثمرة نخلِ سنةٍ أو أكثرَ من ذلك أو أقلَّ، وقد "أعراه"، قالَ الشاعرُ (٢):

#### ولكنْ عَرايا في السنين الجوائح

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "قد تكون".

<sup>(</sup>٢) هو سويد بن الصامت الأنصاري، شاعر من أهل المدينة، كان يقال له الكامل في الحاهلية -وكان الرجل عند العرب إذا كان شاعراً شجاعاً كاتباً سابحاً رامياً سَمَّوْهُ الكامل- أدرك الإسلام وهو شيخ كبير، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم بسوق "ذي المجاز" فدعاه إلى الإسلام، وقرأ عليه شيئاً من القرآن، فاستحسنه، وانصرف عائداً إلى المدينة، فلم يلبث أن قتله الخزرج، وذلك قبل الهجرة. أنظر: الأغاني ٢٧/٣، الأعلام ١٤٥/٣.

وتمام البيت في (اللسان):

ليست بسنهاء ولا رُجّبيّة ولكن عرايا في السنين الجوائح

(الفرق) بين ذلك وبين الإِفْقَارِ، أن الإِفقارَ مصدر، فَقَرَ الرجلُ ظهرَ بعيره ليركبه ثم يرده، مأخوذٌ من الفَقَارِ وهو عظمُ الظَّهْرِ، يُقهالُ: " أَفْقَرْتُهُ البعيرَ"، أي: أمكنته من فَقَارِه.

(الفرق) بين الإفقار والإخبال، أن الإخبال أن يعطى الرجل فرساً ليغزو عليه، وقيل: هو أن يعطيه ماله ينتفع بصوفه ووبرره وسمنه، قال زهير (۱):

## هنالِكَ إِنْ يُسْتَخْبَلُوا المَالَ يُخْبِلُوا

(الفرق) بين البرِّ والصِّلَةِ، أن البر سعة الفضل المقصود إليه، والبر أيضلً يكون بلين الكلام، و " بَرَّ والدَه"، إذا لقيه بجميل القول والفعل، قال الراجزُ:

بَنِيَّ إِنَّ البِرَّ شيءٌ هَيِّنُ وجُّه طليقٌ وكلامٌ لينُ

والصلة البر المتأصِّل، وأصلُ الصِّلة "وَصْلة" على فعلة، وهـي للنوع

فلا تكتُمنَّ اللهُ ما في صدوركم ليخفى ومهما يُكتم اللهُ يَعْلَمِ يَوْمَ عَلَمُ اللهُ يَعْلَمِ يَوْمَ عَلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

وقد أسلم ولداه كعب وبُحير، (ت١٣ق.هـ). خزانة الأدب ٢٩٣/٢، الأغـاني ١٥٧/٢، طبقات الشعراء ١٥، جمهرة أشعار العرب ١٠٥.

وتمام الشاهد:

هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا وإن يُسْأَلُوا يُعْطُوا، وإن يَعْسِروا يَعْلُوا

<sup>(</sup>۱) هو زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رباح المزَني، أحد الشعراء الفحول، كـــان ســـديد الرأي، حكيماً، مؤمناً بالله واليوم الآخر، جاء في معلقته:

والهيئة، يُقالُ: "بارُّ وصولُ"، أي: يصل برَّه فلا يقطعه، و"تواصلَ القومُ" تعاملوا بوصول برِّ كل واحد منهم إلى صاحبه، و"واصلَه" عاملَه بوصول البر، وفي القرآن: ﴿وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ القَوْلَ ﴾(١)، أي: كَثَرْنا وصول بعضه ببعض بالحِكَم الدالة على الرشد.

(الفرق) بين البِرِّ والصدقة، أنك تَصَّدَقُ على الفقير لسد حلته، وتَبَرُّ ذا الحق لاحتلاب مودته، ومن ثَمَّ قيلَ: "برُّ الوالدين"، ويجوز أن يقالَ: "البر هو النفع الجليل"، ومنه قيلَ: "البر لسعتُه له نفعة"، ويجوز أن يُقالَ: "البر ســعة النفع"، ومنه: "فيه البر الشفقة".

(الفرق) بين البِرِّ والخيرِ، أن البِرَّ مُضَمَّنٌ بِحُعْلٍ عاجلٍ قد قُصِدَ وحـــهُ النفع به، فأمَّا الخير فمطلَقٌ، حتى لو وقع عن سهو لم يخرج عن اســــتحقاق الصفة به، ونقيضُ الخير الشرُّ، ونقيضُ البر العقوقُ.

(الفرق) بين الغنيمة والنَّفَلِ، أن أصل النفل في اللغة الزيادة على المستحقّ، ومنه "النافلة" وهي التطوع، ثم قيل لما يَنْفُلُهُ صاحبُ السريّة بعض أصحابه" نَفْلاً"، والجمع "أَنْفالٌ"، وهو أن يقول: "إن قتلت قتيلاً فلك سلبه"، أو يقول لجماعة: "لكم الربع بعد الخمس" وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥١ من سورة "القصص".

ولا خلاف في حواز النفل قبل إحراز الغنيمة، وقال الكوفيون: لا نفل بعد إحراز الغنيمة، على جهة الاجتهاد.

وقال الشافعيُّ(١): يجوز النفل بعد إحراز الغنيمة، على جهة الاجتهاد.

وقال ابنُ عبّاس في روايةٍ: الأنفال ما شذَّ عن المشركين إلى المسلمين من غير قتال نحو العبد والدابة، ولذلك جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (قل الأنفالُ لله والرسول)(٢).

ورُوِيَ عن مجاهد (٣): أن الأنفال الخُمْسُ، جعله الله لأهل الخمس. وقال الحَسَنُ: الأنفال من السرايا التي تتقدم أمام الجيش الأعظم. وأصلُها ما ذكر ْنا، ثم أُجريت على الغنائم كلِّها مَجازاً (٤).

(الفرق) بين القَرْضِ والدَّيْنِ، أن القرض أكثر ما يُستعملُ في العَيْــنِ

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو عبد الله، محمد بن إدريس.. القرشي الشافعي، أحد أئمة الفقـــه الأربعـــة (١٥٠-٢٠هـــ).

<sup>(</sup>٢) من الآية ١ من سورة "الأنفال".

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحجاج، مجاهد بن جبر، الإمام، شيخ القراء والمفسرين، (٢٠–١٠٣هـ).

سير أعلام النبلاء ٤٤٩/٤، شذرات الذهب ١٢٥/١، طبقات المفسرين للأدنه وي ١١.

<sup>(</sup>ئ) جاء في (أحكام القرآن) للحصاص ٩/٣ ه. (روي عن ابن عباس رواية أخرى عن عطاء: "إن الأنفال ما يصل إلى المسلمين عن المشركين بغير قتال من دابة أو عبد أو متاع، فذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يضمه حيث يشاء". وروي عن مجاهد: "أن الأنفال الخمس الذي حعله الله لأهل الخمس". وقال الحسن: "كانت الأنفال من السرايا التي تتقدم أمام الجيش الأعظم"...).

والوَرِق، وهو أن تأخذ من مال الرحل درهماً لتردَّ عليه بدلَه درهماً، فيبقى ديناً عليك إلى أن تردَّه، فكلُّ قرضٍ دينٌ، وليس كلُّ دينٍ قرضاً، وذلك أن أثان ما يُشترى بالنَّسا ديونٌ وليست بقروض، فالقرض يكون من حنس ما اقتُرضَ، وليس كذلك الدين.

ويجوز أن يفرَّق بينهما فنقول: قولنا "يُدَايِنُهُ" يفيد أنه يعطيه ذلك ليأخذ منه بدلَه، ولهذا يُقالُ: "قضيتُ قرضَهُ"، و "أديتُ دَيْنَهُ وواحبَهُ"، ومسن أحل ذلك أيضاً يُقالُ: "أَدَيْتُ صلاةَ الوقتِ"، و "قضيتُ مسا نسيتُ مسن الصلاة"؛ لأنه بمنزلة القرض.

(الفرق) بين القَرْضِ والفَرْضِ، أن القرض ما يلزم إعطاؤه، والفرض ما لا يلزم إعطاؤه.

ويُقالُ: "ما عنده قرضٌ ولا فرضٌ"، أيْ ما عنده خيرٌ لمن يلزمُه أمـــرُه ولا لمن لا يلزمُه أمرُه.

وأصلُ القَرْضِ القَطْعُ، و"قد أقرضته" إذا دفعت إليه قطعةً من المال، ومنه "المقراض"(١).

ويجوز أن يُقالَ: إنه سُمِّيَ قرضاً لتساوي ما يأخذُ وما يَرُدُّ.

والعربُ تقولُ: "تقارضَ الرجلانِ الثناءَ"؛ إذا أثني كلُّ واحدٍ منهما

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "المقراضان".

<sup>(</sup>والمقراضان: الجَلَمان لا يفرد لهما واحد، هذا قول أهل اللغة، وحكى سيبويه مِقْراض فأفرد.. وهو ما يُجَزُّ به الشعر والصوف). اللسان (جلم/قرض).

على صاحبه، وقالَ الشاعرُ (١):

#### وأيدي الندى في الصالحين قروضُ

وقالَ بعضُهم: "هما يتقارظان، ولا يُقالُ: يتقارضان"، وكلاهما عندنا حيدًد، بل الضاد أكثر من الظاء في هذا وأشهر، ورواه علي بن عيسى في تفسير ه (٢).

(الفرق) بين العُمْرَى والرُّقْبَى، أن العُمْرَى هـي: أن يقـول الرحـلُ للرحل: "هذه الدارُ لكَ عُمُرَكَ أو عُمُرِي".

والرُّقْبَى: أن يقولَ: "إِنْ مِتَّ قبلي رَجَعَتْ إليَّ، وإِنْ مِتُّ قبلكَ فــهي لكَ"، وذلك أن كلَّ واحدٍ منهما وقت موت صاحبه (٣).

<sup>(</sup>۱) (اسقِ رَقاشِ إلها سَقَّاية)، مَثَلٌ أورده أبو هلال العسكري في كتابـــه (جمــهرة الأمثـــال (٥٠/١)، ثم قال: وقريب من هذا المعنى قول الشاعر:

يَكُنْ لَكَ فِي قومي يد يشكروها وأيدي الندى في الصالحين قروضُ

<sup>(</sup>٢) ذكر ياقوت في (إرشاد الأريب ١٩١/٤) أن الرمّاني، علي بن عيسى، قد صنف (تفسير أ، القرآن الجيد)، وقد أشار إليه السيوطي في (طبقات المفسرين ٢٩) فقال: (صنّف تفسيراً، رأيته)، وأما ابن حلكان فذكر في (وفيات الأعيان ٢٩٩/٣) أن الرماني (له تفسير القـــرآن الكريم).

<sup>(</sup>٣) أي أن استحقاق الالتزام الناشىء عن العمرى أو الرقبى بوجهيه معلق على أحد أحد طرفي الالتزام. وفي سنن أبي داود: حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْ جَوَّنَا مِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْ جَوَيْ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [ لا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ بَعْ عَظَاء عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [ لا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِب شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَهُ فَهُو لَورَتَتِهِ ]، وأخرج النسائي في (كتاب العمرى): أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ

(الفرق) بين العَطِيَّةِ والجائزةِ، أن الجائزة ما يُعطاه المادحُ وغيرُه علــــى سبيل الإكرام، ولا يكون إلا ممن هو أعلى من المعطَى، والعطيةُ عامَّةٌ في جميع ذلك.

وسُمِّيت الجائزة جائزة ؛ لأن بعض الأمراء في أيام عثمان ، وأظنَّه عبدالله ابن عامر (١) ، قصدوا عدواً من المشركين بينه وبينهم حسر ، فقال لأصحابه: "مَنْ حاز اليهم فله كذا" ، فحازه قوم منهم فقسم فيهم مالاً ، فسُمِّيت العطية على هذا الوجه حائزة (٢) .

ابْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [ لا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ ].

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عامر بن كُريز القرشي الذي افتتح إقليم خراسان، وهـو ابن حال عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبوه عامر هو ابن عمّة رسول الله صلى الله عليـه وسلم البيضاء بنت عبد المطلب. ولِي البصرة لعثمان، ثم وفد على معاوية فزوَّجَـه بابنتـه هند، (ت ٥٩هـ). سير أعلام النبلاء ١٨/٣، شذرات الذهب ٣٦/١ و ٣٥.

<sup>(</sup>٢) فصَّل أبو هلال في كتابه (الأوائل) القول في (الجائزة) فقال:

<sup>(..</sup>إن عبد الله بن عامر بن كريز -وكان على العراق من قبل عثمان - بعث جيشاً مع قطن ابن عمرو الهلالي إلى كرمان، في أربعة آلاف، فجرى الوادي بسيل مفرط، فخيف الغرق على من عبر، والعدو على من لم يعبر، فقال القطن: من عبر فله ألف درهم. فعرر رجل وآخر، حتى عبروا كلهم، فأعطاهم.. أربعة ألف ألف درهم، فاستكثرها ابن عامر فكتب فيها إلى عثمان رحمة الله عليه، فأجازها وقال: ما كان معونة في سبيل الله فجائزة. وصارت الجائزة اسم العطية..) ص٢١٢.

قال ابن الأنباري: أصل الجائزة أن يعطي الرجلُ الرجلُ ماء، ويجيزه ليذهب لوجهه، فيقــول

(الفرق) بين البُسْلَةِ والحُلُوانِ والرَّشْوَة، أن البُسْلَةَ أَجْرُ الرَّاقي، وجاء النهي عنها، وذلك إذا كانت الرُّقْيَةُ بغير ذِكْرِ الله تعالى، فأمَّا إذا كانت بذِكْرِ الله تعالى، فأمَّا إذا كانت بذِكْرِ الله تعالى وبالقرآن فليس بها بأس ويؤخذ الأجر عليها، والشاهد أن قوماً من الصحابة رَقُوا من العقرب فَدُفِعَتْ إليهم ثلاثون شاةً فسألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لهم: "اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم"(١).

والحُلْوَانُ أَحْرُ الكاهن، وقد نُهِيَ عنه، يُقالُ حَلَوْتُهُ حُلْوَاناً، ثم كثر ذلك حتى سُمِّيَ (٢) كل عطية حُلْوَاناً، قال الشاعر (٣):

الرجل إذا ورد الماء -لقيِّم الماء-: أحزني، أي: أعطني ماءً حتى أذهب لوجـــهي، وأجــوز عنك. ثم كثر هذا في كلامهم حتى سموا العطيــة جــائزة. (الزاهــر في معـــاني كلمـــات الناس١٣/٢).

<sup>(1)</sup> في مسند الإمام أحمد:

حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُـدْرِيِّ قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ تَلاثِينَ رَاكِبًا، قَالَ: فَنَزَلْنَا بِقَـوْمٍ مِسَنَ الْعَرَب، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يُضِيِّفُونَا فَأَبُوا، قَالَ: فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، قَالَ: فَأَتُونَا فَقَالُوا "فِيكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ ؟" قَالَ فَقُلْتُ: نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لا أَفْعَلُ حَتَّى تُعْطُونَا شَـيْئًا، قَالَوا: فَإِنَّا لَيْ يُعْطِيكُمْ ثَلاثِينَ شَاةً، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّات، قَالَ: فَبَرَأ، قَالَ: فَلَمَّا فَبَضَنَا الْعَنْمَ، قَالَ: فَبَرَأ، قَالَ: فَلَمَّا مَثَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ فَقَالَ: [ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ].

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "سموا".

<sup>(</sup>٢) هو عَلْقَمَةُ بنُ عَبَدَةَ بن النعمانِ بنِ قيس، شاعر حاهلي محيد، لقب بـــ(الفحل) لأنه نازع امرأ القيس الشعر، وكان صديقاً له. الأغاني ٢٠٢/٨، حزانة الأدب ٢٦٦/١.

# فَمَنْ رَاكِبٌ أَحْلُوْهُ رَحْلِي وناقتي يُبلِّغُ عني الشَّعْرَ إِذْ ماتَ قائِلُه؟ والحُلُوانُ أيضاً أن يأخذ الرجلُ مهرَ ابنته، وذلك عارٌ عندهم، قال الراجز(١): لا نأْخُذُ الحُــلُوانَ مِنْ بَنَاتِــنَا

و"الرشوة" ما يُعطاهُ الحاكم، وقد نُهِيَ عنها، قال النبي صلى الله عليـــه وسلم: "لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ والمُرْتَشِي" (٢).

وكانت العرب تسمِّيها الإتاوَة، وقال أبو زيد<sup>(٣)</sup>: أَتَوْتُ الرحلَ أَتْــواً، وهي الرشوةُ، قال [ جابر بنُ حُنَيٍّ التَّغْلِبيُّ ] (١٠):

أَفِي كُلِّ أَسُواقِ الْعِراقِ إِتَاوَةٌ وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُوٌّ مَكْسُ دِرهُمِ

قال: المَكْسُ الحيانة، وهو ههنا الضريبة التي تؤخذ في الأسواق، ويُقالُ: مَكَسَهُ مَكْسَاً، إذا حانَه، ويُقالُ: المَكْسُ العُشْر.

<sup>(</sup>١) قالت امرأة في زوجها: "لا يأخذ الحلوان من بناتنا". (اللسان)/ حلا.

<sup>(</sup>٢) في مسند الإمام أحمد: حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَـــنْ أَبِي مَسَلَمَةَ عَـــنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِــيَ فَي الْحُكْم ].

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن أوس بن ثابت، أبو زيد الأنصاري، اللغوي البصري، مـــن أئمـــة الأدب، وغلب عليه اللغات والنوادر والغريب، (...- نحو ٢١٥هــ).

وفيات الأعيان ٣٨٠/٢، تاريخ بغداد ٧٥/٩، معجم الأدباء ٣٧٥/٣.

وجاء في الحديث: "لا يدخلُ الجنةَ صاحبُ مَكْسِ "(١).

وقال بعضُهم: الإسلالُ الرشوة، وفي الحديث: "لا إغلال ولا إسلال "(٢)، والإغلال الخيانة، وقال أبو عبيدة (٣): الإسلال السرقة، وقال بعضهم: الإتاوَةُ الخَرَاجُ.

(اَلْفَرْق) بين السَّخَاءِ والجُوْدِ، أن السخاء هو أن يلين الإنسان عند السؤال ويسهل مَهرَه للطالب، من قولهم: سَخَوْتُ النارَ أَسْخُوها سَخُواً، إذا أَلْنُ تَها، و"سَخَوْتُ الأَدِيمَ" لَيَّنْتَهُ، و"أَرْضٌ سَخَاوِيَّةٌ" لَيِّنَةٌ، ولهذا لا يُقالُ لله تعالى سَخِيُّ.

والجُوْدُ كَثْرَة العطاء من غير سؤال، من قولك: "جادت السماءُ"، إذا جادت بمطر غزير، و"الفَرَسُ الجَوَادُ"، الكثير الإعطاء للحَرْي.

والله تعالى جَوَادٌ لكثرة عطائه فيما تقتضيه الحكمة، فإن قيل: فلـــم لا يجوز على الله تعالى الصفة بِسَخِيِّ، وجاز عليه الصفة بكبيرِ؟ وأصل الكبـــير

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود: عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قـــال: (لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ صاحِبُ مَكْس).

<sup>(</sup>٢) في سنن الدارمي: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُكْتِبُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّنَنِي كَثِـيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّــــهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ لا نَهْبَ وَلا إِغْلَالَ وَلا إِسْلالَ ( وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )، قَالَ أَبــو محَمَّد الإسْلالُ السَّرقَةُ .

<sup>(</sup>٣) هو معمر بن المثنى، البصري، كان من أعلم الناس باللغة وأنساب العـــرب وأحبارهـــا (١١٠-٢٠هـــ). وفيات الأعيان ٥٠٥/٥، معجم الأدباء ٥٠٩/٥.

كِبَرُ الجُثة، أي: كبير الشأن، و"السحيُّ" مُصرَّفٌ من السحاوة، كتصريف الحكيم من الحكمة، وكل مُصرَّفٍ من أصله فمعناه فيه، وأما المنقول فليسس كذلك؛ لأنه بمنزلة الاسم العَلَمِ في أنه لا يكون فيه معنى ما نُقِلَ عنه، وإنما يوافقه في اللفظ فقط.

ويجوز أن يكون أصلُ الجواد إعطاء الخير، ومنه "فرسٌ جوادٌ"، و"شيء حيد"، كأنه يعطي الخير لظهوره فيه، و"أجادَ في أمره" إذا أَحْكَمَهُ لإعطاء الخير الذي ظهر فيه.

(الفرق) بين الجواد والواسع، أن الواسع مبالغة في الوصف بـــالجود، والشاهد أنه نقيض قولهم للبحيل: "ضَيِّقُ" مبالغة في الوصف [بــالبحل] (١)، وهذا في أوصاف الخَلْقِ مَحَازٌ (٢)؛ لأن المراد أن عطاءه كثير.

وقال بعضُهم: هو في صفات الله تعالى بمعنى أنه المحيط بالأشياء علماً، من قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾(٣).

وله وجه آخر في اللغة، وهو أن يكون مأخوذاً من الوُسْع، وهو قَدْرُ ما تَسَعُ له القوةُ، وهو بمنزلة الطاقة، وهو نهاية مقدور القادر، فلا يصحُّ ذلك في الله تعالى.

(الفرق) بين الجواد والنَّدَى، أن الندى اسم للحواد الذي ينالُ القريبَ

<sup>(</sup>١) في (م): (بالجود). تحريف.

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "فهو في أوصاف الله تعالى وأوصاف الخلق مجاز".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٨ من سورة "طه".

والبَعِيدَ، فيبعد مذهبه، مُشَبَّةٌ بندى المطر لِبُعْدِ مَذْهَبهِ.

وقالَ الخليلُ (۲): الندى له وجوه، ندى الماء، وندى الخير، وندى الشَّرِّ، وندى الشَّرِّ، وندى الصوت. قال الشاعر:

بعیدُ ندی التَّغْرِیدِ أزمع صوته سجیل وأدناه شحیح محشر جُ وندی الحُضْر، وندی الدُّحْنَةِ، کل ذلك مِنْ بُعْدِ المَدْهَبِ.

(الفرق) بين الكَرَمِ والجُوْد، أن الجود هو الــذي ذكرنــاه، والكــرم يتصرف على وجوه، فيقال لله تعالى: "كريم"، ومعناه أنه عزيز، وهو مـــن صفات (٣) ذاته، ومنه قوله تعالى: (ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيْمِ) (٤)، أي: العزيـــز الذي لا يُغْلَبُ، ويكون بمعنى الجواد المفضال فيكون من صفات فِعْلِهِ.

ويُقَالُ: "رزق كريم"، إذا لم يكن فيه امتهان، أي: كَرُمَ صَاحِبُهُ.

<sup>(</sup>١) في النسخ: "المحرمات" والتصويب من القاموس.

<sup>(</sup>۲) في (م): (ندى الشم) بدلاً من (ندى الشر)، كذلك (ندى الخصر) بسدلاً مسن (نسدى الحضر)، كذلك (ندى الوحنة) بدلاً من (ندى الدحنة). والتصويب من (اللسان). الحُضْرُ: ارتفاع الفرس في عَدُوه. الدُّحْنَةُ: بخور يُدَخَّنُ به الثياب أو البيت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "صفاته"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦ من سورة "الإنفطار".

والكريمُ الحَسَنُ في قوله تعالى: (مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ) (١)، ومثله: ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ﴾ (٢)، أي: حَسَناً.

والكريمُ بمعنى المُفَضَّلِ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٢)، أي: أفضلكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِسِي آدَمَ ﴾ (٤)، أي: فَضَّلْناهُم.

والكريمُ أيضاً السَّيِّدُ في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أَتَاكُمْ كَرِيْكِمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ"(°)، أي: سَيِّدُ قومٍ.

ويجوز أن يُقالَ: الكرم هو إعطاء الشيء عن طيب نفس، قليلاً كان أو كثيراً، والجودُ سَعَةُ العطاء -ومنه سُمِّيَ المطر الغزير الواسع حوداً- ســـواء كان عن طيب نفس أو لا.

ويجوز أن يُقالَ: الكرم هو إعطاء مَنْ يريد إكرامَهُ وإِعْزَازَهُ، والجود قد يكون كذلك وقد لا يكون.

<sup>(</sup>١) من الآية ٧ من سورة "الشعراء"، ومن الآية ١٠ من سورة "لقمان".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٣ من سورة "الإسراء".

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> من الآية ١٣ من سورة "الحجرات".

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٠ من سورة "الإسراء".

<sup>(°)</sup> رواه ابن ماجه في كتاب الأدب: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَحْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [ إِذَا أَتَاكُمْ كَــــرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ ]، وانظر: منتخب كتر العمال ٢٥/٣، ٢٠٠، ١١٧/٥.

(الفرق) بين المال والنَّشَبِ، أن المال إذا لم يُقَيَّدُ فإنما يُرادُ به الصَّامِتُ والماشِيةُ، والنشب ما نشب من العقارات، قال الشاعر (١):

أَمَوْ تُكَ الْخِيرَ فافعلْ ما أُمِرْتَ بِهِ فقدْ تركتك ذا مالِ وذا نَشَبِ

والمال أيضاً يقع على كل ما يملكه الإنسان من الذهب والوَرِقِ والإبــل والغنم والرقيق والعُرُوْضِ وغير ذلك.

والفقهاء يقولون: "البَيْعُ مُبَادَلَةُ(٢) مال بمال"، وكذلك هو في اللغـــة، فيجعلون الثَّمَنَ والمُثَمَّنَ من أي حنسٍ كانا مالاً، إلا أن الأَشْهَرَ عند العــرب في المال المواشي، وإذا أرادوا الذهب والفضة قالوا: النقد.

(الفرق) بين الغِنى والجِدَةِ واليَسَارِ، أن الجِدَةَ كثرة المال فقط، يقال: رجل وَاجدٌ، أي: كثير المال.

والغنى يكون بالمال وغيره من القوة والمعونة وكل ما ينافي الحاجة، وقد غُنيَ يَغْنَى غِنَىً، و"اسْتَغْنَى" طَلَبَ الغِنَى، ثم كثر حتى استعمل بمعنى غُنِي، و"الغاني" المنازل و"الغِنَاءُ" ممدوداً؛ من الصوت لإمتاعه النفس كإمتاع الغِنَى، و"المغاني" المنازل للاستغناء بما في نزولها، و"الغانية" الجارية لاستغنائها بجمالها عن الزينة.

وأمَّا اليَسَارُ فهو المقدارُ الذي تَيسَّرَ معه المطلوبُ من المعاش، فليسس ينبىء عن الكثرة، ألا ترى أنكَ تقولُ: "فلان تاجر موسِر" ولا تقول: "مَلِكُ

<sup>(1)</sup> تقدم ذكر هذا البيت، أنظر الصفحتين (٤٠،٣٩).

<sup>(</sup>٢) في السكندرية:"تبادل".

مُوْسِرٌ"؛ لأن أكثر ما يملكُه التاجرُ، قليلٌ في جَنْب ما يملكُه المَلِكُ".

### ومما يوافق(١) السخاء المذكور في هذا الباب

(الفرق) بين التَّخُويْلِ والتَّمُويْلِ، أن التحويل إعطاء الخَـوَل، يقـال: "حَوَّلَهُ" إذا جعل له مالاً، و"سَوَّدَهُ" إذا جعل له مالاً، و"سَوَّدَهُ" إذا جعل له سؤدداً، وسنذكر الخَولَ في موضعه (٢).

وقِيلَ: أصل التحويل الإرعاء، يُقالُ: " أحوله إبلَه" إذا استرعاه إياها، فكثر (٣)حتى جُعِلَ كلُّ هِبَةٍ وعَطِيَّةٍ تخويلاً، كأنه جعل له من ذلك ما يرعاه.

## ومما يخالف السخاء في هذا الباب البخلُ

(الفرق) بينه وبين الضَّنِّ أَن الضَّنَّ أَصله أَن يكون بالعواري، والبحل بالهبات، ولهذا تقول: هو ضَنِينٌ بعلمه، ولا يُقالُ: بخيل بعلمه؛ لأن العلم أشبه بالعَارِيَّةِ منه بالهبة، وذلك أَن الواهب إذا وهب شيئاً حرج مرن ميناً لم يخرج أن يكون (٥) عالماً به، فأشبه العلم العارية فاستعمل فيه من اللفظ ما وضع لها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: "يخالف".

<sup>(</sup>٢) انظر (الفرق بين العبيد والخول) في (الباب الثامن عشر).

<sup>(</sup>٣) في السكندرية: "ثم كثر".

<sup>(</sup>١) في نسخة: "الضيق" وهو تحريف.

<sup>(°)</sup> في السكندرية: "من أن يكون".

ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِضَنِيْــــنٍ ﴾ (١)، ولم يقل: "ببخيل".

(الفرق) بين الشُّحِّ والبُحْلِ، أن الشُّحَّ الحِرْصُ على منع الخير، ويُقالُ: "زَنْدُ<sup>(۲)</sup> شَحَاحٌ"، إذا لم يُوْرِ ناراً وإِنْ أُشِحَّ عليه بالقَدْحِ كأنه حريص على منع ذلك.

والبحلُ منعُ الحقِّ، فلا يُقالُ لمن [لا]\* يؤدِّي حقوقَ الله تعالى "بخيل".

## الفرق بين ما يخالف الغني (٣)

(الفرق) بين الفَقْرِ والمَسْكَنَةِ، أن الفقر - فيما قـال الأزهري - في تأويل قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَراءِ والمَسَاكِيْنِ) (٤): "الفقير: الذي لا يَسْأَلُ، والمسكين: الذي يَسْأَلُ".

ومثلُه عن ابن عباسٍ، والحَسَنِ، وجابر بن زيدٍ، ومجاهد (٥)، وهو قـول

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ من سورة "التكوير".

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "زيد".

<sup>\* [</sup>لا] زيادة يقتضيها سياق الكلام.

<sup>(</sup>٢) أكثر هذه العناوين الفرعية غير موجود في السكندرية اكتفاء برؤوس الأبواب.

<sup>(1)</sup> من الآية ٦١ من سورة "التوبة".

<sup>(°)</sup> هو أبو الشَّعْثَاء، حابر بن زيد الأزدي، كان عالم أهل البصرة في زمانه، يعد مع الحسن وابن سيرين وهو من كبار تلامذة ابن عباس، (..- ٩٣هـ).

سير أعلام النبلاء ٤٨١/٤، شذرات الذهب ١٠١/١.

أبي حنيفة (١)، وهذا يَدُلُّ على أنه رأى المسكينَ أضعفَ حالاً وأبلغَ في جهــة الفقر.

ويَدُلُّ عليه قوله تعالى: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ الله) (٢)، إلى قوله تعالى: (يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَعَفُّفِ)، فَوصَفَهُمْ بالفقرِ وأَحْسَبَر مع ذلك عنهم بالتعفف حتى يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف في يحسبهم أغنياء إلا ولهم ظاهرٌ جميلٌ وعليهم بزة حسنة.

وقيل لأعرابي أفقير أنت؟ فقال: بل مسكين، وأنشد (٣):

أَمَّا الْفَقِيرُ الذي كانتْ حَلُوْبَتُهُ (١) وَفْقَ الْعِيالِ فَلَم يُتْرَكَ لَهُ سَبَدُ فَحَلُ الْفَقِيرُ الذي لا شيء له.

فأمَّا قولُه تعالى: (كانت ولِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُونَ فِي البَحْرِ)(١)، فأثبت لهم مِلْك

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو حنيفة، النعمان بن ثابت التيمي، الكوفي، مولى بني تيم الله بـــن تعلبــة، صاحب المذهب، قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، (٨٠-١٥٠ هــ). وفيات الأعيان ٥/٥١، سير أعلام النبلاء ٣٩٠/٦، شذرات الذهب ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٧٣ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٣) البيت للراعي، أبو حندل، عُبيد بن حُصين، وقيل: اسمه حصين بن معاوية، شاعر فحل مشهور، من شعراء الإسلام، مقدم، ذكره الجمحيُّ في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين. الشعر والشعراء ٢٦٥، حزانة الأدب ١٤٢/٣، الأغاني ١٧٨/٢٤.

والبيت من قصيدة يمدح بها الراعي عبد الملك بن مروان ويشكو إليه سُعاتَهُ.

<sup>(</sup>٤) في السكندرية: "صلوبته" وهو غلط.

<sup>(°)</sup> في السكندرية: "صلوبته" وهو غلط.

سفينة وسمَّاهم مساكين، فإنه رُوِيَ أَهُم كانوا أُجَرَاءَ فيها، وَنَسَــبَها إليــهم لتصرفهم فيها والكون بها (٢)، كما قال تعالى: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِـيِّ (٣)، ثم قال: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (٤).

وعن أبي حنيفة فيمن قال: "مالي للفقراء والمساكين" ألهما صنفان.

وعن أبي يوسف (°) أن نصف المال لفلان ونصفه للفقراء والمساكين، وهــــذا يدل على أنه جعلهما صنفاً واحداً، والقولُ قولُ أبي حنيفة.

ويجوز أن يُقالَ: المسكين هو الذي يَرِقُ له الإنسانُ إذا تأمَّلَ حالَه، وكلُّ مَــنْ يَرِقُّ له الإنسانُ إذا تأمَّلَ حالَه، وكلُّ مَــنْ يَرِقُّ له الإنسان يُسَمِّيهِ مسكيناً.

(الفرق) بين الفقر والإعدام، أن الإعدام أبلغ في الفقر، وقال أهلل اللغة: المُعْدَمُ الذي لا يجد شيئًا، وأصله من العَدَمِ خلاف الوحدود، وقد "أَعْدَمَ" كأنه صار ذا عَدَمٍ، وقيل في خلاف الوجود "عَدَمٌ" للفرق بين المعنيين، ولم يُقَلْ "عَدَمَهُ اللهُ"، وإنما قيل: "أَعْدَمَهُ اللهُ"، وقِيلَ في خلافه "قدد

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٩ من سورة "الكهف".

<sup>(</sup>٢) لعله: "لتصرفهم بما والكون فيها".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٣ من سورة "الأحزاب".

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣٣ من سورة "الأحزاب".

<sup>(°)</sup> هو الإمام المحتهد، العلامة المحدث، قاضي القضاة، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بــــن حبيب الأنصاري الكوفي، صاحب الإمام أبي حنيفة. (١١٣-١٨٢هـــ).

سير أعلام النبلاء ٥٣٥/٨، تاريخ بغداد ٢٤٥/١٤، تاريخ حرحان للسهمي ٤٤٤، وفيلت الأعيان ٣٧٨/٦، شذرات الذهب ٢٩٨/١، أخبار القضاة ٢٥٤/٣.

وَجَدَ"، ولم يُقَلْ "وَجَدَهُ اللهُ"، وإنما قيل: "أَوْجَدَهُ اللهُ".

وقال بعضُهم: الإعدام فَقْرُ (١) بَعْدَ غِنَيَّ.

(الفرق) بين الفقيرِ والمُصْرِمِ، أن المُصْرِمَ هو الذي له صِرْمَةٌ، والصِّرْمَــةُ الجماعة القليلة من الإبل، ثم كثر ذلك حتى سُمِّيَ كلُّ قليلِ الحالِ مُصْرِمـــاً، وإن لم تكن له صِرْمَةٌ.

(الفرق) بين الفقيرِ والمُمْلِقِ، أن المُمْلِقَ مشتقٌّ من المَلَقِ، وهو الخضوع والتضرع، ومنه قيلَ للأَجَمَةِ المفترشةِ مَلَقَةٌ، والجمع ملقات، فلما كان الفقيو في أكثر الحال حاضعاً متضرعاً سُمِّيَ مُمْلِقاً، ولا يكون إلا بَعْدَ غِنَىً، كأنه صار ذا مَلَق، كما تقول: "أَطْفَلَتْ المرأةُ" إذا صار َ لها طِفْلٌ.

ويجوز أن يُقال: إن الإملاق نُقِلَ إلى عدم التمكن من النفقـــة علــى العيال، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْــلاَقٍ (٢)، أي: خشية العجز عن النفقة عليهم.

(الفرق) بين الخَلَّةِ والفَقْرِ، أن الخَلَّةَ الحاجةُ والمُخْتَلَّ المحتاجُ، وسُمِّيتْ الحاجةُ خَلَّةً لاختلال الحال بها، كأنما صارَ بها خَلَال يُحتاج إلى سَدِّه، و"الخَلَّةُ" أيضاً الخَصْلَةُ التي يختل إليها، أي: يحتاج، و"الخُلَّةُ" المودة التي لا تتخلل الأسرارُ معها بين الخليلين.

وسُمِّيَ الطريقُ في الرَّمْلِ "خَلاًّ"؛ لأنه يتخلَّلُ لانعراجه.

<sup>(</sup>١) في نسخة: "يكون فقراً".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣١ من سورة "الإسراء".

والخَلُّ الذي يصطبغ به؛ لأنه يتخلل ما عين فيه بلطفه وحدته، وخللتُ الثوبَ خَلاً وحَللاً، وهِي القرآن: ﴿فَتَرَى الوَدْقَ يَخْسرُجُ مِن خِلالِهِ﴾(١).

و"الخِلالُ" ما يُحَلُّ به الثوبُ وما يُحْرَجُ به الشيء من حَلَلِ الأســـنان؛ فالفقر أبلغ من الخَلَّة؛ لأن الفقر ذهابُ المال، والخَلَّة الخَلَلُ في المال.

(الفرق) بين الفقر والحاجة، أن الحاجة هي النقصان، ولهذا يُقَالُ: "الثوب يحتاج إلى عقل"، وذلك إذا كان ناقصاً.

ولهذا (٢) قال المتكلِّمون: الظلم لا يكون إلا من جهل أو حاجـــة، أي: من جهل بقبحه أو نقصان زاد جبره بظلم الغير.

والفقر خلاف الغنى، فأما قولهم: "فلان مفتقِرٌ إلى عَقْلٍ"، فهو استعارة، و"محتاج إلى عَقْلِ"، حقيقة.

# ومما يخالفُ الحَظَّ الحِرْمانُ والحُرْفُ

(الفرق) بينهما، أن الحرمان عدم الظفر بالمطلوب عند السؤال، يقلل: سَأَلَهُ فَحَرَمَهُ.

والحُرْفُ: عدم الوصول إلى المنافع من جهة الصنائع، يقال للرجل إذا لم يصل الى إحراز المنافع في صناعته: "إنه مُحَارَفٌ"، وقد يُجْعَلُ المحرومُ خــلافَ

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٣ من سورة "النور"، ومن الآية ٤٨ من سورة "الروم".

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "ولذلك."

المرزوق في الجملة، فيُقالُ: هذا محرومٌ وهذا مرزوقٌ.

(الفرق) بين المُحَارَفِ والمَحْدُوْدِ، أن المحدود –على ما قال بعض أهــل العلم – هو من لا يصلُ إلى مطلوبه من الظفر بالعدوِّ عند منازعته إياه، وقـــد يُستعملُ في غير ذلك من وجوه المنع.

والصحيح أن المحدود هو الممنوعُ من وجوه الخير كلها، من قولك. حَدَّ إذا مَنَعَ، وَحَدَّهُ إذا منعَه، وحدود الله ما مَنَعَ عنه بالنهي.

(الفرق) بين النقصِ والحاجةِ، أن النقص سببٌ إلى الحاجة، فالمحتاجُ عتاج لنقصه، والنقص أعمُّ من الحاجةِ؛ لأنه يُستعمل فيما يُحتاجُ وفيما لا يُحتاجُ.

(الفرق) بين البَحْس والنُّقْصَان، أن البحسَ النقصُ بالظلم، قال تعلل:

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "قال وهو".

﴿ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾(١)، أي: لا تَنْقُصُوهُمْ ظلماً، والنقصان يكون بالظلم وغيره.

(الفرق) بين النقص والتخفيف، أن النقص الأخذُ من المقدار كائناً ما كان، والتخفيف فيما له اعتماد، واستُعمل التخفيف في العذاب؛ لأنه يجتمع على النفوس جثوم ما له ثقلٌ.

## ومما يخالف النقصانَ الزيادةُ

(الفرق) بينها وبين النَّمَاء، أن قولكَ " نما الشيءُ" يفيد زيادةً من نفسه، وقولك: "زادً " لا يفيد ذلك، ألا ترى أنه يُقالُ: "زادَ مالُ فلان بما ورثَه عن والده"، ولا يُقالُ: "نمَتْ الماشيةُ بتناسلها".

والنَّمَاءُ في الذهب والوَرق مستعارٌ، وفي الماشية حقيقةٌ، ومن ثم أيضًا سُمِّيَ الشَّمر والنبات "النامي"، ومنه يُقالُ: "نما الخضابُ في اليد والحسبرُ في الكتاب".

#### ومما يدخـل في هذا الباب

(الفرق) بين القُنُوعِ والسُّؤالِ، أن القُنُوعَ سؤالُ الفَضْلِ والصلةِ خاصةً، والسؤال عامٌّ في ذلك وفي غيره.

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٥ من سورة "الأعراف"، ومن الآية ٨٥ من سورة "هود"، ومن الآيــة ١٨٣ من سورة "الشعراء".

يُقالُ: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوْعَاً، إذا سألَ وهو قانعٌ. وفي القرآن: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ (أ) قال: القانعُ السائلُ، والمُعْتَرُ الذي يُلِمُّ بلكَ لتُعْطِيَهُ ولا يَسْأَلُ، اعْتَرَّهُ يَعْتَرَّهُ، وَعَرَّهُ يَعُرُّهُ، وقيل: عَرَّهُ واعْتَرَاهُ، إذا جاعَهُ يطلبُ معروفَهُ. وقال اللَّيْثُ (١): القانع المسكين الطَّوَّافُ. وقال مجاهدٌ: القانع هنا جارُكَ ولو كان (٢) غَنيًا.

وقال الحَسَنُ: القانع الذي يَسْأَلُ ويَقْنَعُ بما تعطيه.

وقال الفرَّاءُ(٤): القانع الذي إن أعطيته شيئاً قَبلَهُ.

وقال أبو عبيدة: القانع السائل الذي قنع إليك، أي: خَضَعَ.

وقال أبو علي: هو الفقير الذي يسأل.

وقال إبراهيم (°): القانع الذي يجلس في بيته، والمُعْتَرُّ الذي يعتريك.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٦ من سورة "الحج".

<sup>(</sup>٣) في السكندرية: "وإن كان".

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> قال الفراء (القانع: الذي يسألك فما أعطيته من شيء قبله، والمعتر: ساكت يتعرض لـك عند الذبيحة، ولا يسألك) معاني القرآن/للفراء ٢٢٦/٢.

<sup>(°)</sup> هو أبو عمران، إبراهيم بن يزيد النَّخَعِيّ، الإمام، الحافظ، فقيه العراق (٥٠-٩٦هـ). سير أعلام النبلاء ٢٠/٤، المعارف ٤٦٣، وفيات الأعيان ٢٥/١، شادرات الذهب

# البّائِ السَّالِثِ عَشِيرٍ،

في الفرق بين العزّ والشرف والرياسة والسؤدد وبين الملك والسلطان والدولة والتمكين والنصرة والإعانة وبين الكبير والعظيم والفرق بين الحكم والقضاء والقدرة والتقدير وما يجري مع ذلك



(الفرق) بين العِزِّ والشَّرَف، أن العِزَّ يتضمن معنى الغلبة (١) والامتناع على ما قلنا (٢)، فأما قولهم: عَزَّ الطعام، فهو عزيزٌ، فمعناه قَلَّ حتى لا يُقْدرُ عليه لقوته ومنعته؛ لأن العز بمعنى القلة.

والشرف إنما هو في الأصل شَرَفُ المكان، ومنه قولهم: "أَشْرَفَ فــلان على الشيء" إذا صار فوقه، ومنه قيل: "شُرْفَةُ القَصْــرِ"، و"أَشْــرَفَ على التَّلَفِ" إذا قاربه، ثم استُعْمِلَ في كَرَمِ النَّسَبِ فقيل للقرشيِّ شريف، وكل من له نسب مذكور عند العرب شريف، ولهذا لا يُقالُ لله تعالى "شريف" كما يقال له "عزيز".

وقولنا: "الصَّمَدُ" يقتضي القوة على الأمور (٣)، وأصله من "الصَّمْدِ"، وهو الأرض الصلبة، والجمع صِمَادٌ، والصَّمْدةُ صحرةٌ شديدةُ التمكـــنِ في الأرض، ويجوز أن يقال: إنه يقتضي قصد الناس إليه في الحوائج، من قولك: صَمَدْتُ صَمْدَةً، أي: قصدْتُ قصدةً.

وكيفما كان فإنه أبلغُ من السُّيِّدِ، ألا ترى أنه يقال لمن يسودُ عشيرته

<sup>(</sup>١) في نسخة:"القلة" .

<sup>(</sup>٢) لم يتعرض المصنف للفظ (العز) قبل هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "الأصوب".

"سَيِّدُ"، ولا يقال له: "صَمَدٌ سَيِّدٌ" حتى يعظم شأنه فيكون المقصود دون غيره، ولهذا يقال: "سَيِّدٌ صَمَدٌ" ولم يسمع "صَمَدٌ سَيِّدٌ"(١).

(الفرق) بين قولك يَسُوْسُهُمْ وبين قولك يَسُوْدُهُمْ، أن معنى قولك : "يسوسهم" أنه ينظر في دقيـــق "يسودهم"، أنه يلي تدبيرهم، ومعنى قولك: "يسوسهم" أنه ينظر في دقيـــق أمورهم، مأخوذ من السُّوْسِ، ولا تجوز الصفة به على الله تعالى؛ لأن الأمــور لا تَدِقُ عنه، وقد ذكرنا ذلك قبل (٢).

(الفرق) بين سَيِّدِ القومِ وكبيرِهم، أن سَيِّدَهُمْ هو الذي يلي تدبيرهم، وكبيرهم، أن سَيِّدَهُمْ هو الذي يَفْضُلُهُمْ في العلم أو السن أو الشرف، وقد قال تعالى: (فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ) (٣)، فيجوز أن يكون الكبير في السن، ويجوز أن يكون الكبير في السن، ويجوز أن يكون الكبير في الفضل، ويقال لسيد القوم: "كبيرهم"، ولا يقال لكبيرهم: الكبيرهم. "سيدهم" إلا إذا ولي تدبيرهم.

والكبير في أسماء الله تعالى، هو الكبيرُ الشأنِ الممتنعُ من مساواة الأصغرِ له بالتضعيف (١). والكبير الشخص الذي يمكن مساواته للأصغر بالتجزئة (١)،

علوتُه بحسام ثم قلتُ لـــه خُذها حُذَيْفَ فأنت السَّيِّدُ الصَّمَدُ (الصمد عند العرب: السيد الذي ليس فوقَه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم)، الزاهر لابن الأنباري ٨٣/١.

<sup>(</sup>١) قال عمرو بن الأسلع يذكر حذيفة بن بدر الفزاري:

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش (١) في الصفحة (٢٠).

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦٣ من سورة "الأنبياء".

<sup>(</sup>٤) من قوله: "التضعيف" إلى "التضعيف" الآية ساقط من نسخة.

ويمكن مساواة الأصغر له بالتضعيف، والصفة بهذا لا تجوز على الله تعالى.

وقال بعضُهم: الكبير في أسماء الله تعالى بمعنى أنه كبير في أنفس العارفين غير أن يكون له نظير.

(الفرق) بين مَالِكٍ وَمَلِكٍ، أن [مالكاً] (٢) يفيد مملوكاً، وَمَلِكاً لا يفيد ذلك ولكنه (٣) يفيد الأمر وسعة المقدرة، على أن المالك أوسع من الملك؛ لأنك تقول: "الله مالِكُ الملائكة والإنسِ والجنِّنْ، ومالكُ الأرضِ والسماء، ومالكُ السحابِ والرِّياحِ"، ونحو ذلك.

وَ"مَالِكً" لا يحسُنُ إلا في الملائكة والإنس والحِنِّ، قال الفَرَزْدَقُ (°): سُبحانَ مَنْ عَنَتِ الوُجُوْهُ لوجهِهِ مَلِكُ المُلُوكِ وَمَالِكُ الغَفْـــرِ ولو قال: "مَلِكُ (<sup>(ˆ)</sup> الغَفْرِ" لم يحسن.

شذرات الذهب ١٤١/١.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "بالتجربة"، وساقط من غيرها.

<sup>(</sup>٢) في (م): (مالك)، والصواب ما أثبتناه

<sup>(</sup>٣) في نسخة: "ولكن".

<sup>(1)</sup> هنا زيادة: "قال الفرزدق" وما بعدها إلى البيت غير موجود في السكندرية.

<sup>(°)</sup> هو أبو فراس، همام بن غالب التميمي، و(الفرزدق) لقبه، لغلظه وقصره، شبه بالفتيتة التي تشركها النساء، وهي الفرزدقة. شاعر مجيد من الشعراء الإسلاميين (١٢-١١هـ). وفيات الأعيان ٨٦/٦، حزانة الأدب ١٠٥/١، الشعر والشعراء ٣١٠، أدب الكاتب ٧٨،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: "مالك".

(الفرق) بين مالِكِ وَمليكِ، أن المليكَ مبالغةٌ مثل سميع وعليم، ولا يقتضي مملوكاً، وهو بمعنى "فَاعِلٌ" إلا أنه يتضمن معنى التكثير والمبالغة.

وليس معنى قولنا "فاعل" أنه فَعَلَ فِعْلاً استحقَّ من أجله الصفة بذلك، وإنما يُرادُ به إعمالُ ذلك في الإعراب على تقدير أسماء الفاعلين.

(الفرق) بين المُلْكِ والمِلْكِ، أن المُلْكَ هو استفاضةُ المِلْكِ وسعة المقدور لمن له السياسة والتدبير، والمِلْك استحقاق تصريف الشيء لمن هو به أولى من غيره.

(الفرق) بين كبيرِ القوم وعظيمِ القوم، أن عظيم القوم هو الذي ليسس فوقه أحد منهم، فلا تكون الصفة به إلا مع السؤدد والسلطان، فهو مفارق للكبير.

وكتبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى(١) عظيم فــــارس.

<sup>(</sup>۱) ورد في صحيح البحاري / كتاب العلم [عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أحبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلاً وأَمَرَهُ أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيمُ البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مَزَّقَهُ، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّق]. وفي الأحداث التي حرت سنة ست من الهجرة، ذكر الطبري في تاريخه: [وفيسها كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وبعث الكتاب مع عبد الله بن حذافة السهميّ، وسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وبعث الكتاب مع عبد الله بن حذافة السهميّ، فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الله، وأبي رسول الله إلى الناس كافة، المبنى وانظر ابن سيد الناس كافة،

والعظيمُ في أسماء الله تعالى، بمعنى عظيم الشأن والامتناع عن مساواة الصغير له بالتضعيف.

وأصلُ الكلمة "القوة"، ومنه سُمِّيَ العظيم عظيماً لقوته، ويجوز أن يقال إن أصله "عظيم الجثة"، ثم نُقِلَ لعظيم الشأن كما فُعِلَ بالكبير.

وقال تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١)، فسَمَّاه عظيماً لِعِظَمِ ما فيه مــن الآلام والملاذّ.

وما اتَّسَعَ لأن يكون فيه العِظَمُ استحق بأن يوصف أنه عظيم.

(الفرق) بين العظيم والكبير، أن العظيم قد (٢) يكون من جهة الكيثرة ومن غير جهة الكثرة، ولذلك جاز أن يوصف الله تعالى بأنه عظيم، وإن لم يوصف بأنه كثير، وقد يعظم الشيء من جهة الجنس ومن جهة التضاعف.

وفَرَّقَ بعضهم بين الجليل والكبير بأن قال: الجليل في أسماء الله تعالى هو العظيم الشأن المستحق للحمد، والكبير فيما يجب له من صفة الحمد، والأَجَلُّ من ملوك الدنيا فهو والأَجَلُّ من ملوك الدنيا فهو الذي ينفرد في الزمان بأعلى مراتب الجلالة.

<sup>=</sup>٢/٢٦٢،و"شرح المواهب" ٣٤٠/٣، و"نصب الراية" ٢٢١/٤، و"زاد المعاد" ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>۱) من الآية ١٥ من سورة "الأنعام"، ومن الآية ٥٩ من سورة "الأعراف"، ومن الآيـــــة ١٥ من سورة "الشعراء"، ومــــــن من سورة "يونس"، ومن الآية ١٣٥ من سورة "الأحقاف".

<sup>(</sup>٢) "قل" ساقطة من نسخة.

والجلالُ إذا أُطْلِقَ كان مخصوصاً بِعِظَمِ الشأن، ويقال: "حِكمٌ جَليكةً" للنفع بها، ويوصف المال الكثير بأنه حليل، ولا يوصف الرَّمْلُ الكثيرُ بذلك، لِمَا كان من عِظَمِ النفع في المال، وسميت الجُلَّةُ جُلَّةً (١) لِعِظَمِ النفع في المال، وسميت الجُلَّةُ جُلَّةً (١) لِعِظَمِ النفع في المال، وسميت الجُلَّةُ جُلَّةً (١) لِعِظَمِ الله الله الله عنها من عِظَمِ الحِكمِ والعهود.

(الفرق) بين الجلالة والهيبة، أن الجلالة ما ذكرناه، والهيبة خوف الإقدام على الشيء، فلا يوصف الله بأنه يهاب، كما لا يوصف بأنه لا يُقْدَمُ عليه لأن الإقدام هو الهجوم (٢) من قُدَّامٍ، فلا يوصف الله تعالى بأن له قُدَّامًا ووراءً، والهيبةُ هو أن يَعْظُمَ في الصدور فَيُتْرَكَ الهجومُ عليه.

(الفرق) (") بين الصفة منه عزَّ وجلَّ بأنه عَلِيٌّ وبين الصفة للسَّيِّدِ من العباد بأنه رفيع، أن الصفة بـ (عَلِيِّ) منقولة إلى علم إنسان بالقهر والاقتدار، ومنه: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ) (ئ)، أي: قهر أهلها، وقوله تعالى: ﴿وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (ق)، فقيل لله تعالى "عَلِيِّ " من هذا الوجه، ومعناه أنه الجليل بما يستحقُّ من ارتفاع الصفات.

والصفة بـ (الرفيع) يتصرَّفُ من علوِّ المكان، وقــد ذكرنـا(٢) أن في

<sup>(</sup>١) الجُلُلَةُ: وعاء يتخذ من الخوص يكنــز فيه التمر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: "العزم".

<sup>(</sup>٣) هذا الفرق غير موجود في السكندرية.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤ من سورة "القصص".

<sup>(°)</sup> من الآية ٩٢ من سورة "المؤمنون".

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> انظر الصفحة ( ).

المُصرَّف معنى ما صُرِّف منه، فلهذا لا يقال الله رفيع، والأصل في الارتفاع زوال الشيء عن موضعه الى فوق، ولهذا يقال: ارتفع الشيء، بمعين زال وذهب.

والعلوُّ لا يقتضي الزوالَ عن أسفل، ولهذا يقال: "ارتفع الشيء"، وإن ارتفع قليلاً؛ لأنه زال عن موضعه إلى فوق، ولا يقال: "عـــــلا"، إذا ارتفــع قليلاً.

ويجوز أن يقال الصفة بـــ(رفِيعٍ) لا تجوز على الله تعالى؛ لأن الارتفــــــ يقتضي الزوال.

فأما قوله تعالى: ﴿رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ﴾ (١)، فهو [كقولك] (٢): "كثير الإحسان"، في أن الصفة للثاني في الحقيقة.

(الفرق) بين الصعود والارتفاع، أن الصعود مقصور على الارتفاع في المكان، ولا يُستعمل في غيره، ويقال: صَعِدَ في السُّلَّم والدَّرَجَةِ، ولا يقال: صَعِدَ أَمْرُهُ، والارتفاعُ والعلوُّ يشترط فيهما جميع ذلك، والصعود أيضاً هو الذهاب إلى فوق فقط، وليس الارتفاع كذلك، ألا ترى أنه يقال: "ارتفع في المحلس"، و"رفعتُ مجلسَهُ"، وإن لم يُذْهَبْ به في عُلوِّ، ولا يقال: "أصعدتُ ألا إذا أعليته.

(الفرق) بين الصعود والرُّقِيِّ، أن الرُّقِيُّ أعمُّ من الصعود، ألا ترى أنه

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥ من سورة "غافر".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "كقوله"، والتصويب دفعاً لِلَّبْس.

يقال: "رَقِيَ في الدرجة والسلَّم"، كما يقال: "صَعِدَ فيهما"، ويقال: "رَقِيْتُ في العلم والشرف إلى أبعد غاية"، و"رَقِيَ في الفضل"، ولا يقـال في ذلـك "صَعِدَ".

والصعود على ما ذكرنا مقصورٌ على المكان، والرُّقِيُّ يُستعملُ في وفي غيره، فهو أعمُّ، وهو أيضاً يفيد التدرج في المعنى شيئاً بعد شيء، ولهذا سُمِّيَ الدَّرَجُ مَرَاقِيَ، وتقول: "ما زلتُ أراقيه حتى بلغتُ به الغايةً"؛ أي: أعلو بـــه شيئاً فشيئاً.

(الفرق) بين الصُّعُودِ والإِصْعَادِ، أن الإِصعـاد في مسـتوى الأرض، والصعود في الإرتفاع، يقال: "أصعدنا من الكوفة إلى خراسان"، و"صعدنا في الدرجة والسلم والجبل".

(الفرق) بين الأعلى وفوق، أن أعلى الشيء منه، يقال: "هو في أعلى النحلة"، يُرادُ أنه في لهاية قامتها، وتقول: "السماء فوق الأرض"، فلا يقتضي ذلك أن تكون السماء من الأرض.

وأعلى يقتضي أسفل، وفوق يقتضي تحت، وأسفل الشيء منه، وتحتــه ليس منه، ألا ترى أنه يقال: "وضعته تحت الكوز"، ولا يقال: "وضعته أسفل الكوز"، كهذا المعنى، ويقال: "أسفل البئر"، ولا يقال: "تحت البئر".

(الفرق) بين الرفيع والمجيد، أن المجيد هو الرفيع في علو شأنه، والماجد هو العالي الشأن في معاني صفاته.

وأصلُ المجد العِظَمُ، إلا أنه حرى على وجهين: عِظَم الشخص، وعِظَم الشَّأْنِ؛ فيقالُ: "تَمَحَّدَتْ الإبِلُ تَمَحُّداً"، إذا عَظُمَتْ أجسامُها لجودة الكلل، وأمْحَدَ القومُ إِبلَهُمْ ؛ إذا رعوها كلاً حيداً في أول الربيع.

ويقال في علوِّ الشأن: مَحَدَ الرحلُ مَحْداً وأَمْحَدَ إمِحاداً، إذا عظم شأنه، لغتان، و"مَحَّدْتُ الله تعالى تمجيداً"؛ عَظَّمْتُهُ.

(الفرق) بين الإِلهِ والمعبودِ بحقٌ، أن الإِله هو الذي يحق له العبادة، فــلا إله إلا الله، وليس كل معبود يحقُّ له العبادة، ألا ترى أن الأصنام معبـــودة، والمسيح معبود، ولا يحق له ولها العبادة.

(الفرق) بين قولنا: "الله" وبين قولنا: "إله"، أن قولنا: "الله" اسمم لم يُسمَ به غيرُ الله، وسُمِّيَ غيرُ الله إلها على وجه الخطأ، وهي تسمية العرب الأصنام آلهة، وأمَّا قولُ الناس "لا معبود إلا الله"، فمعناه أنه تعالى.

(الفرق) بين قولنا: "يحقُّ له العبادة" وقولنا: "يستحقُّ العبادة" أن قولنا: "يستحقُّ العبادة" يفيد "يحق له العبادة" يفيد أنه على صفة يصحُّ أنه مُنْعِمٌ، وقولنا: "يستحق" يفيد أنه قد أنعمَ واستحقَّ، وذلك أن الاستحقاق مُضَمَّنٌ بما يستحقُّ لأجله.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية ۲۱ من سورة "البروج".

(الفرق) بين قولنا "الله" وقولنا "اللهم"، أن قولنا "الله" اسم، و"اللهم" نداء، والمراد به "يا الله"، فَحُذِفَ حرفُ النداء، وعُوِّضَ "الميم" في آخره.

(الفرق) بين الصفة بـ (رَبِّ) والصفة بـ (سَيِّدٍ)، أن "السيد" مـالكُ من يجبُ عليه طاعتُه، نحو سيِّد الأمة والغلام، ولا يجوز "سيِّدُ الثوبِ" كمـا يجوز "ربُّ الثوب".

ويجوز "رَبِّ" بمعنى "سَيِّد" في الإضافة، وفي القرآن: ﴿فَيَسْقِي رَبَّـهُ خَمْراً ﴾ (١)، وليس ذلك في كل موضع، ألا ترى أن العبد يقول لسيِّده "يـــا سيِّدي"، ولا يجوز أن يقول: "يا ربِّي"، فأمَّا قولُ عَديّ بن زيد (٢):

# إِنَّ رَبِّي لُولًا تَدَارَكُهُ الْمُلْــــــكُ بِأَهْلِ الْعِرَاقِ سَاءَ الْعَذِيرُ

يعني النُّعْمَانَ بنَ المُنْذِرِ، والعذيرُ: الحال، فإنَّ ذلك كان مُســـتعمَلاً، ثم تُرِكَ استعمالُه، كما تُرِكَ "أَبَيْتَ اللَّعْنَ" و"عِمْ صَبَاحاً"(٣) وما أشبه ذلك.

(الفرق) بين الصفة بـ (ربّ) والصفة بـ (مالك)، أن الصفة بـ (ربّ) أفحم من الصفة بـ (مالك)؛ لأنها من تحقيق القدرة على تدبير مـا مُلِـك،

<sup>(</sup>١) من الآية ٤١ من سورة "يوسف".

<sup>(</sup>٢) هو عَديُّ بن زيدٍ بن حماد العِباديِّ، من شعراء الجاهلية، والعلماء لا يرون شعره حجـة، (توفي نحو ٣٥ ق.هـ). الشعر والشعراء ١٣٠، الأغاني ١٩/٢، خزانة الأدب ٣٦٧/١. والبيت من شواهد ابن دريد في (الاشتقاق) قال: ويقال: "ساء عَذِيرُ بني فلان"، أي: ساءت حالُهم. ص٥٣٩.

<sup>(</sup>T) في السكندرية: "وعمر ضياعاً" وهو تحريف.

فقولنا: "رَبُّ" يتضمَّن معنى الملك والتدبير فلا يكون إلا مطاعاً أيضاً، والشاهدُ قول الله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْبَابَاً مِنْ دُوْنِ اللهِ عَالَى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْبَابَاً مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾(١)، أي: سادة يطيعونهم.

والصفة بــــ(مالك) تقتضي القوة على تصريف ما مُلِك، وهـــــو مـــن قولك: "مَلَكْتُ العَجينَ" إذا أَجَدْتَ عَجْنَهُ(٢) فَقَويَ ومنه قول الشاعر(٣):

## مَلَكْتُ بِمَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا يَرَى قائمٌ مِنْ دُوْنِهَا ما وراءهَا

أي: قَوَّيْتُ هَا كَفي، ثم كثر حتى جرى على معنى مالك في الحكم، كالصبيِّ المالكِ لِما لا يقدر على تصريفه إلا في الحُكْمِ؛ أي: حكمه حكم القادر على تصريف ماله، ولذلك لم يحسن إطلاق الصفة بر(رَبِّ) إلا على الله تعالى.

والصفةُ بـــ(رَبِّ) أيضاً تقتضي معنى المُصْلِح، ومنه "رَبَّبْتُ النعمةَ"، إذا أصلحتَها بإتمامها، و"أديمٌ مَرْبُوْبٌ" مُصْلَحٌ، ويجوز أن يُقال: إن قولنه: "رَبُّ" يقتضي معنى ولاية الأمر حتى يتمَّ، ومن ثم قيل: "رَبُّ الولد"و"ربُّ السمسم"

<sup>(</sup>١) من الآية ٣١ من سورة "التوبة".

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "أخذت عجوة".

<sup>(</sup>٣) هو قيس بن الخطيم، شاعر مخضرم، وهو من الأوس، قدم مكة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وتلا عليه القرآن، فقال: إني لأسمع كلاماً عجيباً، فدعني أنظر في أمري هذه السنة، ثم أعود إليك، فمات قبل الحول. والبيت من قصيدة قالها حين أدرك تُـلُوه من قاتلي أبيه وحده، فقتلهما. [ ملكتُ: شددتُ وضبطتُ، أفحرتُ: أوسعتُ ].

خزانة الدب ٣٢/٧، الأغابي ٤١٨/٢.

و"شاةٌ رُبَّى" وهي مثلُ النُّفَسَاءِ من النساء، وقيل لها ذلك لأنها تربي ولدَها، فالباء في التربية أصلها ياء، نقلت إلى حرف العلة، كما قيل في الظَّنِّ التَّظَنِّي.

(الفرق) بين الصفة بـــ(ربّ) والصفة بـــ(قادر)، أن الصفة بـــ(قــادرٍ) أعمُّ من حيث تجري على المقدور، نحو "قادر أن يقوم"، ولا يجـــوز الصفــة بـــ(رَبِّ) إلا في المقدِّرِ المصرِّفِ المدبِّرِ، وصفة قادر تجري في كل وجه، وهــو الأصل في هذا الباب.

وقال بعضهم: لا يقال: "الرَّبُّ" إلا لله، فَرَدَّهُ بعضُهم وقال: قد حــاء عن العرب خلافُ ذلك، وهو قول الحارث بن حِلِّزَة (١):

# وهوَ الرَّبُّ، والشهيدُ على يَوْمِ الحيارَيْنِ، والبلاءُ بلاءُ

والقول الأول هو الصحيح؛ لأن قوله: "الرَّبُّ" ههنا ليس بإطلاق؛ لأنه خبر "هو"، وكذلك "الشهيد"، والشهيد هو الرَّب، وهما يرجعان إلى "هو"فإذا كان الشهيد هو الرَّب، وقد خص الشهيد بيوم الحيارين فينبغي أن يكون خصوصه خصوصاً للرَّبِ لأنه هو، وأما قول عَديّ بن زيد:

وراقدُ الرَّبِّ مغبوطٌ بصحتهِ وطالبُ الوَجْهِ يرضى الحالَ مختاراً فإن ذلك من خطاهم، ومثله تسميتهم للصنم إلها، ومسيلمة رحمانا،

<sup>(</sup>۱) شاعر قديم مشهور، من المقلِّين، وهو صاحب المعلقة المشهورة: "آذنتنا ببينها أسماء"، يقال إنه ارتجلها بين يدي عمرو بن هند ارتجالاً، وزعم الأصمعي أنه قالها وهو ابن مائة وخمس وثلاثين سنة. خزانة الأدب ٢١١١، الأغاني ٢١/١، الشعر والشعراء ١١١.

وأراد بــ "الوحه" وحهَ الحقّ.

(الفرق) بين السيِّدِ والمالكِ، أن السيد في المالكين كالعبد في المملوكات، فكما لا يكون العبد إلا ممن (١) يعقل، فكذلك لا يكون السيد إلا ممن يعقل، والمالك يكون كذلك ولغيره، فيقال: "هاذا سيِّدُ العبد" ويقال: "هو مالكُ الدار"، ولا يقال: "سيِّدُ الدار"، ويقال للقادر: "مالكُ فعلِهِ"، ولا يقال: "سيدُ فعله".

والله تعالى سَيِّدٌ لأنه مالكٌ لجنس مَنْ يعقل.

#### ومِمَّا يجري مع ذلك

(الفرق) بين المُلْكِ والدَّوْلَةِ، أن الملك يفيد اتساعَ المقدور على ما ذكرنا.

والدَّوْلَةُ انتقال حال سارَّة من قوم إلى قوم، والدَّوْلَةُ ما يُنالُ من المــــال بالدُّوْلَةِ فيتداولُه القومُ بينهم هذاً مرَّةً وهذا مرَّةً.

وقال بعضهم: الدَّوْلَةُ فعل المنتهبين والدولة الشيء الذي يُنْتَهَبُ، ومثلها "غَرْفَةٌ" لما في يدك، و"الغَرْفَةُ" فَعْلَةٌ من "غَرَفْتُ"، ومثلل ذلك "حَطْوَةٌ للموضع، و"خَطُوةٌ" فَعْلَةٌ من "خَطُوتُ"، وجمع "الدَّوْلَة" دُوَلٌ، مثل "غُرَف"، ومن قال "دُوَلٌ" فهي لغة، والأوَّلُ الأصلُ.

(الفرق) بين المُلْكِ والسلطان، أن السلطان قوة اليد في القهر للجمهور

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "من جنس ما".

الأعظم وللجماعة اليسيرة أيضاً، ألا ترى أنه يُقالُ: الخليفة سلطان الدنيا وملِكُ الدنيا، وتقول لأمير البلد: سلطان البلد، ولا يُقالُ له "ملِكُ البلدد"؛ لأن الملك هو من اتسعت مقدرتُه على ما ذكرْنا.

فالمُلْكُ هو القدرة على أشياء كثيرة، والسلطان القدرة سواء كان على أشياء كثيرة أو قليلة، ولهذا يقال "له في داره سلطانٌ" ولا يقال "له في داره مُلْكُ"، ولهذا يقال "هو مسلَّطٌ علينا" وإن لم يملكْنا.

وقيل: السلطان المانع المسلَّط على غيره من أن يتصرف عـن مـراده، ولهذا يُقالُ: "ليس لك على فلان سلطان فتمنعه من كذا".

(الفرق) بين قولك "المِلْكُ" وقولك "مِلْكُ اليمين"، أن مِلْكَ اليمينِ متى أُطلِقَ عُلِمَ منه الأَمَةُ والعبدُ المملوكان، ولا يُطلَقُ على غير ذلك، لا يقال للدار والدابة وما كان من غير بني آدم ملكُ اليمين، وذلك أن ملك العبد والأمة أخص من ملك غيرهما، ألا ترى أنه يُمْلَكُ التصرفُ في الدار بالنقض والبناء، ولا يُمْلَكُ ذلك في بني آدم، ويجوز "عاريَّةُ الددار" وغيرها من العُرُوض، ولا يجوز "عاريَّةُ الفروج".

(الفرق) بين التمكين والتمليك، أن تمكين الحائز يجوز ولا يجوز على عليكه؛ لأنه إن مَلَّكُهُ الحَوْزُ فقد جعل له أن يحوز، وليس كذلك التمكيين لأنه مكن مع الزجر، ودلَّ على أنه ليس له أن يحوز، وليس كل من مكن من الغصب قد ملكه.

(الفرق) بين الولايةِ والعمالةِ، أن الولاية أعمُّ من العمالة، وذلك أن

كلَّ مَنْ وَلِيَ شيئاً من عمل السلطان فهو وال، فالقاضي وال، والأمير وال، والعامل وال، والأمير، وإنما العامل من يلي جبايـــة المال فقط، فكل عامل والي، وليس كل وال عاملًا.

وأصلُ العاملِ من يلي حبايةَ المالِ فقط، فكلُّ عاملٍ والٍ، وليس كــــلُّ وال عاملاً.

وأصلُ العمالة أجرةُ من يلي الصدقة، ثم كثر استعمالها حتى أجريت على غير ذلك.

(الفرق) بين الإعانة والنُّصْرَةِ، أن النصرة لا تكون إلا على المنازعِ المغالِب والخصمِ المناوىءِ المشاغب، والإعانة تكون على ذلك وعلى غيره.

تقول: "أعانَهُ على من غَالَبَهُ ونازَعَهُ وَنصَرَهُ عليه"، و"أَعَانَهُ على فَقْرِهِ"، إذا أعطاه ما يعينه، و"أعانَهُ على الأحْمَالِ"(١)، ولا يُقال "نصرَه" على ذلك، فالإعانةُ عامَّةٌ والنصرةُ حاصَّةٌ.

(الفرق) بين الإعانة والتَّقُويَةِ، أن التقوية من الله تعالى للعبد هي إقداره على كثرة المقدور، ومن العبد للعبد إعطاؤُهُ المالَ وإمدادُه بالرجال، وهـي أبلغُ من الإعانةِ، ألا ترى أنه يُقال: "أعانه بدرهـم"، ولا يقال: "قواه بدراهم"، وإنما يُقال: "قواه بالأموال والرجال"، على ما ذكرنا.

وقال عليُّ بنُ عيسى: التقوية تكون على صِنَاعَةٍ، والنصرة لا تكون

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "على حمل الحامل".

إلا في مُنَازَعَةٍ.

(الفرق) بين النَّصِيْرِ والوَلِيِّ، أن الولاية قد تكون بإخلاص المـــودة، والنصرة تكون بالمعونة والتقوية، وقد لا تمكن النصرة مع حصول الولايـــة، فالفرق بينهما بَيِّنٌ.

(الفرق) بين السَّيِّدِ والهُمَامِ، أن الهمام هو الذي يُمْضِي هَمَّهُ في الأمور، ولا يوصَفُ الله تعالى به لأنه لا يوصَفُ بالهَمِّ.

(الفرق) بين الهُمَامِ والقَمْقَامِ، أن القَمْقَامَ هو السَّيِّدُ الذي تَحتمــع لــه أموره ولا تتفرق عليه شؤونه، من قولهم: تَقَمْقَمَ الشيءُ، إذا تَحمَّعَ، وَقَمْقَــمَ عَصَبَهُ؛ جمعه. ويُقالُ للبحر قَمْقَامٌ لأنه مَحْمَعُ المياه.

(الفرق) بين الوَلاية -بفتح الواو- والنُّصْرَة، أن الولاية النصرة لمحبـــة المنصور لا للرياء والسمعة لأنما تضادُّ العداوة، والنصرة تكون على الوجهين.

(الفرق) بين الحُكْمِ والقضاء، أن القضاء يقتضي فصلَ الأمــر علـى التمام، من قولكَ: "قَضَاهُ"، إذا أَتَمَّهُ وقطعَ عملَهُ، ومنه قوله تعالى: (ثُمَّ قَضَى أَجَلاً) (١)؛ أي: فَصَلَ الحُكْمُ به.

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ ﴾ (٢)، أي: فَصَلْنَا الإعلامَ به.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ من سورة "الأنعام".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤ من سورة "الإسراء".

وقال تعالى: ﴿قُضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوْتَ﴾(١)، أي: فصلنا أَمْرَ مَوْتَهِ.

﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (٢)، أي: فصل الأمرَ به.

والحكم يقتضي المنعَ عن الخصومة، من قولك: "أَحْكَمْتُهُ" إذا منعته، قال الشاعر (٣):

#### أَبَنِيْ حَنِيفَةً أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ إِنِّيْ أَخَافُ عليكم أَنْ أَغْضَبَا

ويجوز أن يقال: الحُكْمُ فَصْلُ الأمْرِ على الأحكامِ بما يقتضيه العقــلُ والشرعُ، فإذا قيل: "حُكِمَ بالباطلِ"، فمعناه أنه جُعِلَ الباطلُ مَوْضِعَ الحقِّ.

ويُستعمل الحُكْمُ في مواضعَ لا يُستعملُ فيها القضاءُ، كقولكَ: "حُكْمُ هذا" مُحُكَمُ هذا"، أي: هما متماثلان في السبب أو العلة أو نحو ذلك.

وأحكام الأشياء تنقسم قسمين (١): حُكْمٌ يُرَدُّ إلى أَصْلٍ، وحُكْمٌ لا يُـرَدُّ إلى أَصْلٍ، وحُكْمٌ لا يُـرَدُّ إلى أصلِ، لأنه أَوَّلٌ في بابه.

(الفرق) بين الحاكم والحَكَم، أَنَّ الحَكَمَ يقتضي أنه أَهْلُ أَنْ يُتَحَـاكَمَ الله، والحاكمُ الذي من شأنه أن يَحْكُمَ.

فالصفة بالحكم أُمْدَحُ، وذلك أن صفة حاكم حارٍ على الفعل، فقد عكم الحاكم بغير الصواب، فأمَّا مَنْ يستحقُّ الصفةَ برِ حَكَمٍ) فلا يَحْكُمُ

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤ من سورة "سبأ".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢ من سورة "فصلت".

<sup>(</sup>٣) البيت لجرير بن الخطفي. [ أَحْكِموا: رُدُوْهُمْ وكُفُّوهُمْ وامنعوهم من التعرّض لي ].

<sup>(</sup>٤) في نسخة "إلى قسمين".

إلا بالصواب؛ لأنه صفة تعظيم ومدح.

(الفرق) بين القضاء والقَدَرِ، أن القدر هو وجود الأفعال على مقدار الحاجة إليها والكفاية لِمَا فُعِلَتْ من أجله، ويجوز أن يكون القدر هو الوجه الذي أردت إيقاع المراد عليه، والمقدِّرُ الموجدُ له على ذلك الوجه.

وقيل: أصلُ القَدَرِ هو وجود الفعل على مقدارِ ما أراده الفاعل.

وحقيقة ذلك في أفعال الله تعالى وجودها على مقدار المصلحة، والقضاء هو فَصْلُ الأمر على التمام.

(الفرق) بين القَدَرِ والتَّقْدِيرِ، أن التقدير يُستعمل في أفعال الله تعـــالى وأفعال الله عرب و الله وأفعال العباد، ولا يُستعمل القدر إلا في أفعال الله عز وجل(١).

وقد يكون التقدير حَسَناً وقبيحاً، كتقدير الْمَنَجِّمِ موتَ زيدٍ، وافتقـلرَهُ، واستغناءَه، ولا يكون القَدَرُ إلا حَسَناً.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "جل اسمه".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٦ من سورة "الحجر".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٦ من سورة "الحجر" أيضاً.

ومعنى قولنا: "قضى به"، أنه فَصَلَ الأمرَ به على التمام.

(الفرق) بين التقدير والتدبير، أن التدبير هو تقويم الأمر على ما يكون فيه صلاح عاقبته، وأصلُه من الدُّبُر، و"أَدْبَارُ الأمورِ" عواقبُها، وآخِرُ كُلِّ فيه صلاح عاقبته، وأصلُه من الدُّبُر، و"أَدْبَارُ الأمورِ" عواقبُها، وآخِر كُلِّ عُلل فيه عليه شيء دُبُرُه، و"فلان يَتَدَبَّرُ أمرَهُ"؛ أي: ينظر في أعقابه ليُصْلِحَهُ على ما يُصْلِحُهَا.

والتقدير تقويم الأمر على مقدارٍ يقع معه الصلاحُ ولا يتضمن معين العاقبة.

(الفرق) بين قولك "قَدَّرَ له كذا" و"مَنَى له كذا"، أن "المَنَى" لا يكون إلا تقدير المكروه، يقال: "مَنَى له الشَّرَّ" ولا يقال: "مَنَى له الخيرَ" ومِنْ تَـــمَّ سُمِّيت المنيَّةُ مَنِيَّةً، ويقال: "أَعَلِمْت ما مُنِيْت َ(١) به من فلان"، والتقدير يكون في الخير والشر.

(الفرق) بين السياسة والتدبير، أن السياسة في التدبير المستمرّ، ولا يُقال للتدبير الواحد سياسة، فكلُّ سياسة تدبيرٌ، وليس كلُّ تدبير سياسة.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "منينا".



## البيائي االتائع عشري

في الفرق بين الإنعام والإحسان وبين النعمة والرحمة والرأفة، والنفع والخير وبين الحلم والصبر والوقار والتؤدة وما سبيل ذلك



(الفرق) بين الإنعامِ والإحسان، أن الإنعام لا يكون إلا من المنعِمِ على غيره لأنه مُتَضَمَّنٌ بالشكر الذي يجبُ وجوبَ الدَّيْنِ، ويجوز إحسان الإنسلن إلى نفسه، تقول لمن يتعلمُ العلمَ: "إنه يُحْسِنُ (١) إلى نفسه"، ولا تقول: "منعِمٌ على نفسه".

والإحسانُ مُتَضَمَّنُ بالحمد ويجوز حَمْدُ الحامد لنفسه، والنعمة متضمنة بالشكر ولا يجوز شكرُ الشاكرِ لنفسه؛ لأنه يجري مجرى الدَّين، ولا يجوز أن يؤدِّيَ الإنسانُ الدَّيْنَ إلى نفسه.

والحمدُ يقتضي تبقيةَ الإحسان إذا كان للغير، والشكرُ يقتضي تبقيــــةَ النعمة، ويكون من الإحسان ما هو ضررٌ مثل تعذيب الله تعالى أهلَ النارِ.

وكل من حاء بفعلٍ حَسَنٍ فقد أَحْسَنَ، ألا ترى أن من أقام حَدّاً فقد أحسن، وإن أنزل بالمَحْدُودِ ضرراً، ثم استُعمل في النفع والخير حاصةً، فيقال: "أَحْسَنَ إلى فلان"، إذا نفعَه، ولا يقال: "أَحْسَنَ إليه"، إذا حَدَّهُ.

ويقولون للنفع كُلِّهِ إحْساناً، ولا يقولون للضررِ كُلِّهِ إساءةً، فلو كـان معنى الإحسان هو النفع على الحقيقة لكان معنى الإساءة الضرر على الحقيقة لأنه ضده.

والأَبُ يُحْسِنُ إلى ولده بِسَقْيِهِ الدواءَ المُرَّ وبالفَصْدِ والحِجَامَةِ، ولا يقال: "ينعمُ عليه بذلك"، ويقال: "أحسنَ"، إذا أتى بفعلٍ حَسَنٍ، ولا يقال:

<sup>(</sup>١) في السكنارية: "محسن".

"أَقْبَحَ" إذا أتى بفعل قبيح، اكتفوا بقولهم: "أساء".

وقد يكون أيضاً من النعمة ما هو ضررٌ، مثل التكليف نسمِّيه نعمةً لما يؤدي إليه من اللذة والسرور.

(الفرق) بين الإحسانِ والنفعِ، أن النفع قد يكون من غـــــير قصـــدٍ، والإحسان لا يكون إلا مع القصد.

تقول: "ينفعُني العدوُّ بما فعلَه بي"؛ إذا أراد بك ضُرَّاً فوقع نفعًا، ولا يقال: "أَحْسَنَ إِلَيَّ" في ذلك.

(الفرق) بين الإحسان والإجمال، أن الإجمال هـو الإحسان الظاهر، من قولك: "رَجُلٌ جَميلٌ"، كَأَهَا يجري فيه السَّمْنُ، وأصلُ "الجميل" الوَدَكُ (١)، و"احْتَمَلَ الرَّحُلُ" إذا طبخ العظامَ ليُخْرِجَ ودكها، ويقال: "أَحْسنَ اليه"، فَيُعَدَّى بـ (إلى)، و"أَحْمَلَ في أمره"؛ لأنه فَعَلَ الجميلَ في أمره، ويقال: "أَنْعَمَ عليه"؛ لأنه دخله معنى علوِّ نعمة عليه، فهي غامرة له، ولذلك يُقال: "هو غريقٌ في النعمة"، ولا يُقال: "غريقٌ في الإحسان والإجمال"، ويُقال "أَحْمَلَ الجسابَ"، فَيُعَدَّى ذلك بنفسه؛ لأنه مُضَمَّنٌ بمفعول ينبيء عنه من غير وسيلة.

وقد يكون الإحسانُ مثلَ الإجمالِ في استحقاقِ الحمدِ به، وكما يجوزُ أن يُحْمِلَ في فعلِهُ لنفسه.

<sup>(</sup>١) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.

(الفرق) بين الفَضْلِ والإحسان، أن الإحسانَ قد يكون واجباً وغـــير واجب، والفضل لا يكون واجباً على أحد، وإنما هو ما يُتَفَضَّلُ به من غـــير سبب يوجبُه.

(الفرق) بين الطَّوْلِ والفَضْلِ، أن الطَّوْلَ هو ما يستطيلُ به الإنسانُ على من يقصده به، ولا يكون إلا من المتبوع إلى التابع، ولا يُقال لفضل التابع على المتبوع طُوْلٌ، ويُقال: طَالَ عليه، وتَطَوَّلَ، وَطَلَّ عليه، إذا سأله ذلك، قال الشبوع طُولٌ، وَطَلَّ عليه، إذا سأله ذلك، قال الشاعرُ \*: [... أُقِرُ لكي يزدادَ طَولُك طُولًا]. وقال الله تعالى: ﴿أُولُولُ الطَّوْلُ مِنْهُمْ اللهُ مَا مَنْ معه فَضْلٌ يَسْتَطِلُ به على عشيرته.

(الفرق) بين الآلاءِ والنِّعَمِ، أن الإِلْيَ واحدُ الآلاءِ، وهي النعمة التي تتلو غيرَها، مِنْ قولكَ: وَلِيَهُ يَلِيهُ، إذا قرب منه. وأصلُه ولي.

وقيل: واحدُ الآلاء أَلَىَّ، وقال بعضُهم: الألى مقلوبٌ من "أَلَى الشيءُ" إذا عَظُمَ عليَّ، قال: فهو اسمٌ للنعمة العظيمة.

(الفرق) بين الإِفْضَالِ والتَّفَضُّلِ، أن الإفضال من الله تعالى نفع تدعــو اليه الحكمة، وهو تعالى يفضل لا محالة لأن الحكيم لا يخالف ما تدعو إليـــه الحكمة، وهو كالإنعام في وجوب الشكر عليه، وأصلُه الزيادة في الإحسان.

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٦ من سورة "التوبة".

البيت قاله ابراهيم بن المهدي (كتاب العفو والاعتذار ٢١٧/١)، وفي الأغاني منسوب
 لابن سيابة ٢١/١٢، وتمام البيت:

هبني أسأتُ، وما أسأتُ، بلى أسأ تُ، أقِرُّ كي يزدادَ طَولُكَ طُولا

والتفضُّلُ التخصصُ بالنفع الذي يوليه القادرُ عليه وله أن لا يوليه، واللهُ تعالى متفضِّلٌ بكل نفع يعطيه إياه من ثواب وغيره.

فإن قلتَ: الثوابُ واحبٌ من جهة أنه جزاءٌ على الطاعة، فكيف يجوز أن لا يفعله؟ قلنا: لا يفعله بأن لا يفعل سببه المؤدي إليه.

(الفرق) بين المتفضل والفاضل، أن الفاضل هو الزائد على غيره في خصلة من حصال الخير، والفضل الزيادة، يُقال: "فَضَلَ الشيءُ في نفسه"؛ إذا زاد، و "فَضَلَهُ غيرُهُ"؛ إذا زاد عليه، و "فَضَّلَهُ" - بالتشديد - إذا أخبر بزيادته على غيره.

ولا يوصَفُ اللهُ تعالى بأنه فاضلٌ لأنه لا يوصَفُ بالزيادة والنقصان.

(الفرق) بين النعمة والرحمة، أن الرحمة الإنعام على المحتاج إليه، وليس كذلك النعمة؛ لأنك إذا أنعمت عالم تعطيه إياه، فقد أنعمت عليه، ولا تقول إنك رحمته.

(الفرق) بين الرَّحْمنِ والرَّحِيْمِ، أن الرَّحْمن - على ما قالَ ابنُ عبّاسِ (١) -: " أَرَقُ من الرحيم"، يريدُ أنه أبلغُ في المعنى؛ لأن الرقةَ والغلظةَ لا يوصف الله تعالى بما، والرحمة من الله تعالى على عباده ونعمته عليهم في باب الدين والدنيا.

وأجمعَ المسلمون أن الغيثَ رحمةٌ من الله تعالى.

<sup>(</sup>١)" ابن عباس" غير موجودة في السكندرية.

وقِيلَ: معنى قولِه "رحيم"، أن من شأنه الرحمة، وهــو علــى تقديــر "يديم".

والرحمنُ في تقدير بزمان، وهو اسم خُصَّ به الباري حَلَّ وَعَزَّ، ومثله في التخصيص قولنا لهذا النجم سِماكُ<sup>(۱)</sup>، وهو مأخوذ من السَّمْكِ الذي هـو الارتفاع، وليس كلُّ مرتفع سَماكاً، وقولنا للنجم الآخر دَبَرانٌ<sup>(۱)</sup>؛ لأنه يكدُبُرُ الله يا دَبَرَ شيئاً يسمى دَبَراناً.

فأمًّا قولُهم لمسيلمة (٣) رحمانُ اليمامة، فشيءٌ وضعَه له أصحابُهُ على وحه الخطأ، كما وضعَ غيرُهم اسمَ الآلهة لغير الله.

وعندنا أن "الرحيم" مبالغة لعُدُولِهِ، وأن الرَّحمنَ أشدُّ مبالغة لأنه أشدُّ عدولاً كان أشدَّ عدولاً كان أشدَّ عدولاً كان أشدَّ مبالغة على المبالغة كلما كان أشدَّ عدولاً كان أشدَّ مبالغة.

(الفرق) بين الرَّحْمَةِ والرِّقَّةِ، أن الرقةَ والغِلْظَةَ يكونان في القلب وغيوه خِلْقَةً، والرحمة فعلُ الرَّاحِمِ.

<sup>(</sup>۱) السّمَاك: بخم معروف، وهما سماكان: رامح وأعزل، والرامح لا نوء له وهو إلى جهة الشمال، والأعزل من كواكب الأنواء وهو إلى جهة الجنوب، وهما في برج الميزان (اللسان). (۱) الدَّبَرَانُ: نجم بين الثريا والجوزاء، وهو من منازل القمر، سمي دبراناً لأنه يدبر الثريل أي: يتجها. (اللسان).

<sup>(</sup>٢) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير، ادعى النبوة، يُضرَبُ المَثل بكذبه فيقال: "أكـــذب مــن مسيلمة"، كان اسمه "مسلمة" فسمي "مسيلمة" تحقيراً له، قتله خالد بن الوليد سنة ١٢هــ. (الكامل لابن الأثير) ١٣٧/٢، (تاريخ الطبري) ١٩٩/٢.

والناس يقولونَ: "رَقَّ عليه فَرَحِمَهُ"، يجعلون (١) الرقة سببَ الرحمةِ.

(الفرق) بين الشفيق والرفيق، أنه قد يَرِقُّ الإنسانُ لمن لا يشفقُ عليه، كالذي يَئِدُ الموؤدةَ فيرقُّ لها لا محالة؛ لأن طبع الإنسانية يوجب ذلك ولا يشفق عليها، لأنه لو أشفق عليها ما وأدها.

(الفرق) بين الرأفة والرحمة، أن الرأفة أبلغ من الرحمة.

(الفرق) بين المنفعة والخير، أن من المعصية ما يكون منفعة، وقد شهد الله تعالى بذلك في قوله: (قُلْ فيهما إِثْمٌ كَبيرٌ وَمَنافِعُ لِلْنَّاسِ) (٣)، وما كانت فيه منفعة فهو منفعة.

ولا تكون المعصية حيراً، وقد أُحْرِيَتْ الصفةُ بنافعٍ على الموجِبِ للنفعِ فقيل: طعام نافع، ودواء نافع.

(الفرق) بين المنفعة والنعمة، أن المنفعة تكونُ حسنةً وقبيحةً، كما أن المضرَّةَ تكونُ حسنةً وقبيحةً.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "فيجعلون".

<sup>(</sup>۲) من الآية ۱۱۷ ومن الآية ۱۲۸ من سورة "التوبة"، وكذلك من الآية ۱۰مــن ســورة "الحشر".

<sup>(</sup>T) من الآية ٢١٩ من سورة "البقرة".

والمنفعةُ القبيحةُ منفعتكَ الرحلَ تنفعُهُ لِيَسْكُنَ إليكَ فتغتالَهُ، والنعمــــةُ لا تكونُ إلا حسنةً.

ويُفَرَّقُ بينهما أيضاً فتقولُ: الإنسان يجوز أن ينفعَ نفسَهُ، ولا يجوز أن يُنْعِمَ عليها.

(الفرق) بين المتاع والمنفعة، أنَّ المتاعَ النفعُ الذي تتعجَّلُ بـــه اللـــذة، وذلك إما لوجود اللذة وإما بما يكون معه اللذة، نحو المالِ الجليـــلِ والملــكِ النفيس.

وقد يكون النفع بما تتأجَّلُ به اللذة، نحو إصلاح الطعام وتبريد الماء لوقت الحاجة إلى ذلك.

(الفرق) بين الإنعام والتمتع، أن الإنعام يوجب الشكر، والتمتع كالذي يُمتّع الإنسان بالطعام والشراب ليستنيم إليه فيتمكن من اغتصاب ماله والإتيان على نفسه.

(الفرق) بين الخيرِ والنعمةِ، أن الإنسان يجوز أن يفعل بنفسه الخير كما يجوز أن ينفعها، ولا يجوز أن يُنْعِمَ عليها، فالخير والنفع من هنذا الوجمة متساويان.

والنفع هو إيجاب اللذة بفعلها أو السبب إليها، ونقيضُهُ الضُّــرُّ وهـــو إيجابُ الألم بفعلِهِ أو التسبب إليه.

(الفرق) بين النعمةِ والنَّعْمَاءِ، أن النَّعْمَاءَ هي النعمةُ الظاهرةُ، وذلك أها أُخْرِجَتْ مخرجَ الأحوالِ الظاهرةِ مثل الحمراء والبيضاء، والنعمة قد تكون

حافيةً فلا تُسمَّى نَعْمَاءً.

(الفرق) بين اللذة والنعمة، أن اللذة لا تكونُ إلا مشتهاةً، ويجوز أن تكون نعمة لا تُشتهى كالتكليف، وإنما صار التكليف نعمة لأنه يعود عليها بمنافع وملاذ، وإنما سُمِّي ذلك نعمة لأنه سبب للنعمة، كما يُسَمَّى الشيء باسم سببه.

(الفرق) بين النعمة والمِنَّة، أن المنة هي النعمة المقطوعة من حوانبها كأنها قطعة منها، ولهذا جاءت على مثال "قِطْعَةٍ". وأصلُ الكلمة القَطْعُ، ومنه قوله تعالى: (لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون) (١)، أي: غير مقطوع.

وسُمِّيَ الدهرُ مَنُوْناً لأنه يقطع بين الإلف، وسُمِّيَ الاعتداد بالنعمة مَنَّــلًا لأنه يقطعُ الشكرَ عليها.

(الفرق) بين الإحسان والإفضال، أن الإحسان النفع الحسن، والإفضال النفع الزائد على أقل المقدار، وقد خُصَّ الإحسانُ (٢) بالفضل ولم يجب مثل ذلك في الزيادة، لأنه حرى مجرى الصفة الغالبة، كما احتصَّ النحمُ بالسِّمَاك ولا يجب مثل ذلك في كل مرتفع.

(الفرق) بين البِرِّ والقُرْبَانِ، أن القُرْبَانَ البِرُّ الذي يُتَقَرَّبُ بـــه إلى الله، وأصلُه المصدرُ، مثلُ الكُفْران والشُّكْران.

<sup>(</sup>١) من الآية ٨ من سورة "فصلت"، ومن الآية ٢٥ من سورة "الانشقاق".

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "الانسان".

### الفرق بين ما يخالفُ النفعَ والإحسانَ من الضَّرِّ والسُّوءِ وغير ذلك مما يجري معه

(الفرق) بين الضَّرِّ والضُّرِّ، أن الضَّرَّ خلافُ النَّفْعِ، ويكـــون حسـناً وقبيحاً، فالقبيح الظلم وما بسبيله، والحسن شربُ الدواء المرِّ رجاء العافية.

والضُّرُّ -بالضم- الهُزَالُ وسوء الحال، ورجل مَضْرُورٌ سيِّيءُ الحال.

ومن وجه آخر، أن الضُّرَّ أبلغُ من الضَّرَرِ، لأن الضَّرَرَ يجري على "ضَرَّه يَضُرُّه ضَرَّاً"، فيقع على أقلِّ قليلِ الفعلِ؛ لأنه مصدرٌ جارٍ على فعله، كالصفة الجارية على الفعل، والضُّرُّ -بالضم- كالصفة المعدولة للمبالغة.

(الفرق) بين الضُّرِّ والضَّرَاءِ، أن الضَّرَاءَ هي المَضَرَّةُ الظاهرة، وذلك ألها أخرِ جَتْ مخرجَ الأحوالِ الظاهرةِ، مثل الحمراء والبيضاء على ما ذكرنا.

(الفرق) بين الضَّرَّاءِ والبأساءِ، أن البأساءَ ضَرَّاءُ معها حوفٌ، وأصلُها البَأْسُ، وهو الخوف، يُقالُ: "لا بأس عليك"؛ أي: لا حوف عليك.

وسميت الحرب بأسا لما فيها من الخوف.

والبائس: الرحل إذا لحقه بأس، وإذا لحقه بؤس أيضا.

وقال تعالى: (فلا تبتئس بما كانوا يفعلون) (١)، أي: لا يلحقك بـؤس، ويجوز أن يكون من البأس، أي: لا يلحقك خوف بما فعلوا.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٦ من سورة "هود".

وجاءَ البَأْسُ بمعنى الإثمِ في قولهم: "لا بَأْسَ بكذا"(١)، أي: لا إثمَ فيـــه، ويقال أيضاً: "لا بأس فيه"، أي: هو حائز شائع.

(الفرق) بين الضُّرِّ والسُّوْء ، أن الضُّرَّ يكون من حيث لا يعلمُ المقصودُ به، والسُّوْء لا يكون إلا من حيثُ يعْلَمُ.

ومعلومٌ أنه يُقالُ: "ضَرَرْتُ فلاناً" من حيت لا يعلم، ولا يُقال: "سُؤْتُهُ"، إلا إذا جاهرته بالمكروه.

(الفرق) بين المُضَرَّةِ والإساءة، أن الإساءة قبيحة، وقد تكون مَضَــرَّةُ حسنةٌ إذا قُصِدَ بِما وجهٌ يحسنُ، نحو المُضَرَّةُ بالضرب للتأديبِ، وبالكَدِّ للتعلم والتعليم.

(الفرق) بين السَّوْءِ والسُّوْءِ، أن السَّوْءَ مصدرٌ أُضِيْفَ المنعوتُ إليه، تقول: "هو رَجُلُ سَوْءٍ" و "رجلُ السَّوْءِ" -بالفتح- وليس هو من قولك "سُؤْتُهُ".

وفي المَثَل "لا يَعْجِزُ مَسْكُ السَّوْءِ عن عَرْفِ السَّوْءِ" (٢)، أي لا يَعْجِزُ

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "في كذا".

<sup>(</sup>٢) المثل في (جمهرة الأمثال) لأبي هلال العسكري، وقد شرحه فقال: "يضرب مثلاً للرحل يكتم لؤمه وعيبه وهو يَظْهر. وأصله أن الجِلْدَ الرديءَ لا يخلو من الريح المنتنة، والمَسْكُ: الجِلْدُ، فارسي معرب، والجمع مسوك، وفارسيته مَشْك، جُعِلَ الشين سيناً، كما قلالوا في شُوش: سُوس، والعَرْف: الرائحة" ٢٩٨/٢. وانظر المثل في: مجمع الأمثال للميداني المستقصى للزمخشري ٢٧٣/٢، اللسان/مسك.

الجِلْدُ الرديءُ عن الريح الرديئةِ.

والسُّوْءُ -بالضَّمِّ - المكروه، يُقال: سَاءَه يَسُوْؤُهُ سُوْءاً، إذا لقيي منه مكروها، وأصل الكلمتين الكراهة، إلا أن استعمالها يكون على ما وصفنا.

(الفرق) بين الإساءة والسَّوْء، أن الإساءة اسم للظلم، يقال: "أساء الله"؛ إذا ظلمه، والسَّوْء اسمُ الضَّررِ والغمِّ، يقال: ساء ه يسوؤُه ؛ إذا ضَـرَّهُ وغمَّه ، وإن لم يكن ذلك ظلماً.

(الفرق) بين الضُّرِّ والشَّرِّ، أن السقمَ وعذابَ (١) جهنمَ ضُرُّ في الحقيقة وشرُّ بحازاً، وَشُرْبَ الدواءِ المرِّ رجاءَ العافية ضَرَرٌ يُدْخِلُهُ الإنسانُ على نفسه وليس بشَرِّ.

والشاهدُ على أن السقمَ وعذابَ جهنمَ لا يُسَمَّى شراً على الحقيقة أن فاعله لا يُسَمَّى شِرِّيراً كما يُسَمَّى فاعلُ الضُّرِّ ضاراً.

وقال أبو بكر بن الإخشاذ رحمه الله تعالى: السقمُ وعذاب جهنمَ شَرُّ على الحقيقة وإن لم يُسَمَّ فاعلُهما شِرِّيراً، لأن الشِّرِّيرَ هو المنهمِكُ في الشَّرِر القبيح، وليس كلُّ شَرِّ قبيحاً، ولا كُلُّ مَنْ فَعَلَ الشَّرَّ شِرِّيراً، كما أنه ليسس كُلُّ من شَربَ الشَّرَابَ شِرِّيباً، وإنما الشِّرِّيبُ المنهمِكُ في الشُّرْب المحظور.

والشَّرُّ عنده ضربان: حَسَنٌ وقبيحٌ، فالحَسنُ السقمُ وعذابُ حسهنم، والقبيحُ الظلمُ وما يجري بمحراه.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "وعقاب".

قالَ: ويجوز أن يُقال للشيء الواحد إنه حيرٌ وشَـــرُّ إذا أردت بــأحد القولينِ إخباراً عن عاقبته، وإنما يكونان نقيضين إذا كانا من وجه واحد.

(الفرق) بين الصَّبْرِ والحِلْمِ، أن الحلم هو الإمسهال بتأخسير العقساب المستَحَقِّ.

والحِلْمُ من الله تعالى عن العصاة في الدنيا فِعْلٌ ينافي تعجيلَ العقوبةِ من النعمة والعافية، ولا يجوز الحِلْمُ إذا كان فيه فساد على أحد من المكلَّف ين، وليس هو الترك لتعجيل العقاب، لأن الترك لا يجوز على الله تعالى لأنه فِعْلَ يقع في محل القدرة يضاد المتروك، ولا يصحُّ الحِلْمُ إلا ممن يقدرُ على العقوبة وما يجري مجراها من التأديب بالضرب، وهو ممن لا يقدرُ على ذلك وله فال الشاعو(١):

#### لا صَفْحَ ذُلِّ ولكن (٢) صَفْحَ أَحْلام

ولا يقالُ لتاركِ الظَّلْمِ حليمٌ، إنما يقالُ: حَلِمَ عنه؛ إذا أخَّرَ عقابه أو عفا عنه ولو عاقبه كان عادلاً.

<sup>(</sup>١) الشاهد عجز بيت أورده أبو هلال في كتابه (ديوان المعاني) ١٣٤/١، قال:

أجمع كلمات سمعناها في الحلم ما سمعت عمَّ أبي يقول: الحليم ذليل عزيز، وذلك أن صورة الحليم صورة الذليل الذي لا انتصار له واحتمال السفه والتغافل عنه في ظاهر الحلل ذل وإن لم يكن به..وقال الشاعر:

لن يدرك المجدّ أقوامٌ وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام (٢) في النسخ: "ولا".

وقال بعضُهم: ضِدُّ الحِلْمِ السَّفَةُ، وهو حيدٌ لأن السَّفَة خِفَّةٌ وعجلـــةٌ، وفي الحِلْم أناةٌ وإمهالٌ.

وقال المُفَضَّلُ<sup>(۱)</sup>: السَّفَهُ في الأصل قِلَّة المعرفةِ بوضع الأمور مواضعها، وهو ضعف الرأي.

قال أبو هلال: وهذا يوجب أنه ضد الحلم؛ لأن الحلم من الحكمـــة، والحكمة وجود الفعل على جهة الصواب.

قال الْمُفَضَّلُ: ثم أُحْرِيَ السَّفَهُ على كُلِّ جَهْلٍ وخِفَّةٍ، يقال: سَفِهَ رأْيَــهُ سَفَهاً.

وقال الفَرَّاءُ(٢): "سَفِه "غيرُ مُتَعَدِّ، وإنما يَنْصُبُ "رَأْيَهُ" على التفسير، وفيه لغة أخرى سَفُهُ يَسْفُهُ سَفَاهَةً.

وقيل: السَّفيهُ في قوله تعالى: (فإن كانَ الذي عليه الحَقُّ سَفِيهاً)(٣)،

<sup>(</sup>۱) هو المفضَّل بن محمد بن يعلى الضَّبِّيِّ الكوفيِّ اللغويِّ، علاَّمة راوية للأخبار والآداب وأيام العرب، موثق في روايته، أحد القراء الذين أخذوا عن عاصم. (..- ت نحو ١٧٨هـ). تاريخ بغداد ١٢٢/١٣، إنباه الرواة للقفطي ٢٩٨/٣، معجم الأدباء ٥/٥١٥، لسان الميزان ٢٠/١، بغية الوعاة ٢٩٦/٢، مقدمة (المفضليات) ٢٤.

<sup>(</sup>٢) قال الفراء في بيان معاني قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ»: "العرب توقع (سفِه) على على (نفسه) وهي مَعْرِفة. وكذلك قوله: "بطِرتْ معيشتَها" وهي من المعرفة كالنكرة؛ لأنه مفسِّرٌ، والمفسِّرُ في أكثر الكلام نكرة..". معاني القرآن ٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٨٢ من سورة "البقرة".

هو الصغير، وهذا يرجع إلى أنه القليل المعرفة.

والدليل على أن الحِلْمَ أُحْرِيَ مجرى الحكمة، نقيضاً للسَّفَهِ، قـولُ المُتَلَمِّسِ(١):

لذي الحِلْمِ قبلَ اليومِ ما تُقرعُ العصا وما عُلِّمَ الإنسانُ إلا لِيَعْلَمَا أي لذي المعرفة والتمييز.

وأصلُ السَّفَهِ الخِفةُ، "ثوبٌ سفيهٌ"، أي: خفيفٌ، وأصلَ الحِلْمِ في العربية اللِّينُ، و"رجلٌ حليمٌ"، أي: لَيِّنٌ في معاملته في الجزاء على السيئة بالأناة.

و "حَلَمَ فِي النوم"؛ لأن حالَ النوم حالُ سكون وهــــدوء، و "احْتَلَــمَ الغلامُ"، وهو مُحْتَلِمٌ وحالِمٌ، يرجع إلى قولهم: "حَلَمَ فِي النوم".

و "حَلَمَةُ الثدي"؛ الناتيءُ في طرفه لِمَا يَخرُجُ منها من اللبن الذي يحلـم الصبيي.

و"حَلِمَ الأديمُ"؛ تَقُلَ بالحَلَمِ؛ وهو قردان عظيمةٌ ليِّنةُ الملمسِ، و"تَحَلَّمَ الرِجلُ" تَكَلَّفَ الحِلْمَ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله ، حرير بن عبد العزَّى، من أَشْعَر المقلِّين في الجاهلية، وهو خال طرفـــة، وقصة صحيفة المتلمس مشهورة. [الشعر والشعراء ٩٩، خزانة الأدب ٣١٨/٦، الأغـــاني ٢١٥/٢٤، طبقات الشعراء ٣٦]. وقد أورد أبو هلال البيت في ســياق شــرحه للمثــل: "وأحلم من قُرعت له العصا"، جمهرة الأمثال ٣٢٨/١.

و"الصَّبْرُ" حَبْسُ النَّفْسِ لمصادفة المكروه، وَ"صَبْرُ الرجلِ" حَبْسُ نَفْسِهِ عِن إِظهارِ الجزع، والجزع إظهار ما يلحق المصابَ من المضضِ<sup>(۱)</sup> والغمِّ، وفي الحديث: (اقتلوا القاتلَ واصْبِرُوا الصَّابِر) (۲)، والصابرُ ههنا هو الذي يَصْبِرُ النفسَ عن القتل.

ولا تجوز الصفة على الله تعالى بالصَّبْرِ لأن المَضَارَّ لا تلحقُهُ، وتجـــوز الصفة عليه بالحِلْمِ لأنه صفةُ مدح وتعظيم.

وإذا قال قائل: اللهم حِلْمَكَ عنِ العصاةِ، أي: إمهالَكَ، فذلك حائز على شرائط الحكمة من غير أن يكون فيه مفسدة، وإمهال الله تعالى إياهم مظاهرة عليهم.

(الفرق) بين الصبر والاحتمال، أن الاحتمال للشيء يفيد كَظْمَ الغيظ فيه، والصبر على الشدة يفيد حبس النفس عن المقابلة عليه بالقول والفعل، والصبر عن الشيء يفيد حبس النفس عن فعله، و"صبرت علي خطوب الدهر"؛ أي: حبست النفس عن الجزع عندها، ولا يستعمل الاحتمال في ذلك لأنك لا تغتاظ منه.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "المضرة".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في سننه عن إسماعيل بن أمية مرسلاً / منتخب كتر العمال ٩/٦. وفي (النهاية في غريب الحديث والأثر) ذكر ابن الأثير الحديث، وفي شرحه قال: (أي احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت كفعله به، وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبراً) ٨/٣، وانظر (الفائق في غريب الحديث) للزمخشري ٢٧٦/٢.

والذي ورد في نسخة (م): (يصبر الصابر ويقتل القاتل)، ولم أقف على الحديث بهذا اللفظ.

(الفرق) بن الحِلْمِ والإمهالِ، أن كلَّ حِلْمٍ إمهالٌ، وليس كلُّ إمــهالِ حِلْماً؛ لأن الله تعالى لو أمهل مَنْ أخذَه لم يكن هذا الإمــهال حلماً، لأن الحِلْمَ صفةُ مدح، والإمهال على هذا الوجه مذموم.

وإذا كان الأخذُ والإمهالُ سواءً في الاستصلاح، فالإمهال تَفَضُّلُ والانتقامُ عدلٌ، وعلى هذا يجب أن يكون ضدُّ الحِلْمِ السَّفَة، إذا كان الحِلْمِ والجباً؛ لأن ضدَّه استفسادٌ، فلو فعلَه لم يكن ظلما، إلا أنه لم يكن حكمة.

ألا ترى أنه قد يكون الشيءُ سَفَها وإن لم يكن ضدُّه حِلْماً، وهذا نحو صرف الثواب عن المستحِقِّ إلى غيره؛ لأن ذلك يكون ظلماً من حيث حرمة من استحقه، ويكون سَفَهاً من حيث وُضِعَ في غير موضعه، ولو أعطي مشل ثواب المطيعين من لم يُطع لم يكن ذلك ظلماً لأحد، ولكن كان سَفَهاً؛ لأنه وضع الشيء في غير موضعه.

وليس يجب أن تكون إثابة المستحقِّينَ حِلمًا، وإن كان خلاف ذلك سَفَهاً، فثبت بذلك أن الحِلْمَ يقتضي بعضَ الحِكمةِ، وأن السَّفَة يضادُّ ما كان من الحِلْمِ واحباً، لا ما كان منه تفضُّلاً، وأن السَّفَة نقيضُ الحكمةِ في كلل وجه.

وقولنا: "الله حليم" من صفات الفعل، ويكون من صفات الذات، بمعنى: أهلٌ لأن يَحْلِمَ إذا عُصِيَ.

ويُفرقُ بين الحِلْمِ والإمهال من وجه آخر، وهو أن الحِلْمَ لا يكون إلا عن المستحِقِّ للانتقام، وليس كذلك الإمهالُ، ألا ترى أنك تمهلُ غريمكَ إلى

مدة، ولا يكون ذلك منك حِلْماً.

وقال بعضُهم: لا يجوز أن يُمْهِلَ أحدٌ غيرَهُ في وقـــتٍ إلاّ ليــأخذَهُ في وقتٍ آخر.

(الفرق) بين الإمهالِ والإنظارِ، أن الإنظار مقرون بمقدار ما يقع فيـــه النظرُ، والإمهال مبهم.

وقيل: الإنظار تأخيرُ العبدِ لينظرَ في أمره، والإمهالُ تأخيره ليَسْهُلَ مـــا يتكلَّفُهُ من عمله.

(الفرق) بين الحِلْمِ والوَقَارِ والسَّكِيْنَةِ، أن السكينة مفارقة الاضطرابِ عند الغضب والحوف، وأكثر ما جاء في الحوف، ألا تسرى قول تعالى: ﴿فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عليهِ اللهِ اللهُ سَكِيْنَتَهُ على رسولِهِ وَعَلَى اللهُ سَكِيْنَتَهُ على رسولِهِ وعلى المؤمنينَ (٢)، ويُضاف إلى القلب كما قال تعالى: ﴿هُوَ الذي أَنْسَزَلَ اللهُ عَلَى وَلَوقارُ لا يكونُ إلا السَّكِيْنَةَ في قلوبِ المؤمنينَ (٣)، فيكونُ هيبةً وغيرَ هيبةٍ، والوقارُ لا يكونُ إلا هيبةً.

(الفرق) بين (٤) ذلك وبين الرَّزَانَةِ، أن الرزانة تُســـتعمل في الإنســـان وغيره، فهي أعمُّ، يُقال: "رجلٌ رَزِيْنٌ" أي: ثقيلٌ، ولا يُقال: "حَجَرٌ وَقُورٌ".

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٠ من سورة "التوبة".

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> من الآية ٢٦ من سورة "التوبة".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤ من سورة "الفتح".

<sup>(</sup>٤) في السكندرية: "الفرق بينهما" .

(الفرق) بين الرَّجَاحِ والرَّزَانَةِ، أن الرَّجَاحَ أصلُه المَيْلُ، ومنه "رَجَحَتْ كِفَّةُ الميزانِ"؛ إذا مالت لثقلِ ما فيها، ومنه: "زِنْ وأَرْجِحْ".

يوصفُ الرَّحلُ بالرَّحاحِ على وجه التشبيه، كأنه وُزِنَ مع غيره فصار أَثقلَ منه، وليس هو صفة تختصُّ الإنسانَ على الحقيقة، ألا ترى أنه لا يجوز أن يُقالَ للإنسان "تَرَجَّحْ"؛ أإي: كنْ راجحاً، ولكن يُقالُ له " تَوزَّنْ"؛ أي: كنْ رَزِيْناً، وهي أيضاً تُستعمل في التثبيت والسكون، والرَّحَاحُ في زيادة الفَضْل، فالفرق بينهما بَيِّنٌ.

(الفرق) بين الوَقارِ والتَّوْقيرِ، أن التوقير يستعمل في معنى التعظيم، يُقَالُ: "وَقَرْتُهُ"؛ إذا عَظَمْتُهُ.

وقد أُقيمَ الوقارُ موضعَ التوقيرِ في قوله تعالى: ﴿مَالَكُمْ لا تَوْجُـــوْنَ للهِ وَقَاراً﴾ (١)؛ أي: تعظيماً، وقال تعالى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ (١).

وقال أبو أحمد بن أبي سلمة رحمه الله: الله حَلَّ اسْمُه لا يوصف بالوقار، ويوصف العباد بألهم يُوَقِّرُونَهُ، أي: يُعَظِّمُونَهُ، ولا يُقال "إِنَّهُ وَقُورٌ" بمعنى يُعَظَّمُ؛ لأن الصفة بر(الوَقُور) ترجع عظيم، كما يُقال "إنه يُوقَّرُ" بمعنى يُعَظَّمُ؛ لأن الصفة بر(الوَقُور) ترجع إليه إذا وصف بها.

قال أبو هلال: وهي غير لائقة به؛ لأن الوقار مما تتغير به الهيبة.

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ من سورة "نوح".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩ من سورة "الفتح".

قال أبو أهمد: والصفة بالتوقير ترجع إلى من تُوَقِّرُهُ.

قال أبو هلال أيَّدَه الله تعالى: عندنا أنه يوصف بالتوقير إن وُصِفَ بـــه على معنى التعظيم لا لغير ذلك.

(الفرق) بين الوَقارِ والسَّمْتِ، أن السَّمْتَ هـو حُسْنُ السَّكُوت، وقالوا: هو كالصمت، فأُبدِلَ الصادُ سيناً، كما يُقال: "خطيبٌ مِسْقَعٌ ومِصْقَعٌ". ويجوز أن يكون السَّمْتُ حُسْنَ الطريقة واستواعَها، من قولك "هـو على سمت البلد"، وليس السمتُ من الوقار في شيء.

(الفرق) بين الحِلْمِ والأناةِ، أن الأناة هي البطء في الحركة وفي مقاربة الخطو في المشي، ولهذا يقال للمرأة البدينة أناةٌ، قال الشاعر(١):

#### رَمَتْهُ أَناةٌ من ربيعةِ عامرٍ نَوُوْمُ الضُّحَى في مَأْتمٍ أَيِّ مَأْتِمٍ

ويكون المراد بها في صفات الرجال المتمهِّالُ في تدبير الأمور ومفارقة التعجُّل (٢) فيها، كأنه يقاربها مقاربة لطيفة، من قولك "أنسى الشيءُ" إذا قَرُب، و" تَأَنَّى"؛ أي: تَمَهَّلَ ليأخذ الأمرَ من قُرْبِ.

وقال بعضهم: الأناة السكون عند الحالة المزعجة.

<sup>(</sup>۱) هو أبو حية، الهيثم بن الربيع النميري، شاعر مجيد متقدم، من مخضرمي الدولتين الأمويـــة والعباسية، كان أهوج حبانا بخيلا كذابا. (توفي نحو ١٨٥ هـــ).

خزانة الأدب ٢٣٤/١٠، الأغاني ٣٠٧/١٦، الشعر والشعراء ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "العجلة".

و (الفرق) بينها وبين التُّؤدَة، أن التُّؤدَة مفارقة الحفة في الأمور، وأصلها من قولك: وأَدَه بَؤِدُه، إذا أثقله بالتراب، ومنه المَوْوُدَة، وأصلُ التاء فيها واوّ، ومثلها "التُّخْمَةُ"، وأصلُها من "الوَخَامَةِ"، و"التُّهْمَةُ"، وأصلُها من "وَهِمْتُ"، والتُّخْمَةُ"، وأصلُه من "وَرَرْتُ"، فالتُّؤدَة تفيد من هذا خلاف ما تفيد الأنساة، وذلك أن الأناة تفيد مقاربة الأمرِ والتسبب إليه بسهولة، والتؤدة تفيد مفارقة الخفة، ولولا أنا رجعنا إلى الاشتقاق لم نجد بينهما فرقاً.

ويجوز أن يُقالَ: إن الأناة هي المبالغة في الرفق بالأمور والتسبب إليها، من قولك "آنَ الشيءُ" إذا انتهى، ومنه (حَمِيْمٍ آنٍ) (١)، وقوله: (غَيْرَ ناظِرِيْنَ إِنَاهُ) (٢)، أي نهايته من النضج.

#### ومِمَّا يخالفُ ذلك

(الفرق) بين الطَّيْشِ والسَّفَهِ، أن السَّفَهَ نقيضُ الحكمةِ على ما وصفْنك ويُستِعار في الكلام القبيح فيقالُ: "سَفِهَ عليه"، إذا أسمعَه القبيح، ويُقال للجاهل "سفيه".

والطِّيْشُ حِفَّةٌ معها حطاً في الفعل، وهو من قولك "طاشَ السَّهُمُ" إذا حَفَّ فمضى فوق الهدف، فَشُبِّهَ به الخفيفُ المفارقُ لصواب الفعل.

(الفرق) بين السرعةِ والعجلةِ، أن السرعة التقدُّمُ فيما ينبغي أن يُتقـــدَّمَ

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٤ من سورة "الرحمن".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٣ من سورة "الأحزاب".

فيه، وهي محمودة، ونقيضُها مذموم، وهو الإبطاء.

والعجلةُ التقدُّمُ فيما لا ينبغي أن يُتقدَّمَ فيه، وهي مذمومةٌ، ونقيضُها محمودٌ، وهو الأناةُ، فأمَّا قولُه تعالى: (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) (١)، فإن ذلك بمعنى أسرعتُ.

<sup>(</sup>۱) من الآية A ٤ من سورة "طه".



# البّائِين عَشَرَ،

في الفرق بين الحفظ والرعاية والحراسة وما يجري معذلك

وفي الفرق بين الضمان والوكالة والزعامة وما يقرب من ذلك



(الفرق) بين الحِفْظِ والرِّعَايةِ، أن نقيضَ الحفظِ الإضاعـة، ونقيـض الرعاية الإهمالُ، وهذا يُقال للماشية إذا لم يكن لها راع "هَمَلُ"، و"الإهمالُ هو ما يؤدِّي إلى الضياع، فعلى هذا يكون الحفظ صرفَ المكارهِ عن الشيء لئلا يهلك.

و"الرعاية "فعلُ السبب الذي يصرفُ المكارهَ عنه، ومن ثم يُقال: "فلان يرعى العهود بينه وبين فلان "، أي: يحفظ الأسباب التي تبقى معها (١) تلك العهود، ومنه "راعي المواشي" لتفقُّدِه أمورها ونفي الأسباب التي يخشى عليها الضياع منها.

فأمًّا قولُهم للساهر أنه "يرعى النحومَ"، فهو تشبيه براعي المواشي، لأنه يراقبها كما يراقب الراعي مواشيه.

(الفرق) بين الحفظ والكلاءة، أن الكلاءة هي إمالة الشيء إلى جانب يسلم فيه من الآفة، ومن ثم يُقالُ "كلأتُ السفينةَ" إذا قَرَّبْتَـــها إلى الأرض، و"الكلاء" مرفأ السفينة، فالحفظ أعمُّ؛ لأنه حنس الفعل، فإن اســـتُعملت (٢) إحدى الكلمتين في مكان الأحرى فلتقارب معنييهما.

(الفرق) بين الحِفْظِ والحِراسةِ، أن الحراسة حفظٌ مستمرٌ، ولهذا سميي الحارسُ حارساً؛ لأنه يحرس في الليل كله، أو لأن ذلك صناعته فهو يلم فعْلَهُ، واشتقاقه من الحَرْس وهو الدهر.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "الذي يبقى معه".

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "استعمل".

والحراسةُ هو أن يصرف الآفات عن الشيء قبل أن تصيب صرفاً مستمراً، فإذا أصابته فصرفها عنه سُمِّيَ ذلك تخليصاً، وهو مصدرٌ، والاسمُ "الخلاص".

ويُقال: "حَرَسَ اللهُ عليكَ النعمةً"، أي: صَرَفَ عنها الآفة صرفًا مستمراً. والحِفْظُ لا يتضمَّنُ معنى الاستمرار، وقد حَفِظَ الشيءَ وهو حلفظٌ، والحفيظُ مبالغةٌ.

وقالوا: "الحفيظ" في أسماء الله بمعنى العليم والشهيد، فتأويله الــــذي لا يَعْزُبُ عنه الشيء، وأصلُه أن الحافظ للشيء عالمٌ به في أكــــثر الأحـــوال إذا كانَ مَنْ حَفِيَتْ عليه أحوالُه لا يتأتَّى له حفظُهُ.

قال أبو هلال أيَّدَه الله تعالى: والحفيظ بمعنى عليم تَوَسُّعٌ، ألا تـــرى أنه لايقال: "إنَّ الله حافظٌ لقولنا وقُدَّامنا" على معنى قولنا "فـــلان يحفظُ القرآنَ"، ولو كان حقيقةً لجرى في باب العلم كلِّه.

(الفرق) بين الحفيظِ والرقيبِ، أن الرقيب هو الذي يَرْقُبُكَ لئلا يخفى عليه فعلُكَ.

وأنتَ تقولُ لصاحبِك إذا فَتَشَ عن أمورك: "أَرَقِيْبٌ عَلَيَّ أَنْتَ؟". وتقولُ: "راقِبِ اللهُ"؛ أي: اعلمْ أنه يراكَ فلا يخفى عليه فعلُكَ. والحفيظُ لا يتضمَّنُ معنى التفتيش (١) عن الأمور والبحث عنها.

<sup>(</sup>١) في نسخة: "التنقير".

(الفرق) بين المهيمنِ والرقيب، أن الرقيب هو الذي يرقبكَ مُفَتِّشًا عن أمورك على ما ذكرْنا، وهو من صفات الله تعالى بمعنى الحفيظ وبمعنى العللِم؛ لأن الصفة بالتفتيش لا تجوز عليه تعالى.

والمهيمن هو القائم على الشيء بالتدبير، ومنه قول الشاعر(١):

أَلَا إِنَّ خيرَ النَّاسِ بعدَ نبيهمْ مُهَيْمِنُهُ التَّالِيهِ في العُرْفِ والنُّكْرِ

يريدُ القائمَ على الناس بعده.

وقال الأصمعيُّ<sup>(۲)</sup>: ﴿وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾ (۳)، أي: قَفَّاناً. والقَفَّانُ فارسِــيُّ مُعَرَّبُ (٤).

وقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: "إني لأستعينُ بالرجلِ فيه عيبٌ ثم أكون على قفانه"(٥)، أي: على تحفُّظِ أخباره، والقَفَّانُ بمعنى المشرف.

<sup>(</sup>۱) ويروى صدر البيت: [ ألا إن خير الناس بعد محمد ]، وكذلك [ ألا إن خير الناس بعد نبيه ]، انظر (اللسان)، و(الزاهر لابن الأنباري ۸۰/۱)، و(زاد المسير ۲۲٦/۸)، والبيت في المصادر المذكورة دون عزو.

<sup>(</sup>٢) في الزاهر لابن الأنباري ٨٦/١: "قال الأصمعي: يقال فلان قفّان على فلان، إذا كـان يتحفَّظ على أموره".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٨ من سورة "المائدة".

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن الأعرابي. انظر الزاهر لابن الأنباري ١/٦٨.

<sup>(°)</sup> قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: [(إنك تستعين بالرجل الذي فيه -وروي: بــــالرجل الفاجر، فقال: إني أستعمله لأستعين بقوته ثم أكون على قفّانهِ).. يريد: ثم أكون على أثـــره ومن ورائه أتتبع أموره وأبحث عن أخباره، فكفايته واضطلاعه بالعمل ينفعـــني، ولا تدعـــه

(الفرق) بين الوكيل في صفات الله تعالى وبينه (۱) في صفات العباد، أن الوكيل في صفات العباد، أن الوكيل في صفات الله بمعنى المُتَوَلِّي القائم بتدبير خَلْقِهِ؛ لأنه مالك لهم رحيم هم، وفي صفات غيره إنما يُعْقَدُ بالتَّوكيلِ.

(الفرق) بين الحفظِ والحمايةِ، أن الحماية تكون لما لا يمكن إحـــرازُهُ وحصرُهُ مثل الأرض والبلد، تقول: "هو يحمي البلد والأرض"، و"إليه حمايــة البلد".

والحفظُ يكون لما يُحْرَزُ ويُحْصَرُ، وتقول: "هو يحفظُ دراهمَه ومتاعَـه"، ولا تقول: "يحمي دراهمَه ومتاعَه"، ولا "يحفظُ الأرضَ والبلدَ"، إلا أن يقــول ذلك عامِّيٌّ لا يعرف الكلام.

(الفرق) بين الحفظِ والضَّبْطِ، أن ضبط الشيء شدة الحفظ لـــه لئـــلا يُفْلِتَ منه شيءٌ، ولهذا لا يُستعمل في الله تعالى، بأنه لا يخـــاف الإفـــلات، ويُستعار في الحساب فيُقال: "فلان يضبطُ الحسابَ"، إذا كان يتحفَّظُ فيه من الغلط.

(الفرق) بين الكفالة والضمان، أن الكفالة تكون بالنفس، والضمان يكون بالمال، ألا ترى أنك تقول: "كَفِلْتُ زيداً"، وتريدد إذا التزمت (٢)

<sup>=</sup>مراقبتي وكلاءة عيني أن يختان]، الفائق للزمخشري ٢١٥/٣، وانظر أيضاً النهاية لابن الأثير ٨٢/٤ مع اختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "وبين الوكيل".

<sup>(</sup>٢) في نسخة: "كفلت".

تسليمَهُ، و"ضَمِنْتُ الأرضَ"، إذا التزمتَ أداءَ الأَجْرِ عنها، ولا يُقال: "كفلتُ الأرضَ"؛ لأن عينَها لا تغيبُ فيُحتاج إلى إحضارها.

فالضمانُ التزامُ شيء عن المضمون، والكفالة التزامُ نفسِ المكفول به. ومنه "كفلتُ الغلام"؛ إذا ضممتَهُ إليكَ لتعولَه، ولاتقولُ: "ضَمِنْتُـــهُ"؛ لأنك إذا طولبتَ به لزمَكَ تسليمُهُ، ولا يلزمُكَ تسليمُ شيء عنه.

وفي القرآن: ﴿وَكُفَّلُها زَكَرِيًّا ﴾(١)، و لم يقل: "ضَمَّنَها".

ومن الدليل على أن الضمان يكون للمال والكفالة للنفس أن الإنسان يجوز أن يضمن عمَّن لا يعرفه، ولا يجوز أن يكفل من لا يعرفه؛ لأنه إذا لم يعرفه لم يتمكن من تسليمه، ويصح أن يؤدي عنه وإن لم يعرفه.

(الفرق) بين الضَّمِيْنِ والحَمِيْلِ، أن الحَمَالة ضمانُ الدِّيَةِ حاصةً، تقول: "حَمَلْتُ حَمَالَةً" و"أنا حَمِيْلٌ".

وقال بعضُ العرب: "حَمَلْتَ دماءً عوَّلتَ فيها على مـــالي وآمــالي، فقدَّمتُ مالي، وكنتَ من أكبر آمالي، فإن حَمَلْتها فكم من غمِّ شَفَيْتَ وَهَــمِّ كَفَيْتَ، وإن حالَ دون ذلك حائلٌ لم أذمَّ يومَكَ ولم أيأس مـــن غــدكَ"، والضمان يكون في ذلك وفي غيره.

(الفرق) بين الرئيسِ والزعيمِ، أن الزعامة تفيد القوة على الشيء، ومنه

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٧ من سورة "آل عمران".

قوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ ﴾(١)، أي: أنا قادر على أداء ذلك، يعين أن يُوسُف (٢) زعيمٌ به؛ لأن المنادي هذا الكلام كان يؤدي عن يوسف عليه السلام، وإنما قال: "أنا قادرٌ على أداء ذلك"؛ لأهم كانوا في زمن قحط لا يُقْدَرُ فيه على الطعام، ومن ثَمَّ قيل للرياسة الزعامة، وزعيم القوم رئيسهم لأنه أقواهم وأقدرهم على ما يريده، فإن سُمِّيَ الكفيلُ زعيماً فعلى جهة الجاز، والأصلُ ما قلناه.

والزعامةُ اسمٌ للسلاح كله، وسُمِّيَ بذلك لأنه يُتقوَّى به على العدوِّ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٢ من سورة "يوسف".

<sup>(</sup>٢) " يو سف": من زيادات السكندرية.

# البّائِي الْمِينَ عَشِيرَنَ عَسَمَ الْمِينَ عَسَمَ الْمِينَ عَسَمَ الْمِينَ عَسَمَ الْمِينَ عَسَمَ الْمِينَ عَسَمَ الْمِينَ عَسَمَ الْمُعْمِينَ عَسَمَ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ

في الفرق بين الهداية والصلاح والسداد وما يخالف ذلك من الغي والفساد وما يقرب منه



(الفرق) بين الهداية والإرشاد، أن الإرشاد إلى الشيء هو التطريق إليه والتبيين له. والهداية هي التمكّن من الوصول إليه.

وقد حاءت الهداية للمهتدي في قولـه تعالى: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطُ المُسْرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ (١)، فذكر ألهم دعوا بالهداية وهم مهتدون لا محالة، ولم يجيء مثل ذلك في الإرشاد.

ويُقال أيضاً: "هداهُ إلى المكروهِ"، كما قال الله تعالى: (فساهدُوهُمْ إلى صِرَاطِ الجَحِيمِ)(٢).

وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَعْلَى هُدَىً مَسْتَقْيَمٍ ﴾ (٣)؛ والهدى الدلالة، فإذا كان مستقيماً فهو دلالة إلى الجنة، وقــــد يُقال: "الطريق هدى".

ولا يُقال "أرشدَه" إلا إلى المحبوب، و"الراشد" هو القابل للإرشاد، و"الرشيد الذي صَلَحَ بما في نفسه و"الرشيد الذي صَلَحَ بما في نفسه مما يبعث عليه الخير"، و"الراشد القابل لما دُلَّ عليه من طريق الرشد"، و"المرشد الهادي للحير والدالُّ على طريق الرشد".

وَمَثَلُ ذلك مَثَلُ مَنْ يقفُ بين طريقين لا يدري أيهما يؤدي إلى الغرض المطلوب، فإذا دَلَّهُ عليه دالٌ فقد أرشده، وإذا قبل هو قولَ الدَّالِّ فسلك قصد

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة "الفاتحة".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٣ من سورة "الصافات".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦٧ من سورة "الحج".

السبيلِ فهو راشدٌ، وإذا بعثتْه نفسُه على سلوك الطريق القاصد فهو رشيد، والرشاد والسداد والصواب حَقُّ مَنْ يعملُ عليه أن ينجوَ، وحَقُّ من يعملُ على خلافه أن يهلكَ.

(الفرق) بين الهُدَى والبيان، أن البيان في الحقيقة إظهار المعنى للنفـــس كائناً ما كان، فهو في الحقيقــة من قبيــل القول.

والهدى بيان طريق الرشد ليُسْلَكَ (١) دون طريق الغيّ، هذا إذا أُطلــق، فإذا قُيـــِّدَ استُعملَ في غيره فقيل "هدى إلى النار" وغيرها.

(الفرق) بين الخير والصَّلاح، أن الصلاح الاستقامة على ما تدعو إليه الحكمة، ويكون في الضر والنفع، كالمرض يكون صلاحاً للإنسان في وقـت دون الصحة، وذلك أنه يؤدي إلى النفع في باب الدِّين، فأمَّا الألم الـذي لا يؤدي إلى النفع فلا يُسمَّى صلاحاً، مثل عذاب جهنم، فإنه لا يـؤدي إلى نفع، ولا هو نفع في نفسه.

ويُقالُ "أفعالُ اللهِ تعالى كلُّها خيرٌ"، ولا يُقالُ "عذابُ الآحــرةِ حــيرٌ للمعذَّبين به".

وقيلَ: "الصلاحُ التغيَّرُ إلى استقامة الحال"، و"الصالحُ المتغيِّرُ إلى استقامة الحال"، ولهذا لا يقال لله تعالى صالح.

والصالح في الدِّين يجري على الفرائض والنوافل دون المباحات؛ لأنـــه

<sup>(</sup>١) "ليسلك": زائدة في السكندرية.

مرغَّبٌ فيه ومأمورٌ به، فلا يجوز أن يُرَغَّب في المباح ولا أن يُؤْمَرَ به لأن ذلك عبثٌ.

والخير هو السرور والحسنُ، وإذا لم يكن حسناً لم يكن حيراً، لما يؤدي إليه من الضرر الزائد على المنفعة به، ولذلك لم تكن المعاصي حيراً، وإن كانت لذة وسروراً.

ولا يُقال للمرض خير، كما يقال له صلاح، فإذا جعلتَ خيراً "أَفْعَلَ" فقلتَ: "المرضُ خَيْرٌ لفلان من الصحة"، كان ذلك جائزاً.

ويُقال: "الله تعالى حيرٌ لنا من غيره"، ولا يُقال: "هو أصلحُ لنا من غيره"، ولا يُقال: "هو أصلحُ لنا من غيره"؛ لأن "أَفْعَلَ" إنما يزيد على لفظ "فاعِل" مبالغة، فإذاً لم يصح أن يُوصَفَ بأنه أصلحُ من غيره.

و"الخيرُ" اسمٌ من أسماء الله تعالى، وفي الصحابة رجلٌ يُقال له: عَبْدُ خَيْرٍ (١).

وقال أبو هشام (٢): تسمية الله تعالى بأنه خير مَجازٌ، قال: ويُقال "خارَ اللهُ لك"، ولم يجيء أنه خائِرٌ.

(الفرق) بين الهدايةِ والنجاة، أن النجاة تفيد الخلاصَ مــن المكـروه،

<sup>(</sup>۱) أبو عُمارة، عبد حير بن يزيد، الهَمْدانيُّ، الكوفيُّ، أدرك الجاهلية. قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره "مسلم" في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره ابن عبد البر وغيره في الصحابة لإدراكه. تمذيب التهذيب ٢/٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) لعله تحريف عن (أبو هاشم) الذي سبق للمصنف أن استشهد به غير مرة في موضوع أسماء وصفات الله تعالى. انظر الهامش (٢) في الصفحة (١٠٩).

والهداية تفيد التمكن من الوصول إلى الشيء، ولفظهما يبيء عن معنيهما، وهو أنك تقول "نَجَّاهُ من كذا" و "هَدَاهُ إلى كذا"، فالنجاة تكون من الشيء، والهداية تكون إلى الشيء، وإنما ذكرناهما والفرق بينهما، لأن بعضهم ذكر أهما سواء.

(الفرق) بين الفوزِ والنجاةِ، أن النجاة هي الخلاص مــــن المكــروه، والفوز هو الخلاص من المكروه مع الوصول إلى المحبوب، ولهـــذا سَـــمَّى اللهُ تعالى المؤمنين "فائزين" لنجاهم من النار ونيلهم الجنة.

ولَمَّا كَانَ الفُوزُ يَقْتَضِي نَيْلَ المحبوب قيل: "فَازَ بطلبته"، وقال تعسالى: (يا ليتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَاً عَظيماً (١)، أي: أنال الخيرَ نيلاً كثيراً.

(الفرق) بين الفَوْزِ والظَّفَرِ، أن الظفر هو العلوُّ على المناوىءِ المنازِعِ، قال الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عليهِمْ﴾(٢).

وقد يُستعمل في موضع الفوز، يُقال: "ظَفِرَ ببغيته"، ولا يُستعمل الفوز في موضع الظَّفَرِ، ألا ترى أنه لا يُقال: "فاز بعدوِّه"، كما يُقال "ظَفِرَ بِعَــدُوِّه بعينه"، فالظَّفَرُ مفارقٌ للفوز.

وقال عليٌّ بنُ عيسى: الفوزُ الظَّفَرُ بدلاً من الوقوع في الشرِّ، وأصلُهُ نَيْلُ الحظِّ من الخير، و"فَوَّزَ" إذا رَكِبَ المفازَةَ، و"فَوَّزَ" أيضاً إذا مات؛ لأنه

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٣ من سورة "النساء".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤ من سورة "الفتح".

قد صار في مثل المفازة (١).

(الفرق) بين النجاة والتخلُّص، أن التخلصَ يكون من تعقيد، وإن لم يكن أذى، والنجاة لا تكون إلا من أذى، ولا يُقال لمن لا خوف عليه "نجا"؛ لأنه لا يكون ناجياً إلا مما يخاف.

(الفرق) بين الصَّلاحِ والفَلاحِ، أن الصَّلاحَ ما يُتَمَكَّنُ به من الخـــير أو يُتَخَلَّصُ به من الشّر.

والفلاح نَيْلُ الخَيرِ والنفعِ الباقي أثرُهُ، وسُمِّيَ الشيءُ الباقي الأثـر "فَلْحاً"، ويُقال للأكّار "فلاّح"؛ لأنه يشقُّ الأرضَ شقّاً باقيـاً في الأرض (٢)، و"الأَفْلَحُ" المشقوقُ الشفةِ السفلي.

يُقال: "هذه علة صلاحه" ولا يُقال: "فلاحه"، بل يُقال: "هي سبب فلاحه".

ويُقال: "موتُه صلاحُه"؛ لأنه يتحلص به من الضرر العاجل، ولا يقال "هو فلاحه"؛ لأنه ليس بنفع ينالُه.

ويُقال أيضاً لكل من عَقَلَ وحَزَمَ وتكاملت فيه خلالُ الخير "قد أفلح"، ولا يُقال "صلح" إلا إذا تغيَّرَ إلى استقامة الحال، و"الفلاح" لا يفيد التغيير.

إذا ما توى كعبٌ وفوَّز جرولُ

<sup>(</sup>۱) وفي هذا المعنى قول كعب بن زهير: فَمَنْ للقوافي شائها من يحوكُها

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "باقى الأثر".

ويجوز أن يُقال: الصلاحُ وضعُ الشيء على صفةٍ يُنتَفَعُ به، سواءٌ انتُفِعَ أو لا، ولهذا يُقال: "أصلحْنا أمرَ فلان فلم ينتفعْ بذلك"، فهو كالنفع في أنه يجوز أن لا يُنْتَفَعَ به.

ويُقال: "فلانٌ يَصْلُحُ للقضاء"، و" يَصْلُحُ أمرُه"، ولا يُستعمل الفلاح في ذلك.

#### ومِمَّــا يجري مـع هذا

والتقويم إزالة الاعوجاج، كتقويم الرمح والقدح، ثم يُستعار فيُقـــال: "قَوَّمَ العَمَلَ"، فالمسدِّدُ المقوِّمُ لسبب الصلاح.

والتسديدُ يكون في السبب المُولِّدِ، كتسديد السهم للإصابة، ويكون في السبب المؤدي كاللطف الذي يؤدي إلى الطاعة.

والسببُ على وجهين: مولِّد ومؤدِّ، فالمولِّدُ هو الذي لا يَتِمُّ المُسَبَّبُ إلا به لِنَقْصِ القادر على فعلِه دونَه، والمؤدِّي هو الداعي إلى الفعل دعاء الترغيبِ والترهيب.

والتسديدُ من أكبر الأسباب؛ لأنه يكون في المولّد والمؤدّي، والتسديدُ للحقّ لا يكون إلا مع طلب الحقّ، فأمّا مع الإعراض عنه والتشاغل بغيره فلا يصحّ، والإصلاحُ تقويمُ الأمر على ما تدعو إليه الحكمةُ.

(الفرق) بين الرُّشْدِ والرَّشَدِ، قال أبو عمرو بـن العـلاء: الرُّشْــدُ

الصلاح، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادفَعُوا إليهمْ أُمُوالَهُمْ ﴾(١).

<sup>U</sup> والرَّشَدُ الاستقامةُ في الدِّيْنِ، ومنه قوله تعالى: ﴿أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدا﴾ (أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدا﴾ (٢)، وقيل هما لغتان مثل العُدْم والعَدَم (٣).

### ومِمَّا يجري مع ذلك

(الفرق) بين الإحكام والإتقان، أن إتقان الشيء إصلاحه، وأصلُه من التّقْن، وهو التّرْنُو ْقُ (٤) الذي يكون في المسيل أو البئر، وهو الطين المحتلط بالحمأة يُؤ ْحَذُ فَيُصْلَحُ به التأسيسُ وغيرُه، فَيَسُدُ خَلَلَهُ ويُصْلِحُهُ، فيُقال "أَتْقَنَهُ"، إذا (٥) طلاه بالتّقْن.

والإحكام إيجاد الفعل مُحْكَماً، ولهذا قال الله تعالى: ﴿كِتَـــَابٌ أُحْكِمَــتْ

<sup>(</sup>١) من الآية ٦ من سورة "النساء".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٧ من سورة "الكهف".

<sup>(</sup>٣) قال الزَّجَّاجُ في شرحه قوله تعالى: ﴿أَن تُعلَّمَني مِمَا عُلَّمْتَ رُشْداً﴾: ورَشَـــداً، والفُعْـــل والفَعَلُ غو الرُّشْدُ والرَّشَدُ كثير في العربية نحو البُحْلُ والبَحَلُ، والعُحْمُ والعَجَمُ، والعُــــرْبُ والعَرَبُ. "معاني القرآن وإعرابه" ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: "الرنوق" والتصويب من القاموس.

<sup>(°)</sup> في نسخة: "أي".

آياتُهُ (١)، أي: خُلِقَتْ مُحْكَمَةً، ولم يقل: "أَتْقِنَتْ"؛ لأَهَا لم تُخْلَقْ وها حللٌ ثم سُدَّ حللُها.

وحَكَى بعضُهم: "أتقنْتُ البابَ"، إذا أصلحتَهُ.

قال أبو هلال رحمه الله تعالى: ولا يُقالُ "أحكمتُـــهُ" إلا إذا ابتدأتَــه مُحْكَماً.

(الفرق) بين الإحكام والرَّصْف، أن الرصف هو جمع شيء إلى شيء يشاكلُه، وإحكام الشيء خَلْقُهُ مُحْكَماً.

ولا يُستعمَلُ الرَّصْفُ إلا في الأحسام، والإحكامُ والإتقانُ يستعملان فيها وفي الأعراض، فيُقال: "فِعْلُ مُتْقَلَىنٌ ومُحْكَمَ"، ولا يُقال: "فِعْلُ مُتْقَلَىنٌ ومُحْكَمَ"، ولا يُقال: "فِعْلَ مُرْصُوفٌ"، إلا أنهم قالوا: "رَصْفُ هذا الكلام حسنٌ"، وهو مَحازٌ لا يتعدَّى هذا الموضع.

(الفرق) بين الإبرام والتأريب، أن التأريب شِدَّةُ العَقْدِ، يُقال: "أَرَبَ العَقْدِ، يُقال: "أَرَبَ العَقْدَ"، إذا جعل عَقْداً فوق عَقْدٍ، وهو حلاف النَّشْطِ، يُقال: "نَشَاطُهُ"؛ إذا عقده بأُنْشُوطَةٍ، وهو عقدٌ ضعيفٌ، و" أَرْبَهُ"؛ إذا أَحْكَمَ عَقْدَهُ، و" أَنْشَاطُهُ"؛ إذا حَلَّ الأُنْشُوطَةِ،

<sup>(</sup>١) من الآية ١ من سورة "هود".

### الفرقُ بين ما يخالفُ الهدايةَ وغيرَها مما يجري في الباب

(الفرق) بين الزَّيْغِ والمَيْلِ، أن الزيغ مطلقاً لا يكون إلا الميل عن الحقّ، يُقال: "فلانٌ من أهل الزَّيْغِ"، ويُقال أيضاً: "زاغَ عن الحقّ"، ولا أعرف "زاغَ عن الباطل"، لأن الزيغَ اسمٌ لميلٍ مكروه، ولهذا قال أهلُ اللغة: "الفرغ زَيْكُ في الرُّسْغ".

والَمْيْلُ عامٌّ في المحبوب والمكروه.

(الفرق) بين المَيْلِ والمَيلِ، أن المَيْلَ مصدرٌ، ويُستعمل فيما يُرى وفيما لا يُرى، مثل"مَيْلِكَ إلى فلان"، و"مالَ الحائطُ مَيْلاً".

وَمَيلٌ -بالتحريك- اسمٌ يُستَعْمَلُ فيما يُرى خاصةً، تقولُ: "في العـــود مَيلٌ"، و"في فلان مَيلٌ"؛ إذا كان يميلُ في أحد الجانبين من خَلْقِهِ.

(الفرق) بين العُثُوِّ والفساد، أن العُثُوَّ كثرةُ الفساد، وأصلُه من قولك الضَّبُعُ عَثْواءً" إذا كَثُرَ الشَّعَرُ على وجهها، وكذلك الرجل.

و "عَاثَ، يَعِيْثُ" لغة، و "عَثَا، يَعْثُوْ" أفصحُ اللغتين، ومنه قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تَعْثُوْا فِي الأَرْضِ مُفْسدينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) من الآية ٦٠ من سورة "البقرة"، ومن الآية ٧٤ من سورة "الأعراف"، ومن الآيـــة ٨٥ من سورة "من سورة "هود"، ومن الآيــة ٣٦ مــن ســورة "العنكبوت".

(الفرق) بين الفساد والقبيح، أن الفساد هو التغيير عن المقدار الذي تدعو إليه الحكمة، والشاهد أنه نقيض الصَّلاح؛ وهو الاستقامة على ما تدعو إليه الحكمة، وإذا قصر عن المقدار أو أفرط لم يصلح، وإذا كان على المقدار أصلح.

والقبيحُ ما تزجرُ عنه الحكمةُ، وليس فيه معنى المقدار.

(الفرق) بين الفساد والغَيِّ، أن كلَّ غَيِّ قبيحٌ، ويجوز أن يكون فسادٌ ليس بقبيح، كفساد التفاحة بِتَعَيُّنِها، ويذهب بذلك إلى أنها تغيرت عن الحال التي كانت عليها.

وإذا قلنا: "فلانٌ فاسِدٌ"؛ اقتضى ذلك أنه فاحرٌ، وإذا قلتَ: "إِنَّهُ غَـلوٍ"؛ اقتضى فسادَ المذهب والاعتقاد.

(الفرق) الفرق بين الغَيِّ والضَّلال، أن أصل الغيِّ الفساد، ومنه يُقلل: "غَوَى الفصيلُ"؛ إذا بَشِمَ من كثرة شربِ اللبن، وإذا لم يَرْوَ من لببن أمِّه فمات هُزالاً، فالكلمة من الأضداد.

وأصلُ الضلال الهلاكُ، ومنه قولهم"ضَلَّتْ الناقةُ" إذا هلكتْ بضياعـها، وفي القرآن: ﴿أَإِذَا ضَلَلْنا فِي الأرض﴾(١)، أي: هلكْنا بتقطُّع أوصالِنا.

فالذي يوجبُه أصلُ الكلمتين أن يكون الضلالُ عن الدِّين أبلغَ من الغَيِّ فيه.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠ من سورة "السجدة".

ويُستعمَلُ الضلال أيضاً في الطريق، كما يُستَعْمَلُ في الدِّينِ، فيُقـــال: "ضَلَّ عن الطريقِ"؛ إذا فارقه، ولا يُستعمَلُ الغَيُّ إلا في الدِّين حاصةً، فــهذا فرقٌ آخر.

وربما استُعمِلَ الغَيُّ في الخيبة، يُقال: "غَوَى الرَّحِلُ"؛ إذا حابَ في مطلبه، وأنشدَ قولَ الشاعر:

فَمَنْ يَنْقَ خيراً يحمدِ الناسُ أمرَهُ ومَنْ يَغْوَ لا يعدِمْ على الغَيِّ لائما

وقيل أيضاً: معنى البيت أن مَنْ يفعلْ الخيرَ يُحمَدُ ومَنْ يفعلِ الشَّرَّ يُـلَمَّ، فجُعِلَ من المعنى الأول.

ويُقالُ أيضاً: "ضَلَّ عن الثواب"، ومنه قولُه تعالى: (كذلك يُضِــلُّ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

والضلال بمعنى الضياع، يُقالُ "هو ضالٌّ في قومه"، أي: ضائع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى﴾(٢)، أي: ضائعاً في قومك لا يعرفون مترلتك، ويجوز أن يكون "ضالاً"، أي: في قوم ضالِّين؛ لأن من أقام في قوم نسب إليهم، كما قيلَ: "خالله الحَذَّاءُ"؛ لنروله بين الحذَّائين، و "أبو عثمان المازينُّ"؛ لإقامته في بني مازن و لم يكن منهم.

وقال أبو على رحمه الله: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾، أي: وحدك ذاهبــــاً

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> من الآية ٧٤ من سورة "غافر".

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة "الضحى".

إلى النبوة، فهي ضَالَّةٌ عنك، كما قال تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾(١)، وإنما الشهادةُ هي الضلالةُ عنها، وهذا من المقلوب المستفيض في كلامهم.

ويكونُ الضلالُ الإبطالَ، ومنه: ﴿أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (٢)، أي: أبطلَهِ اللهُ الطَلَهِ اللهُ الطلَهِ اللهُ ومنه: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ (٣). ويُقالُ "ضَلَّلَني فلانٌ"، أي: سَمَّاني ضالاً، والضلالُ يتصرفُ في وجوه لا يتصرفُ الغَيُّ فيها.

(الفرق) بين الحَنفِ والحَيْفِ، أن الحنف هو العدول عن الحقِّ، والحَيْف الحملُ على الشيء حتى ينقصه، وأصلُه من قولكَ "تَحَيَّفْ ــــتُ الشيءَ" إذا تَنَقَّصْتَهُ من حافَّاته.

(الفرق) بين المَيْلِ والمَيْدِ، أن الميل يكون في جانب واحد، والميد هو أن يميل مرَّةً يَمْنَةً ومرَّةً يَسْرَةً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ﴾(٤)، أي: تضطرب يمنةً ويسرةً، ومعروف أنه لم يُرِدْ أنها تميد في حانب واحد وإنما أراد الاضطراب، والاضطراب يكون من الجانبين، قيال الشاعر:

حبتهم مياً لة تميد مُلاءة الحسن لها جديد

يريد أنها تميل من الجانبين للين قوامها.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٨٢ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٢) من الآيتين ١ و٨ من سورة "محمد".

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الآية ٢ من سورة "الفيل".

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣١ من سورة "الأنبياء"، ومن الآية ١٠ من سورة "لقمان".

# البّائِ السِّنَابِعِ عَشِرُن

في الفرق بين التكليف والاختبار والفتنة والتجريب وبين اللطف والتوفيق، وبين اللطف واللطف وما يجري مع ذلك



(الفرق) بين التكليف والابتلاء، أن التكليف إلزامُ مـا يَشُـقُ إرادةَ الإنسانيةِ عليه، وأصلُه في العربيَّة "اللَّزُومُ"، ومن ثَمَّ قيلَ: "كَلِـف بفلانية يَكْلَف بِهَا كَلَفاً"؛ إذا لَزِمَ حُبَّها، ومنه قيلَ "الكَلَف في الوجه"؛ للزومِه إيَّاه، والمتكلِّف في الوجه"؛ للزومِه إيَّاه، والمتكلِّف للشيء"؛ الملزَمُ به على مشقة، وهو الذي يلتزم ما لا يَلْزَمُهُ أيضلُ ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ المتكلِّفِيْنَ ﴾ (١)، ومثله المُكلَّف.

والابتلاء هو استحراج ما عند المبتلَى، وتَعَـرُفُ حالِهِ في الطاعه والمعصية بتحميله المشقة، وليس هو من التكليف في شيء، فإن سُمِّيَ التكليف ابتلاء في بعض المواضع فقد يجري على الشيء اسم ما يقاربُه في المعنى.

ويُقال للنعمة "بلاءٌ" لأنه يُستخرَجُ بها الشكرُ، والبِلَى يستخرجُ قـــوةَ الشيء بإذهابه إلى حال البال، فهذا كله أصلٌ واحدٌ.

(الفرق) بين التكليفِ والتحميلِ، أن التحميل لا يكون إلا لما يُستثقَلُ، ولهذا قال تعالى: (لا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرَاً (٢)، والإصرُ الثِّقَلُ.

والتكليفُ قد يكون لما لا ثِقَلَ (٣) له؛ نحو الاستغفار، تقولُ: "كَلَّفَــهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٦ من سورة "ص".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨٦ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٣) في النسخ: "يثقل."

الاستغفارً"، ولا تقولُ: حَمَّلَهُ ذلكَ.

(الفرق) بين الابتلاء والاحتبار، أن الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق، والاحتبار يكون بذلك وبفعل المحبوب، ألا ترى أنه يُقال: "اختبرَه بالإنعام عليه"، ولا يُقال: "ابتلاه بذلك" ولا "هو مبتلى بالنعمة"، كما قد يُقال "إنه مختبرٌ بها".

ويجوز أن يُقال: إن الابتلاء يقتضي استخراجَ ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية، والاختبار يقتضي وقوعَ الخبر بحاله في ذلك، والخَبَرُ العِلمُ الــــذي يقع بكنه الشيء وحقيقته، فالفرقُ بينهما بَيِّنٌ.

(الفرق) بين الفتنةِ والاختبارِ، أن الفتنةَ أَشَدَّ الاختبارِ وأَبْلَغُهُ، وأصلَّ عَرْضُ الذَّهَبِ على النار لتبيَّنِ صلاحِه من فسادِه، ومنه قولُه تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾(١).

ويكون في الخير والشر، ألا تسمعُ قولَــه تعــالى: ﴿أَنَّمَــا أَمُوالُكُــمْ وأولادُكُمْ فِتنةٌ﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿ لِأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ ﴾ (٣)، فجعلَ النعمةَ فتنةً ؛ لأنه قصدَ بها المبالغة في اختبار المنعَم عليه بها، كالذَّهَبِ إذا أُرِيدَ المبالغية في

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ من سورة "الذاريات".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨ من سورة "الأنفال".

<sup>(</sup>٣) من الآيتين ١٦ و١٧ من سورة "الجن".

تَعَرُّفُ حاله أُدْحِلُ النارَ<sup>(١)</sup>.

والله تعالى لا يختبرُ العبدَ لتغيير حاله في الخير والشر، وإنما المراد بذلك شدة التكليف.

(الفرق) بين الاختبار والتحريب، أن التحريب هو تكرير الاختبار والإكثار منه، ويدلُّ على هذا أن "التفعيل" هو المبالغة والتكرير، وأصله من قولك "جَرَّبهُ"؛ إذا داواه من الجَرَب، فَنظَرَ أَصَلُحَ حالُه أم لا، ومثله "قَرَّدَ البعيرَ"؛ إذا نزعَ عنه القردان، و"قَرَّعَ الفصيلَ"؛ إذا داواه من القرع، وهو داءً معروف.

ولا يُقال إن الله تعالى "يجرِّبُ" قياساً على قولهم "يختبرُ" و"يبتلي"؛ لأن ذلك مَجازٌ، والجحاز لا يُقاس عليه.

### الفرق بين اللطف والتوفيق والعصمة واللطف والرقة وما يجري مع ذلك

(الفرق) بين اللُّطْفِ والتوفيقِ، أن اللطف هو فِعْلٌ تَسْهُلُ به الطاعـــة على العبد، ولا يكون لطفاً إلا مع قصد فاعلِهِ وقوع ما هو لطف فيه مــن الخير خاصة، فأمَّا إذا كان ما يقع عنده قبيحاً، وكان الفاعل لـــه قــد أراد

<sup>(</sup>۱) في (م): (إذا أريد المبالغة في تعرف حاله فيراني أدخل النار)، والمعنى مبهم بالنظر لوجود لفظ (فيراني)، واستقامة المعنى بإسقاط هذا اللفظ الذي قد يكون من زيادة الناسخ أو الطابع.

ذلك، فهو انتقادٌ وليس بلطف.

والتوفيقُ فعلُ ما تتفقُ معه الطاعةُ، وإذا لم تتفق معه الطاعــةُ لم يُسَـــمَّ توفيقاً، ولهذا قالوا: إنه لا يحسن الفعل.

وفرقاً آخر، وهو أن التوفيق لطف يحدث قبل الطاعة بوقـــت، فــهو كالمصاحب لها في وقتِه؛ لأن وقتَه يلي وقت فعل الطاعة، ولا يجوز أن يكون وقتُهما واحداً؛ لأنه بمنــزلة "مجيء زيدٍ مع عمروٍ" وإن كان بعده بلا فصل، فأمّا إذا جاء بعده بأوقات فإنه لم يجيء معه.

واللطفُ قد يتقدَّمُ الفعلَ بأوقات يسيرة يكون له معها تأثيرٌ في نفـــس الملطوف له، ولا يجوز أن يتقدَّمَه بأوقات كثيرة حتى لا يكون له معـــها في نفسه تأثيرٌ.

فكلُّ توفيقِ لطفٌ، وليس كلُّ لطفٍ توفيقاً، ولا يكون التوفيق تُواباً؛ لأنه يقع قبل الفعل، ولا يكون التواب ثواباً لما لم يقع عبى ولكن التسمية برموفَّقِ) على جهة المدح يكون ثواباً على ما سلف من الطاعة.

ولا يكون التوفيق إلا لما حَسُنَ من الأفعال، يُقــــــال: "وُفِّــقَ فــــلانٌ للإنصاف"، ولا تقول "وُفِّقَ للظلم".

ويُسَمَّى توفيقاً وإن كان منقضياً في حال ما وصف به أنه توفيق فيــه، كما يُقال: "زَيْدٌ وافَقَ عَمْراً في هذا القول"، وإن كان قولُ عمروٍ قد انقضى.

واللطف يكون التدبير الذي ينفذ في صغير الأمور وكبيرها، فالله تعلل لطيفٌ، ومعناه أن تدبيره لا يخفى عن شيء، ولا يكون ذلك إلا بإحرائه على

حقّه.

والأصلُ في "اللطيفِ" التدبيرُ، ثم حُذِفَ وأُحريت الصفةُ للمدبِّرِ على ع جهة المبالغة.

و"فلان لطيفُ الحيلةِ"، إذا كان يتوصَّلُ إلى بغيته بالرفق والســـهولة، ويكون اللطف حسن العشرة والمداخلة في الأمور بسهولة.

و"اللطف" أيضاً صِغَرُ الجسمِ، خلاف الكثافة، و"اللطف" أيضاً صغر الجسم، وهو خلاف الخفاء في المنظر.

وفي "اللطيف" معنى المبالغة لأنه "فَعِيْلٌ"، وفي "مُوَفَّقٍ" معنى تكثير الفعل وتكريره لأنه "مُفَعَّلٌ".

والعصمة هي "اللطيفة" التي يمتنع بها عن المعصية اختياراً، والصفة برمعصوم) إذا أُطلقَتْ فهي صفة مدحٍ، وكذلك "الموفَّق" فإذا أُحري على التقييد فلا مدح فيه.

ولا يجوزُ أن يوصَفَ غيرُ الله بأنه يَعْصِمُ، ويُقال: "عَصَمَهُ من كَذَا"، و"وَقَقَهُ لكذا"، و" لَطَفَ له في كذا"؛ فكلُّ واحدٍ من هذه الأفعال يُعَددي بحرف، وههنا يوجبُ أيضاً أن يكون بينهما فروقٌ من غير هذا الوجه الذي ذكرناه، وشرحُ هذا يطولُ، فتركتُه كراهة الإكثار، وأصولُ هما في اللغة واشتقاقاتُهما أيضاً توجبُ فروقاً من وجوه أُخرَ، فاعلمْ ذلك.

(الفرق) بين اللَّطْفِ واللَّطَفِ، أن اللطف هو البر وجميل الفعل من الله عند الفعل من عند الله عند الله

لأنه يواصل نعمه إلى عباده.

(الفرق) بين اللَّطْفِ والرِّفْقِ، أن الرفق هو اليسر في الأمور والسهولة في التوصل إليها، وخلافه العنف؛ وهو التشديد في التوصل إلى المطلوب.

وأصلُ الرِّفْقِ فِي اللغة النفعُ، ومنه يُقال: "أَرْفَقَ فلانٌ فلانًا"؛ إذا مكَّنه مما يَرْتَفِقُ به، و"مَرافِقُ البيت"؛ المواضع التي يُنتفَعُ بما زيادة على ما لا بد منه.

و"رفيق الرجل في السفر"، يُسمَّى بذلك لانتفاعه بصحبته، وليس هـو على معنى الرفق واللطف، ويجوز أن يُقال: سُمِّيَ رفيقاً؛ لأنه يرافقه في السير، أي: يسير إلى جانبه فَيلِي مِرْفَقَهُ.

(الفرق) بين اللَّطْفِ والمداراةِ، أن المداراةَ ضربٌ من الاحتيال والخَتْـلـي، من قولك "دَرَيْتَ الصيدَ"، إذا حَتَلْتَهُ.

وإنما يُقالُ "دَارَيْتُ الرَّجُلَ"، إذا توصلتَ إلى المطلوب من جهته بالحيلة والختل.

## البّائِ الله المرّن عَشِرَ،

في الفرق بين الدّين والملة والطاعة والعبادة والفرض والوجوب والحلال والمباح وما يجري مع ذلك



(الفرق) بين الدِّينِ والمِلَّةِ، أن الملة اسم لجملة الشريعة، والدِّين اسم لل عليه كل واحد من أهلها، ألا ترى أنه يقال "فلانٌ حَسَنُ الدِّينِ" ولا يقال "حَسَنُ المِلَّةِ"، وإنما يقال "هو من أهل الملة".

ويقال لخلاف الذِّمِّيِّ المِلِّيُّ، نُسِبَ إلى جملة الشريعة، فلا يقال لـــه "ديْنيُّ".

وتقول "ديني دينُ الملائكةِ"، ولا تقول "ملتي ملة الملائكة"؛ لأن الملـــة اسم للشرائع مع الإقرار بالله.

والدِّين ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقرِّبُه إلى الله وإن لم يكن فيه شرائع، مثل دين أهل الشرك، وكلُّ مِلَّةٍ دِيْنُ، وليس كلُّ دِيْنٍ مِلَّةُ، واليهودية ملةً لأن فيها شرائع، وليس الشرك ملة.

وإذا أُطلقَ الدِّينُ فهو الطاعة العامة التي يُحازى عليها بالثواب، مثـــل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ ﴾(١)، وإذا قُيِّدَ [احتلفت](٢) دلالته، وقد يُسَمَّى كلُّ واحد من الدِّينِ والملة باسم الآخر في بعض المواضع لتقــلرب معنيهما، والأصل ما قلناه.

والفُرْسُ تزعمُ أن الدِّينَ لفظٌ فارسيٌّ، وتحتجُّ بألهم يجدونه في كتبهم المؤلفة قبل دخول العربية أرضَهم بألف سنة، ويذكرون أن لهم خطَّا يكتبون

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩ من سورة "آل عمران".

<sup>(</sup>٢) في (م): "احتلف"، والصواب ما أتبتناه في المتن.

به كتابَهم المنزَّلَ بزعمهم يُسَمَّى دين دورى، أي كتابه الذي سماه بذلك صاحبُهم زرادشت (١).

ونحن نجدُ للدِّينِ أصلاً واشتقاقاً صحيحاً في العربية، وما كان كذلك لا نحكم عليه بأنه أعجميٌّ، وإن صحَّ ما قالوه، فإن الدِّين قد حصل في العربية والفارسية اسماً لشيء واحد، على جهة الاتفاق، وقد يكون على جهة الاتفاق ما هو أعجب من هذا.

وأصل الملة في العربية المَلُّ، وهو أن يَعْدُو الذئبُ على شيءٍ ضَرْبًا من العَدُو، فَسُمِّيتُ الملةُ مِلَّةً لاستمرار أهلها عليها.

وقيلَ: أصلُها التكرارُ، من قولك "طريقٌ مَلِيْلٌ"، إذا تكرر سلوكُه حيى توطأ، ومنه "المَلَلُ" وهو تكرار الشيء على النفس حتى تضجر.

وقيلَ: "الملة" مذهب جماعة يَحْمَى بعضُهم لبعض عند الأمور الحادثة، وأصلُها من "المَلِيْلَةِ"؛ وهي ضربٌ من الحُمَّى، ومنه "المَلَّةُ" موضـــع النـــار، وذلك أنه إذا دُفِنَ فيه اللحم وغيره تكرر عليه الحمي حتى ينضج.

<sup>(</sup>۱) ذكر القرطبي: [ وقد روي عن الشافعي ألهم -المجوس- كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجه فيه ضعـــف، يدور على أبي سعيد البقال، ذكره عبد الرزاق وغيره. قال ابن عطية: وروي أنه قد كـــان بُعث في المجوس نبى اسمه زرادشت. والله أعلم]. "الجامع لأحكام القرآن" ٣٠٣٨/٤.

وانظر: "الملل والنحل" للشهرستاني ٢٦٤/٢، "الفرق بين الفرق ٢٧٩، "اعتقـــادات فــرق المسلمين والمشركين "للرازي ٨٦، "أبجد العلوم "للقنوجي ١٦٩/١.

وأصل الدِّين الطاعةُ، و"دَانَ الناسُ لِمَلِكِهِمْ"، أي: أطاعوه، ويجــوز أن يكون أصله العادة، ثم قيل للطاعة ديْنٌ؛ لأنها تُعتادُ وتُوَطَّنُ النفسُ عليها.

(الفرق) بين العبادة والطاعة، أن العبادة غاية الخضوع ولا تستحقُّ إلا بغاية الإنعام، ولهذا لا يجوز أن يُعْبَدَ غيرُ اللهِ تعالى، ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود.

والطاعةُ الفعلُ الواقعُ على حسب ما أرادَه المريدُ، متى كان المريد أعلى رتبةً ممن يفعلُ ذلك، وتكون للخالق والمخلـــوق، والعبـــادة لا تكــون إلا للخالق.

والطاعة في مَجاز اللغة تكون اتّباعَ المدعوِّ الداعيَ إلى ما دعاه إليـــه، وإن لم يقصد التَّبَعَ، كالإنسان يكون مطيعاً للشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه ولكنه اتبع دعاءه وإرادته.

(الفرق) بين الطاعة وموافقة الإرادة، أن موافقة الإرادة قد تكون طاعة وقد لا تكون طاعة وقد لا تكون طاعة وذلك إذا لم تقع موقع الداعي إلى الفعل، كنحو إرادتك أن يتصدق زيد بدرهم من غير أن يشعر بذلك، فلا يكون بفعله مطيعاً لك ولو علمه فَفَعَلَهُ من أجل إرادتك كان مطيعاً لك، ولذلك لو أحس بدعائك إلى ذلك فمال معه كان مطيعاً لك.

(الفرق) بين الطَّاعةِ والخِدْمَةِ، أن الخادم هو الذي يطوف على الإنسان متحقِّقاً في حوائجه، ولهذا لا يجوز أن يُقالَ: "إن العبد يخدمُ الله تعالى".

وأصلُ الكلمة "الإطاقَةُ بالشيءِ"، ومنه سُمِّيَ الخَلْخَالُ خَدَمَةً، ثم كــــثر

ذلك حتى سُمِّيَ الاشتغالُ بما يَصْلُحُ به شأنُ المحدوم حدمةً، وليس ذلك من الطاعة والعبادة في شيء، ألا ترى أنه يُقال: "فلان يخدمُ المسجدَ"، إذا كان يتعهدُه بتنظيفٍ وغيره.

وأمَّا "الحَفْدُ" فهو السرعةُ في الطاعة، ومنه قوله تعالى: (بَنِيْسنَ وَحَفَدَةً) (١)، وقولُنا في القُنُوت: "وإليكَ نسعى وَنَحْفِدُ".

(الفرق) بين العبيدِ والحَولِ، أن الحَولَ هم الذين يختصون بالإنسان من جهة الخدمة والمهنة، ولا تقتضي الملك كما تقتضيه العبيد (٢)، ولهذا لا يقلل: "الحَلْقُ حَوَلُ الله"، كما يُقال "عبيده"(٣).

(الفرق) بين العبدِ والمملوكِ، أن كلَّ عبدٍ مملوكٌ، وليس كـلُّ مملـوكُ عبداً؛ لأنه قد يُمْلَكُ المالُ والمتاعُ فهو مملوكٌ وليس بعبدٍ، والعبدُ هو المملـوكُ من نوع ما يَعْقِلُ، ويدخلُ في ذلك الصبيُّ والمعتوهُ، وعبادُ اللهِ تعالى الملائكـةُ والإنسُ والجِنُّ.

(الفرق) بين الدِّين والشريعةِ، أن الشريعةَ هي الطريقةُ المأحوذُ فيها إلى الشيء، ومِنْ ثَمَّ سُمِّيَ الطريق إلى الماء شريعةً ومَشْرَعَةً، وقيـــل "الشَّــارِعُ" لكثرة الأحذ فيه.

والدِّينُ ما يُطاعُ به المعبودُ، ولكلِّ واحدٍ منّا دينٌ، وليس لكلِّ واحددٍ

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٢ من سورة "النحل".

<sup>(</sup>٢) في نسخة: "كما يقتضي العبد".

<sup>(</sup>٣) في السكندرية: "هم عبيده".

منّا شريعةً.

والشريعةُ في هذا المعنى نظيرُ المِلَّةِ إلا ألها تفيد ما يفيده الطريق المــأخوذ ما لا تفيده الملة.

ويُقال: "شَرَعَ في الدِّين شريعةً"، كما يُقال: "طَرَقَ فيه طريقاً"، والملة تفيد استمرار أهلها عليها.

(الفرق) بين التَّقِيِّ والمُتَّقِي والمؤمِنِ، أن الصفة بالتَّقِيِّ أمدحُ من الصفة بالتَّقِيِّ أمدحُ من الصفة بالتَّقِي؛ لأنه عَدْلٌ عن الصفة الجارية على الفعل للمبالغة، والمُتَّقِي أمدحُ من المؤمن؛ لأن "المؤمِنَ" يُطْلَقُ بظاهر الحال، و"المُتَّقِي" لا يُطلقُ إلا بعد الخسرة، وهذا من جهة الشريعة، والأول من جهة دلالة اللغة.

والإيمانُ نقيضُ الكفر والفسق جميعاً؛ لأنه لا يجوز أن يكون الفعل إيماناً فسقاً، كما لا يجوز أن يكون إيماناً كفراً، إلا أَنَّ [يقابل](١) النقيضَ في اللفظ بين الإيمان والكفر أَظْهَرُ.

(الفرق) بين الحَسن والحَسنة، أن "الحَسنة" هي الأعلى في "الحَسن"؛ لأن الهاء داخلة للمبالغة، فلذلك قلنا: إن الحسنة تدخر فيها الفروض والنوافل ولا يدخل فيها المباح وإن كان حسناً؛ لأن المباح لا يُستَحَقُّ عليه الثوابُ ولا الحمدُ، ولذلك رُغّبَ في الحسنة وكانت طاعة فيه المباح؛ لأن كل مباح حَسَنٌ، ولكنه لا ثوابَ فيه ولا حمدَ، فليس هو بحسنة.

<sup>(</sup>١) الفعل [يقابل] لا محل له في الجملة.

(الفرق) بين الطاعة والقبول، أن الطاعة إنما تقع رغبة أو رهبة، والقبول مثل الإجابة يقع حكمة ومصلحة، ولذلك حَسننت الصفة لله تعالى بأنه مُحيْبٌ وقابلٌ، ولا تَحْسُنُ الصفة له بأنه مطيعٌ.

(الفرق) بين الإحابة والقبول وبين قولك "أحاب" و"استجاب"، أن القبولَ يكون للأعمال [يُقالُ:](١)"قَبِلَ اللهُ عَمَلَهُ"، والإحابة [للأدعية](٢)، يُقالُ: "أجابَ دعاءه"، وقولك "أجابً" معناه "فَعَلَ الإجابةَ"، و"استجابً" طَلَبَ أن يَفْعَلَ الإحابة؛ لأن أصل "الاسْتِفْعَال" لطلب الفعل.

وصَلَحَ "اسْتَحَابَ" بمعنى "أَحَابَ"؛ لأن المعنى فيها يـــؤول إلى شـــيء واحد، وذلك أن "استجاب" طَلَبَ الإجابة بقصده إليها، و"أجابَ" أوقـــعَ الإجابة بفعلها.

(الفرق) بين الإجابةِ والطاعةِ، أن الطاعة تكون من الأدنى للأعلى. الأنها في موافقة الإرادةِ الواقعةِ موقعَ المسألةِ، ولا تكون إجابةً إلا بأن تُفْعَلَلَ لَمُوافقة الدُّعَاء بالأمر، ومن أحله، كذا قال على بن عيسى رحمه الله.

(الفرق) بين المَدْهُبِ والمَقَالَةِ، أن المقالةَ قولٌ يَعْتَمِدُ عليه قائلُهُ ويناظرُ فيه، يُقال "هذه مقالةُ فلان"، إذا كان سبيله فيها هذا السبيل.

والمذهبُ ما يميلُ إليه من الطرق، سواء كان يطلقُ القــول فيــه أو لا

<sup>(</sup>١) [يقال] زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في (م): الأدعية، والصواب ما أثبتناه.

يطلق، والشاهدُ أنكَ تقولُ "هذا مذهبي في السماع والأكمل والشرب" لشيء (١) تختارُه من ذلك وتميلُ إليه، تناظرُ فيه أولا.

وفرق آخر، وهو أن المذهب يفيد أن يكون الذاهبُ إليه معتقِداً له، أو بحكم المعتقِد، والمقالة لا تفيد ذلك؛ لأنه يجوز أن يقولَه ويناظرَ فيه ويعتقد خلافَهُ، فعلى هذا يجوز أن يكون مذهب ليس بمقالةٍ ومقالة ليس بمذهب.

(الفرق) بين الفَرْضِ والوُجوب، أن الفرض لا يكون إلا من الله، والإيجاب يكون منه ومن غيره. تقول: "فَرَضَ الله تعالى على العبد كذا"، و"أوجبه عليه"، وتقول: "أوجب زيد على عبده"، و"المَلِكُ على رعيته كذا"، ولا يُقال "فَرَضَ عليهم ذلك"، وإنما يُقال "فَرَضَ لهم العطاءً"، ويُقال "فَوضَ له القاضى".

والواجبُ يجبُ في نفسه من غير إيجاب يجبُ له، من حيث أنه غير أيجاب على الله مُتعَدِّ، وليس كذلك الفَرْضُ؛ لأنه مُتعَدِّ، ولهذًا صحَّ وجوبُ الثوابِ على الله تعالى في حكمته ولا يصحُّ فرضه.

ومن وجه آخر، أن السُّنَّةَ المؤكَّدةَ تُسَمَّى "واجباً" ولا تُسَمَّى فَرْضاً، مثل سَجْدَةِ التلاوة، وهي واجبةٌ على من يسمعُها، وقيل: على من قعدَ لها، ولم يُقَلْ: إِنَّهَا فَرْضٌ، وَمِثْلُ ذلك "الوِثْرُ" في أشباه له كثيرة.

وفرقٌ آخر، أن العقليّات لا يُستعمَلُ فيها الفَــرْضُ ويُســتعمَلُ فيــها

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "الذي".

الوجوبُ، تقول: "هذا واحبٌ في العقل"، ولا يُقالُ "فَرْضٌ في العقل"، وقــــد يكون الفَرْضُ والواجبُ سواءً في قولهم "صلاةُ الظُّهْرِ واجبةٌ وفرضٌ"، لا فرق بينهما ههنا في المعنى.

وكلُّ واحد منهما من أصل، فأصلُ "الفَرْضِ" الحَرُّ في الشيء، تقول: "فَرَضَ في العُوْدِ فَرْضاً"؛ إذا حَرَّ فيه حَرَّا، وأصلُ "الوجوب" السقوط، يقللُ: "وَجَبَتِ الشمسُ للمغيب"؛ إذا سقطت، و"وَجَبَ الحالطُ وَجْبَةً"؛ أي: سَقَطَ.

وحَدُّ الواحبِ والفَرْضِ عند من يقول إن القادر لا يخلو من الفعل والترك ما إذا لم والترك ماله ترك قبيح، وعند من يجيز خلوَّ القادر من الفعل والترك ما إذا لم يفعله استحقَّ العقاب، وليس يجب الواحبُ لإيجابِ مُوْحِبٍ له، ولو كان كذلك لكان القبيحُ واحباً إذا أوجبَه مُوحبٌ.

#### والأفعالُ ضربان:

- أحدهما ألا يقارنه داعٍ ولا قصدٌ ولا عِلْمٌ، فليس له حكمٌ زائــــدٌ علـــى وجوده، كفعل الساهي والنائم.
  - والثاني يقع مع قصدٍ وعلمٍ أو داعٍ وهذا على أربعة أَضْرُبٍ:
  - أحدها ما كان لفاعله أن يفعله من غير أن يكون له فيه، مثل المباح.
- والثاني ما يفعله لعاقبة محمودة، وليس عليه في تركه مضرة، ويُسَمَّى ذلك نَدْبًا ونَفْلاً وتطوُّعاً، وإن لم يكن شرعيّاً سُمِّيَ تفضُّلاً وإحساناً،

- وهذا هو زائدٌ(١) على كونه مباحاً.
- والثالثُ ماله فِعْلُهُ، وإن لم يفعله لَحِقَهُ مَضَرَّةٌ، وهو الواحبُ والفَـــرْضُ، وقد يُسَمَّى المحتَّمُ واللازمُ.
- والرابعُ الذي ليس له فعلُهُ، وإن فَعلَهُ استحقَّ الذَّمَّ، وهو القبيحُ والمحظورُ والحرامُ.

(الفرق) بين الفَرْضِ والحَتْمِ، أن الحَتْمَ إمضاءُ الحُكْمِ على التوكيد والإحكامِ، يُقال: حَتَمَ اللهُ كذا وكذا، وقضاه قضاءً حَتْماً، أي: حَكَمَ به وحُكْماً مُؤَكَّداً، وليس هو من الفَرْضِ والإيجابِ في شييء؛ لأن الفرض والإيجاب في شيء؛ لأن الفرض والإيجاب يكونان في الأوامر، والحَتْمُ يكون في الأحكامِ والأقضيةِ.

وإنما قيلَ للفرضِ فرضٌ حَتْمٌ على جهة الاستعارة، والمراد أنه لا يُردُّ كما أن الحُكْمَ الحَتْمَ لا يُردُّ، والشاهد أن العرب تُسَمِّي الغُرابَ العُرابَ العالم الله يَحْتِمُ عندهم بالفراق، أي: يقضي به، وليس يريدون أنه يفرضُ ذلك أو يوجبُه.

(الفرق) بين الإيجاب والإلزام، أن الإلزام يكون في الحق والباطل، يقال: "ألزمتُهُ الحق وألزمتُهُ الباطلَ".

والإيجابُ لا يُستعملُ إلا فيما هو حقٌّ، فإن استُعْمِلَ في غيره فهو مَجَازٌ والمرادُ به الإلزامُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة: "وهذه أمور زائدة".

(الفرق) بين الإلزام واللزوم، أن اللزوم لا يكون إلا في الحقّ، يُقـــال "لَزِمَ الحقُّ"، ولا يُقال "لَزِمَ الباطلُ"، والإلزام يكون في الحق والباطل، يُقــال "أَلْزَمَهُ الحَقَّ، وأَلزَمَهُ الباطِلَ "على ما ذكرنا.

(الفرق) بين الحلالِ والمباحِ، أن الحلال هو المباح الذي عُلِمَ إباحتــه بالشرع، والمباح لا يعتبر فيه ذلك، تقول: "المشيُ في الســوق مبـاحٌ"، ولا تقول "حلال".

والحلالُ خلافُ الحرام، والمباحُ خلافُ المحظور، وهو الجنس الـــذي لم يرغب فيه، ويجوز أن يُقال "هـــو ما كان لفاعله أن يفعله، ولا ينبىء عــــن مدح ولا ذم"، وقيل: "هو ما أُعْلِمَ المكلَّفُ أو دُلَّ على حُسْنِهِ، وأنه لا ضــررَ عليه في فعله ولا تركه".

(الفرق) بين النافلة والنَّدْب، أن النَّدْبَ في اللغة ما أُمِرَ به، وفي الشرع هو النافلة، والنافلة في الشرع واللغة سواء، والنافلة في اللغة أيضاً اسمِّ للعطيَّة، والنوفلة الجواد، والجمع نَوْفَلُون، ويقال أيضاً للعطية نَوْفَلُ، والجمع نَوْفَلُون.

(الفرق) بين السُّنَّةِ والنافلةِ، أن السنة على وجوه، أحدها أنَّا إذا قلنا

"فَرْضٌ وَسُنَّةٌ"، فالـــمراد بــه المندوبُ إليه، وإذا قلنا "الدليلُ علـــى هــذا الكتابُ والسنةُ"، فالمراد بها قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنـــا "سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم"، فالمراد بها طريقته (١) وعادته الــــي دام عليها وأمر بها، فهي في الواجبِ والنَّفْلِ، وجميعُ ذلك ينيىء عن رَسْمٍ تَقَـــدَّمَ وسببِ فَرْدٍ، والنفلُ والنافلةُ ما تبديه من غير سبب.

(الفرق) بين السُّنَّةِ والعادةِ، أن العادة ما يديمُ الإنسانُ فِعْلَهُ من قِبَلِ نفسه، والسُّنَّةُ تكون على مثال سَبَقَ، وأصلُ السُّنَّةِ الصورةُ، ومنه يُقال "سُنَّةُ الوَجْهِ"، أي: صورته، و"سُنَّةُ القمر"، أي: صورته.

والسُّنَةُ في العُرْفِ تواترٌ وآحادٌ، فالتواترُ ما جازَ حصولُ العِلْمِ به لكثرة رواته، وذلك أن العِلْمَ لا يحصل في العادة إلا إذا كثرت الرواةُ، والآحادُ ما كان رواتُهُ القَدْرَ الذي لا يُعْلَمُ صِدْقُ حبرهم لقلتهم، وسواءٌ رواه واحدٌ أو أكثرُ، والمُرْسَلُ ما أسنده الراوي إلى مَنْ لم يَرَهُ ولم يسمعْ منه ولم يَذْكُرْ من بينه وبينه.

(الفرق) بين العادة والدَّأْب، أن العادة على ضربين: اختيار أو اضطرار، فالاختيار كتعوُّد شُرْب النبيذ، وما يجري مجراه مما يُكْثِرُ الإنسانُ فِعْلَهُ، فيعتاده ويصعب عليه مفارقته.

والاضطرارُ مثلُ أَكْلِ الطعامِ وشُرْبِ الماء لإقامة الجسد وبقاء الـــروح، وما شاكل ذلك.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "طرائقه".

والدَّأْبُ لا يكون إلا اختياراً، ألا تَرى أن العادة في الأكل والشـــرب المقيمَيْنِ للبدن لا تُسَمَّى دَأْباً.

(الفرق) بين قولك "يجب كذا"، وقولك "ينبغي كـــذا"، أن قولــك "ينبغي كـــذا"، أن قولــك "ينبغي كذا" يقتضي أن يكون المُبْتَغَى حَسَناً، ســـواء كــان لازمــا أو لا، والواحب لا يكون إلا لازماً.

(الفرق) بين قولنا "يجوزُ كذا" وقولك "يُحْزىءُ كِذا"، أن قولك "يُحْزىءُ كِذا"، أن قولك "يجوزُ كذا" بمعنى يَسُوْغُ ويَحِلُّ، كما تقول: "يجوز للمسافر أن يفطر"، ونحوه، ويجوزُ قراءةُ: (مالكِ يوم الدِّيْنِ) و (مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ).

ويكون بمعنى الشكِّ، نحو قولكَ: "يجوز أن يكون زيــدُّ أفضــلَ مــن عمروٍ"، ويجوز بمعنى جواز النقد، وقال بعضهم: يجوز بمعنى يُمْكِنُ ولا يمتنعُ، نحو قولك "يجوزُ من زيدٍ القيامُ"، وإن كان معلوماً أن القيام لا يقع منه.

وقال أبو بكر بن الإخشاذ: أكره هـذا القـول؛ لأن المسلمين لا يستجيزون أن يقولوا "يجوزُ الكفرُ مِنَ الملائكةِ" حـتى يصـيروا كـإبليس، لقدرةم على ذلك، ولا أن يقولوا "يجوزُ من الله تعالى وقوعُ الظلم" لقدرتـه عليه، إلا أن يُقيَد.

وأصلُ هذا كله من قولك "جَازَ"، أي: وجد مَسْلَكاً مضى فيه، ومنه المجوازُ في الطريق، والمَجَازُ في اللغة.

فقولك "قراءةٌ حائزةٌ" معناه أن قارئها وحد لها مذهباً يأْمَنُ معه أن يُرَدَّ عليه. وإذا قلت "يجوز أن يكون فلان خيراً من فلان" فمعناه أن وَهْمَكَ قـــد توجه إلى هذا المعنى منه، فإذا علمتَهُ لم يَحْسُنْ فيه ذكْرُ الجواز.

والجائز لا بُدَّ أن يكون منيباً عمَّا سواه، ألا ترى أن قائلاً لو قال "يجوزُ أنْ يَعْبُدَ العبدُ ربَّهُ" لم يكن ذلك كلاماً مستقيماً إذا لم يكن منبئاً عما سواه.

وقولنا "هذا الشيءُ يُحْزِىءُ" يفيد أنه وَقَعَ مَوْقِعَ الصَّحيحِ، فلا يجب فيه القضاء، ويقع به التمليكُ إن كان عَقْداً، وقد يكون المنهيُّ عنه مُحْزِئاً، نحـو التَّوَضُّؤِ بالماءِ المغصوب، والذَّبْحِ بالسكين المغصوب، وطلاق البِدْعَةِ، والوطءِ في الحيض.

والصلاة في الدار المغصوبة، محرَّمةٌ عند الفقهاء؛ لأنه نُسهِيَ عنها، لا بشرائط الفعل الشرعية، ولكن لِحَقِّ صاحبِ الدارِ؛ لأنه لـو أذن في ذلـك لجاز، ولا يكون المنهيُّ عنه حائزاً، فالفرق بينهما بَيِّنٌ.

وذهب أبو علي وأبو هاشم رحمهما الله تعالى إلى أن الصلاة في الـــدار المغصوبة غيرُ مُحْزِئَةٍ؛ لأنه قد أُخِذَ على المصلِّي ينوي أداء الواحب، ولا يجوز أن ينوي ذلك والفعلُ معصيةٌ.

#### ومِمَّا يخالفُ ذلك

(الفرق) بين المردود والفاسد، وبين المنهي عنه وبين الفاسد، أن المردود ما وقع على وحه لا يُستَحَقُ عليه الثوابُ، وذلك أنه خلاف المقبول.

والقبول من الله تعالى إيجابُ الثوابِ، ولا يمنعه ذلك مـــن أن يكــون مُحْزِئًا، مثل التَّوَضُّؤِ بالماء المغصوب وغيره مما ذكرناه آنفاً.

والمنهيُّ عنه ينبيء عن كراهة الناهي له، ولا يمنعه ذلك من أن يكون مُحْزِئًا أيضاً، فكلُّ واحدٍ من المنهيِّ عنه والمردودِ يفيد مالا يفيده الآحر، والفاسد لا يكون مُحْزِئًا، فهو مُفَارِقٌ لهما.

(الفرق) بين الحَسَنِ والمُبَاحِ، أن كُلَّ مباحٍ حَسَنٌ، وليس كلُّ حَسَنِ مباحاً، وذلك أن أفعالَ الطَّفْل والمُلْحَأِ قد تكون حسنةً وليست بمباحة.

(الفرق) بين الإِذْنِ والإباحةِ، أن الإباحة قد تكون بالعقلِ والسَّمْعِ، والإذن لا يكون إلا بالسَّمْعِ وحده، وأما الإطلاق فهو إزالة المنع عمن يجوز عليه ذلك، ولهذا لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى مُطْلَقٌ، وأن الأشياء مُطْلَقَلَ له.

(الفرق) بين الإسلام والإيمان والصلاح، أن الصَّلاح استقامة الحال، وهو مما يفعله العبدُ لنفسه، ويكون بفعل الله له لطفاً وتوفيقاً.

والإيمانُ طاعةُ اللهِ التي يُؤْمَنُ بِمَا العقابُ على ضِدِّها، وسُمِّيَتْ النافلـــةُ إيماناً على سبيل التَّبَع لهذه الطاعة.

والإسلامُ طاعةُ الله التي يُسلَمُ بها من عقاب الله، وصار كالعَلَمِ على عشريعة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ولذلك يُنتَفَى منه اليهودُ وغييرُهم، ولا يُنتَفَوْنَ من الإيمان.

(الفرق) بين الأميْنِ والمأمونِ، أن الأمينَ الثقةُ في نفسه، والمأمون الـذي يأمنُه غيرُه.

(الفرق) بين الكفرِ والإلحادِ، أن الكفرَ اسمٌ يقع على ضـروبٍ مـن

الذنوب، فمنها الشركُ بالله، ومنها الجَحْدُ للنبوة، ومنها استحلالُ ما حَــرَّمَ الله، وهو راجعٌ إلى جَحْدِ النبوة وغير ذلك مما يطول الكلام فيـــه، وأصلــه التغطية.

والإلحادُ اسمٌ خُصَّ به اعتقاد نفي التقديم مع إظهار الإسلام، وليسس ذلك كفرُ الإلحاد، ألا ترى أن اليهوديَّ لا يُسمَّى مُلْحِداً وإن كان كلفراً، وكذلك النَّصْرانِيُّ، وأصلُ الإلحاد المَيْلُ، ومنه سُمِّيَ اللَّحْدُ لَحْداً؛ لأنه يُحْفَرُ في حانب القبر.

(الفرق) بين الرِّياءِ والنِّفاقِ، أن النفاقَ إظهارُ الإيمان مع إسْرارِ الكفو، وسُمِّيَ بذلك تشبيهاً بما يفعله اليَرْبُوعُ (١)، وهو أن يجعل بجُحْره باباً ظـاهراً وباباً باطناً يخرج منه إذا طَلَبَهُ الطالبُ، ولا يقع هذا الاسمُ على مَنْ يُظْهِمُ شيئاً ويُحْفِي غيرَهُ إلا الكفر والإيمان، وهو اسمٌ إسلاميٌّ، والإسلامُ والكُفْرُ اسمانِ إسلاميٌّ، والإسلامُ والكُفْرِ السمانِ إسلاميَّ، والإسلامُ والكُفْرِ السمانِ إسلاميَّ، والإسلامُ والكُفْرِ السمانِ إسلاميَّ، والإسلامُ والكُفْرِ السمانِ إسلاميَّ، فلمَّا حَدَثَا، وَحَدَثَ في بعض الناس إظهارُ أحدهما مع إبطانِ الآخرِ سُمِّيَ نفاقاً.

والرِّياءُ إظهار جميلِ الفعل رغبةً في حَمْدِ الناس لا في ثواب الله تعالى.

فليس الرياءُ من النفاقِ في شيءٍ، فإن استُعْمِلَ أحدُهما في موضع الآخريد. فعلى التشبه، والأصل ما قلناه.

(الفرق) بين الذُّنْبِ والقبيحِ، أن الذُّنْبَ عند المتكلِّمين ينبيء عن كون

<sup>(</sup>١) اليربوع: نوع من الفأر.

المقدور مُسْتَحَقّاً عليه العقابُ، وقد يكون قبيحاً لا عقاب عليه، كالقبح يقع من الطفل، قالوا: ولا يُسَمَّى ذلك ذَنْباً، وإنَّما يُسَمَّى الذَّنْبُ ذَنْباً لما يتبعه من الذَّمِّ.

وأصلُ الكلمة - على قولهم - "الاتّباعُ"، ومنه قيل "ذَنبُ الدَّابَّةِ"؛ لأنه كالتابع لها، والذَّنُوبُ الدَّلُو التي لها ذَنبٌ، ويجوز أن يقال: إن الذَّنبَ يفيد أنه الرَّذْلُ من الفعل الديىء، وسُمِّيَ الذَّنْبُ ذَنْباً لأنه أَرْذَلُ ما في صاحبه، وعلى هذا استعمالُهُ في الطِّفْل حقيقةٌ.

(الفرق) بين الذَّنْبُ والمَعْصِيَةِ، أن قولكَ "مَعْصِيَةً" ينيى عن كولها مَنْهِيًا عنها، والذَّنْبُ ينيىء عن استحقاق العقاب عند المتكلِّمين، وهو -على القول الآخر- فِعْلُ ردىء، والشاهد على أن المعصية تنبىء عن كولها مَنْهِيًا عنها قولهم: "أَمَرْتُهُ فَعَصَانِي"، والنَّهْيُ ينبىء عن الكراهة، ولهذا قال أصحابنا (۱): المعصية ما يقعُ مِنْ فاعلِهِ على وَجْهٍ قد نُهِيَ عنه أو كُرِهَ منه.

(الفرق) بين المحظور والحرام، أن الشيء يكون محظوراً إذا نَهَى عنه ناه، وإنْ كان حَسَناً، كَفَرْضِ (٢) السلطانِ التعاملَ ببعض النقود، أو الرَّعْسيَ ببعض الأرضين وإن لم يكن قبيحاً.

والحرام لا يكون إلا قبيحاً، وكلُّ حرام محظورٌ، وليس كــلُّ محظـورٍ حراماً، والمحظور يكون قبيحاً إذا دلت الدلالةُ على أن مَنْ حَظَرَهُ لا يحظــ إلا

<sup>(</sup>١) في النسخ: "أصحاب".

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "الفرق" وهو من غيرها ساقط.

القبيحَ، كالمحظورِ في الشريعة، وهو ما أُعْلِمَ المكلَّفُ أو دُلَّ على قبحه.

ولهذا لا يقال "إن أفعال البهائم محظورة"، وإن وُصِفَتْ بالقبح.

وقال أبو عبد الله الزُّبَيْرِيُّ(١): "الحرام يكون مؤبداً، والمحظور قد يكون إلى غاية".

وفَرَّقَ أصحابنا بين قولنا "والله لا آكله"، فقالوا: إذا حَرَّمَهُ على نفسه حَنَثَ بأكل الخبز، وإذا قال "والله لا آكله" لم يحنث حتى يأكله كلَّه، وجعلوا تحريمه على نفسه بمنزلة قوله "والله لا آكلُ منه شيئاً".

(الفرق) بين الطُّغيان والعُتُوِّ، أن الطغيانَ مجاوزةُ الحَدِّ في المكروه مـــع عَلَبَةٍ وقَهْرٍ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَعَى الماءُ (٢) الآيــة، يُقــالُ "طَعَــى الماءُ" (٣) إذا حاوزَ الحَدَّ في الظلم.

قالوا: كلَّ مُبالِغٍ في كِبْرٍ أَوْ كُفْرٍ أَوْ فَسَادٍ فقد عَتَا فيه، ومنه قوله تعالى: (بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ) (٥)، أي: مبالِغَةٍ في الشِّدَّةِ.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته، انظر الهامش (١) في الصفحة (٤٩).

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١ من سورة "الحاقة".

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> لعل العبارة: (طغى الملك)، أو لعلها: (طغى المرء).

<sup>(</sup>٤) من الآية ٨ من سورة "مريم".

<sup>(°)</sup> من الآية ٦ من سورة "الحاقة".

ويُقالُ: "جَبّارٌ عات"، أي: مبالِغٌ في الجَبْرِيَّةِ، ومنه قوله تعالى: ﴿عَتَــتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا﴾(١)، يعني: أهلها تكبَّروا على ربهم فلم يطيعوه.

(الفرق) بين الكُفْرِ والشِّرْك، أن الكُفْرَ حِصَالٌ كثيرةٌ على ما ذكرنا، وكلُّ حَصْلَةٍ منها تُضَادُّ حَصْلَةً من الإيمان؛ لأن العبدَ إذا فعل حصلةً من الإيمان. الكفر فقد ضَيَّعَ حَصْلَةً من الإيمان.

والشِّرْكُ خَصْلَةٌ واحدةٌ، وهو إيجادُ آلهة مع الله، أو دون الله، واشتقاقه ينبىء عن هذا المعنى، ثم كثر حتى قِيلَ لكل كُفْرٍ شِرْكٌ على وجه التعظيم له، والمبالغة في صفته، وأصله كُفْرُ النعمةِ، ونقيضه الشُّكْرُ، ونقيضُ الكُفْرِ بساللهِ الإيمانُ.

وإنما قيلَ لُمضيِّعِ الإيمانِ كافِرٌ لتضييعه حقوقَ اللهِ تعالى وما يجب عليـــه من شُكْر نعَمِهِ، فهو بمنــزلة الكافر لها.

ونقيض الشِّرْكِ في الحقيقةِ الإخلاصُ، ثم لَمَّا استُعْمِلَ في كلِّ كُفْرٍ صار نقيضُهُ الإيمانَ، ولا يجوز أن يُطلَقَ اسم الكُفْرِ إلا لمن كان بمنزلة الجــاحِدِ لنعم الله، وذلك لعِظمِ ما معه من المعصية، وهو اسمٌ شرعيٌّ كما أن الإيمــان اسمٌ شرعيٌّ.

(الفرق) بين الفِسْقِ والخروجِ، أن الفسق في العربية حروجٌ مكروهٌ،

<sup>(</sup>۱) من الآية A من سورة "الطلاق".

ومنه يُقالُ للفارة "الفُويْسِقَةُ"؛ لأنما تخرج من جُحْرِها للإفسادِ (١).

وقيل: "فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ"، إذا حرجتْ مِنْ قِشْرِها؛ لأن ذلك فسادٌ لها، ومنه سُمِّيَ الخُروجُ من طاعة الله بكبيرةِ فِسْقاً.

ومن الخروج مذمومٌ ومحمودٌ، والفرق بينهما بَيِّنٌ.

(الفرق) بين الفِسْقِ والفُجُورِ، أن الفسق هو الخروج من طاعة الله بكبيرة، والفحور الانبعاث في المعاصي والتوسُّعُ فيها، وأصلُه من قولك "أَفْحَرْتُ السِّكْرَ"، إذا خَرَقْتَ فيها خَرْقاً واسعاً فانبعث الماء كلَّ منبعثٍ، فلا يُقالُ لصاحب الصغيرة فاحرٌ، كما لا يُقالُ لمن خَرَقَ في السِّكْرِ خَرْقاً صغيراً أنه "قد فَجَرَ السِّكْرَ"، ثم كثر استعمال الفحور حتى خُصَّ بالزِّنا واللواط وما أشبه ذلك.

(الفرق) بين قولك "كَفَرَ النِّعْمَةَ" وقولك "بَطِرَ النِّعْمَـةَ"، أن قولـك "بَطِرَ النِّعْمَـةَ"، أن قولـك "بَطِرَها"، يفيد أنه [غطّاهـ] "بَطِرَها"، يفيد أنه [غطّاهـ] فقط.

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري (كتاب الاستئذان): عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَمِّرُوا الآنية، وأَجيفوا الأبوابَ، وأطفئوا المصابيح، فيان الفُويُسقة ربما جَرَّتْ الفتيلة فأحرقت أهل البيت". وانظر النهاية لابن الأثير ٣٩٩/٣ (مادة: فسق)، والفائق للزمخشري ١١٦/٣ (الفاء مع السين).

<sup>(</sup>٢) في (م): (قولك بطرها يفيد أنه عظمها وبغى فيها، وكفرها يفيد أنه عظمها فقط) ولعلل كلمة (عظمها) تحريف عن (غطّاها).

وأصلُ البَطرِ الشَّقُّ، ومنه قيل للبَيْطَارِ بَيْطَارٌ، وقد "بَطِرْتُ الشـــيءَ"، أي: شَقَقْتُهُ.

وأهل اللغة يقولون: "البَطَرُ سوء استعمال النعمة"، وكذلك جـــاء في تفسير قوله تعالى: ﴿بَطِرَتْ مَعِيْشَتَها﴾(١)، ﴿ولا تكونوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِـنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ)(٢).

(الفرق) بين الظُّلْمِ والجَوْرِ ، أن الجور حلاف الاستقامةِ في الحكم، وفي السيرة السلطان في سيرته"، إذا فارق الاستقامةَ في ذلك.

والظلم ضرر لا يُسْتَحَقُّ ولا يُعْقِبُ عِوَضَاً، سواء كان من سلطان أو حاكم أو غيرِهما، ألا ترى أن حيانة الدانق والدِّرْهَمِ تُسَمَّى ظُلْماً ولا تُسَـمَّى جَوْراً، فإنْ أُخِذَ ذلك على وجه القهر أو الميل سُمِّيَ جَوْراً، وهذا واضح.

وأصلُ الظلم نقصان الحق، والجَوْرُ العدول عن الحق، من قولنا "جَـارَ عن الطريق"، إذا عَدَلَ عنه.

وخولفَ بين النقيضين فقيل في نقيض الظلم الإنصافُ، وهو إعطـــاء الحقّ على التمام، وفي نقيض الجَوْرِ العدلُ، وهو العُدولُ بالفعل إلى الحقّ.

(الفرق) بين السوء والقبيح، أن السوء مأخوذٌ من أنه يسوء النفس بمل

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٨ من سورة "القصص".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٧ من سورة "الأنفال".

قرَّبَه لها، وقد يلتذُّ بالقبيح صاحبُه كالزِّنا وشربِ الخمرِ والغصبِ.

(الفرق) بين الظلم والهَضْم، أن الهضم نقصان بعض الحقّ، ولا يُقـالُ لمن أُخِذَ جميعُ حَقّهِ: "قد هُضِمَ".

والظلمُ يكون في البعض والكلِّ، وفي القرآن: ﴿فَلاَ يَخَافُ ظُلْمَــاً ولا هَضْماً ﴾(١)، أي: لا يُمْنَعُ حَقَّهُ ولا بعضَ حَقِّهُ.

وأصلُ الهضم في العربية النقصانُ، ومنه قيل للمنخفضِ من الأرض "هَضْمٌ"، والجَمْعُ "أَهْضامٌ".

(الفرق) بين الظلم والغَشْمِ، أن الغَشْمَ [كثرة] (٢) الظلم وعمومه، توصَفُ به الولاةُ؛ لأن ظلمهم يَعُمُّ، ولا يكادُ يُقالُ "غَشَمَني في المعاملة" كما يقال "ظَلَمني فيها".

وفي الْمَثَلِ: "والِ غَشُوهٌ خَيْرٌ مِنْ فِتنةٍ تدوم".

وقال أبو بكر: الغَشْمُ اعتسافُكَ الشيء، ثم قال: يُقالُ غَشَمَ السلطانُ الرعيةَ يَغْشِمُهُمْ.

قال الشيخ أبو هلال رحمه الله: الاعتسافُ خَبْطُ الطريق على غير هدايةٍ، فكأنه جَعَلَ الغَشْمَ ظلماً يجري على غير طرائق الظلم المعهودة.

(الفرق) بين الظلم والبَغْي، أن الظلم ما ذكرناه، والبغي شدة الطلب

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٢ من سورة "طه".

<sup>(</sup>٢) في (م): (كره)، لعلها محرفة عن (كثرة) التي يقتضيها السياق.

لما ليس بحقِّ بالتغليب، وأصلُه في العربية شدة الطلب، ومنه يُقالُ: "دَفَعْنا بَعْيَ السماء خلفنا"، أي: شدة مطرِها، و"بَغَى الجُرْحُ، يَبْغِي"، إذا ترامي إلى فساد يرجع إلى ذلك، وكذلك "البغَاءُ" وهو الزنا.

وقيل في قوله تعالى: ﴿والإِثْمَ والبَغْيَ بغيرِ الْحَقِّ﴾(١)، أنه يريد الــــتروُّسَ على الناس بالغلبة والاستطالة.

(الفرق) بين القُبْحِ والفُحْشِ، أن الفاحشَ الشديدُ القُبْحِ، ويُستعملُ القبح في الصورة"، ولا يُقالُ "فاحشُ الصورة"، ولا يُقالُ "فاحشُ الصورة"، ويُقالُ "هو فاحشُ القبحِ"، و"هو فاحشُ الطُّوْلِ"، وكلَّ شيء جاوز حَدَّ الاعتدال مجاوزةً شديدةً فهو فاحشٌ، وليس كذلك القبيح.

(الفرق) بين الحرام والسُّحْت، أن السُّحْتَ مبالغةٌ في صفة الحرام، ولهذا يُقالُ "حَرَامٌ".

وقيل السُّحْتُ يفيد أنه حَرَامٌ ظاهرٌ، فقولنا "حرام" لا يفيد أنه سُحْتٌ، وقولنا "سُحْتٌ" يفيد أنه حرام.

و يجوز أن يُقالَ: إن السُّحْتَ الحرامُ الذي يستأصل الطاعاتِ، من قولنـ لـ "سَحَتُهُ" إذا استأصلته.

ويجوز أن يكون "السُّحْتُ" الحرامَ الذي لا بركة له فكأنه مســـتأصل، ويجوز أن يكون المراد به أنه يستأصلُ صاحبَهُ.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣ من سورة "الأعراف".

(الفرق) بين الإثمِ والخطيئةِ، أن الخطيئة قد تكون من غير تعمُّدِ، ولا يكون الإثم إلا تعمُّداً، ثم كثر ذلك حتى سُمِّيت الذنوبُ كلُّها خطايا كما سُمِّيت إسرافاً، وأصلُ الإسرافِ مجاوزةُ الحَدِّ في الشيء.

(الفرق) بين الإثم والذَّنْبِ، أن الإثم في أصل اللغة التقصيرُ، أَثِمَ يَاتُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّعُشَى (١):

## جُمَالِيَّةٌ تَغْتَلِي بِالرِّدافْ إِذَا كَذَّبَ الآثِماتُ الْهَجِيرَا

الاغْتِلاءُ: بُعْدُ الخَطْوِ، والرِّدافُ: جَمْعُ رَدِيفٍ، وكَذَبَ: قَصَّرَ، وعـنى بالآثمات: المُقَصِّرات.

ومن ثُمَّ سُمِّيَ الخَمْرُ إِثْماً لأَهَا تُقَصِّرُ بشارِها لذهاها بعقله.

(الفرق) بين الأثيمِ والآثِمِ، أن الأثيم المتهادي في الإثم، والآثِم فـاعلُ لإثمِ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو بصير، ميمون بن قيس بن جندل، وقد قيل: "أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب"، كان لشعره أثر كبير وصدى في نفوس الناس فسمي "صناحة العرب"، أدرك الإسلام في آخر عمره، وخرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعد قصيدة لمدحه، فتخوف القرشيون من إسلامه، وقال لهم أبو سفيان: "يا معشر قريش هذا أعشى قيس، وقد علمتم شعره، ولئن وصل إلى محمد ليضربن عليكم العرب بشعره"، فجمعوا له مائة ناقة، وانصرف كما الأعشى حتى إذا دنا من من اليمامة ألقاه بعيره فقتله. (.. - ٧هم). أنظر: الشعر والشعراء ١٥٥، العقد الفريد ٣/١٠، خزانة الأدب ١٠/١، ديوان الأعشى/ تحقيق د. محمد حسين ٩٧.

(الفرق) بين الذَّنْبِ والجُرْمِ، أن الذَّنْبَ ما يتبعه الذَّمُّ، أو ما يُتَتَبَّعُ عليه العبدُ من قبيح فعله، وذلك أن أصل الكلمة الاتِّباع على ما ذكرنا، فأمَّا قولهم للصبيِّ "قد أَذْنَبَ" فإنه مَحَازٌ.

ويجوز أن يُقالَ: "الإثم هو القبيح الذي عليه تَبِعَةٌ، والذَّنْبُ هو القبيــــح من الفعل ولا يفيد معنى التَّبِعَةِ"، ولهذا قيلَ للصبيِّ: "قد أَذْنَبَ"، ولم نقل "قـــــــ أَثِمَ".

والأصلُ في الذَّنْبِ الرَّذْلُ من الفعل، كالذنبِ الذي هو أرذلُ مـــا في صاحبه، والجُرْمُ ما يُنْقَطَعُ به عن الواحب، وذلك أن أصلَه في اللغة القَطْـعُ، ومنه قيل للصِّرَامِ الجِرَامُ، وهو قَطْعُ التَّمْرِ.

(الفرق) بين الحَوْبِ والذَّنْبِ، أن الحَوْبَ يفيد أنه مَرْجُوْرٌ عنه، وذلك أن أصله في العربية الزَّجْرُ، ومنه يُقالُ في زَجْرِ الإبلِ "حَوْبُ حَوْبُ "، وقد سُمِّيَ الجَمَلُ به لأنه يُزْجَرُ.

و "حَابُّ الرَّجُلُ يَحُوْبُ"، وقيل للنفس "حَوْباء"؛ لأنها تُزْجَرُ وتُدْعَى.

(الفرق) بين الوِزْرِ والذَّنْبِ، أن الوِزْرَ يفيد أنه يُثْقِلُ صاحبَهُ، وأصله الثقل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَك الذي أَنْقَضَ ظَهُرَكُ﴾(١). ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزْرَك الذي أَنْقَالها، يعني السلاح.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢، ٣ من سورة "الانشراح".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤ من سورة "محمد".

وقال بعضهم: الوزْرُ من "الوزرِ" وهو المُلْجَأُ، يفيد أن صاحبه ملتجيئ إلى غير مَلْجأ. والأوَّلُ أَجْوَدُ.

## ومِمَّا يخالفُ الظلمَ المذكورَ في الباب العدلُ

(الفرق) بينه وبين الإنصاف، أن الإنصاف إعطاء النَّصَف، والعـــدل يكون في ذلك وفي غيره، ألا ترى أن السارق إذا قُطِعَ قيل إنه "عُدِلَ عليــه"، ولا يقال "إنه أُنْصِفَ".

وأصلُ الإنصاف أن تعطيَه نِصْفَ الشيء وتأخذَ نِصْفَهُ من غير زيـــادة ولا نقصان.

وربما قيلَ: "أطلبُ منكَ النَّصَفَ"، كما يُقال: "أطلبُ منكَ الإنصافُ"، ثم استُعملَ في غير ذلك مما ذكرناه.

ويقال "أَنْصَفَ الشيءُ" إذا بلغَ نِصْفَ نفسه، و"نَصَفَ غيرَهُ" إذا بلـغ نصْفَهُ.

(الفرق) بين العَدْلِ والقِسْطِ، أن القِسْطَ هو العدلُ البَيِّنُ الظاهرُ، ومنه سُمِّيَ المكيال قِسْطاً والميزانُ قسْطاً؛ لأنه يُصَوِّرُ لكَ العدلَ في الوزن حتى تراه ظاهراً.

وقد يكون من العدل ما يخفى، ولهذا قلنا إن القِسْطَ هو النصيبُ الـذي أَبِيِّنَتْ وجوهُهُ، و"تَقَسَّطَ القومُ الشيءَ"؛ تقاسموا بالقِسْطِ.

(الفرق) بين العَدْلِ والحَسَنِ، أن الحَسَنَ ما كان القادرُ عليه فِعْلُـهُ، ولا

يتعلقُ بنفع واحدٍ أو ضرِّه.

والعَدْلُ حَسَنٌ يتعلقُ بنفع زيدٍ أو ضرِّ غيره (١)، ألا ترى أنه يُقـــال: إنَّ كُلُّ الحلال حَسَنٌ، وشرب المباح حَسَنٌ، وليس ذلك بِعَدْلِ.

#### الفرقُ بين ما يخالفُ ذلك

#### من التوبة والاعتذار والعفو والغفران وما يجري معه

(الفرق) بين التوبةِ والاعتذارِ، أن التائبَ مُقِرُّ بالذَّنْبِ الذي يتوبُ منه، معترفٌ بعدم عُذْرِهِ فيه، والمُعْتَذِر يذكر أن له فيما أتاهُ من المكروه عُذْراً.

ولو كان الاعتذارُ التوبةَ لجازَ أن يُقال: "اعتذرَ إلى الله"، كما يُقال "تابَ إليه".

وأصلُ "العُذْرِ" إزالة الشيء عن جهته، "اعْتَذَرَ إلى فلانٍ فَعَـــذَرَهُ"؛ أي: أزال ما كان في نفسه عليه في الحقيقة أو في الظاهر.

ويُقال "عَذَرْتُهُ عَذِيْراً"، ولهذا يُقال "مَنْ عَذِيْرِي مِنْ فُلان؟"؛ وتأويلُــه: مَنْ يأتيني بعذر منه ؟، ومنه قوله تعالى: ﴿عُذْراً أُو نُذْراً﴾ (٢)، والنَّذُرُ جَمْــعُ نَذِيرٍ.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "عمرو".

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة "المرسلات".

(الفرق) بين النَّدَمِ والتَّوْبَةِ، أن التوبة أَخَصُّ من الندم، وذلك أنكَ قـد تندمُ على الشيء ولا تعتقدُ قبحَه، ولا تكون التوبة من غير قبحٍ، فكلُّ توبـةٍ ندمٌ وليس كلُّ ندمٍ توبةً.

(الفرق) بين الاستغفار والتوبة، أن الاستغفار طلب المغفرة بالدُّعـــاء والتوبة أو غيرهما من الطَّاعة.

والتوبة الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة، فلا يجوزُ الاستغفارُ مع الإصرار؛ لأنه مَسْلَبَةٌ لله ما ليسَ من حُكْمِهِ ومشيئته ما لا تفعله مما قد نُصِبَ الدليلُ فيه، وهو تَحَكُّمٌ عليه كما يَتَحَكَّمُ المتأمِّرُ والمتعظِّمُ على غيره بأن يأمُرَهُ بفعل ما أَخْبَرَ أنه لا يفعلُهُ.

(الفرق) بين التأسُّف والنَّدَمِ، أن التأسُّف يكون على الفائت من فِعْلِكَ وفعلِ غيرك.

(الفرق) بين العَفْوِ والغُفْرانِ، أن الغفران يقتضي إسقاط العقاب، وإسقاط العقاب هو إيجاب الثواب، فلا يستحق الغفران إلا المؤمن المستحق المقاب هو إيجاب الثواب، فلا يستحق العفران الالمؤمن المستحق

للثواب، وهذا (١) لا يُستعمل إلا في الله، فيُقال: "غَفَرَ الله لَـكَ"، ولا يُقال: "غَفَرَ زَيْدٌ لَكَ" إلا شاذاً قليلاً، والشاهدُ على شذوذه أنه لا يَتَصَرَّفُ في صفات الله تعالى، ألا ترى أنه يُقال: "استغفر ْتُ الله تعالى، ألا ترى أنه يُقال: "استغفر ْتُ الله تعالى"، ولا يُقال: "استغفر ْتُ زيداً".

والعفو يقتضي إسقاط اللوم والذّم، ولا يقتضي إيجاب الثواب، ولهذا يُستعمَلُ في العبد، فيُقـال: "عفا زَيْدٌ عن عمرو"، وإذا عفا عنه لم يجب عليه إِثَابَتُهُ، إلا أن العفو والغفران لَمَّا تقارب معناهُمَا تداخلا واستعملا في صفات الله حَلَّ اسمُهُ على وجه واحد، فيُقالُ "عفا الله عنه"، و"غَفَرَ له" بمعنى واحد، وما تَعَدَّى به اللفظان يدلُّ على ما قلنا، وذلك أنك تقول "عفا عنه"، فيقتضي ذلك إزالة شيء عنه، وتقول "غفر له" فيقتضي ذلك إزالة شيء عنه، وتقول "غفر له" فيقتضي ذلك إثبات شيء له.

(الفرق) بين الغُفْرَانِ والسَّتْرِ، أن الغفرانَ أَخَصُّ، وهو يقتضي إيجـــابَ الثواب.

و"السَّتْرُ" سَتْرُكَ الشيءَ بِسِتْر، ثم استُعْمِلَ في الإضراب عن ذكر الشيء، فيُقالُ "سَتَرَ فلانٌ على فلان"، إذا لم يذكر ما اطَّلَعَ عليه من عَثراتِهِ، و"سَتَرَ الله عليه" خلاف "فَضَحَهُ"، ولا يُقالُ لمن يُسْتَرُ عليه في الدنيا إنه "غُفِرَ له"؛ لأن الغفران ينبىء عن استحقاق الثواب على ما ذكرنا، ويجوز أن يُسْتَرَ في الدنيا على الكافر والفاسق.

<sup>(</sup>١) في نسخة: "ولهذا".

(الفرق) بين الصَّفْح والغفران، أن الغفران ما ذكرناه.

والصفحُ التحاوزُ عن الذَّنْبِ، من قولك "صَفَحْتُ الورقَةَ" إذا تَحاوزتَها، وقيل: "هو تركُ مؤاحدة اللذُنبِ بالذَّنْبِ وأنْ تُبْدِي لـــه صفحـة جميلةً"، ولهذا لا يُستعمَلُ في الله تعالى.

(الفرق) بين الإحباط والتكفير، أن الإحباط هو إبطال عَمَلِ البرِّ من الحسنات بالسيئات، وقد حَبِط هو، ومنه قوله تعالى: (وَحَبِط ما صَنَعُ والله فيها)(١)، وهو من قولك: "حَبط بَطْنُهُ"، إذا فَسَدَ بالمأكل الرديء.

و"التكفيرُ" إبطالُ السيئاتِ بالحسناتِ، وقال تعالى: ﴿كَفَّــرَ عَنْــهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ (٢).

(الفرق) بين قولك أَبْطَلَ وبين قولك أَدْحَــض، أن أَصْـلَ الإبطـالِ الإهلاك، ومنه سُمِّيَ الشجاعُ بَطَلاً لإهلاكه قَرْنهِ.

وأصْلُ الإدْحَاضِ الإِزلالُ<sup>(٣)</sup>، فقولكَ "أَبْطَلَهُ" يفيدِ أَنه أهلكه، وقولكَ "أَبْطَلَهُ" يفيدِ أَنه أهلكه، وقولكَ "أَدْحَضَهُ" يفيد أَنه أَزَلَّهُ (٤)، ومنه "مَكانٌ دَحْضٌ" إِذَا لَمْ تَثْبُت عليه الأقدامُ، وقد "دَحَضّ" إِذَا زَلَّ، ومنه قوله تعالى: " ﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (٥).

<sup>(</sup>١) من الآية ١٦ من سورة "هود".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢ من سورة "محمد".

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> في (م): الإذلال، تحريف.

<sup>(</sup>١) في (م): أزاله، تحريف.

<sup>(°)</sup> من الآية ١٦ من سورة "الشورى".

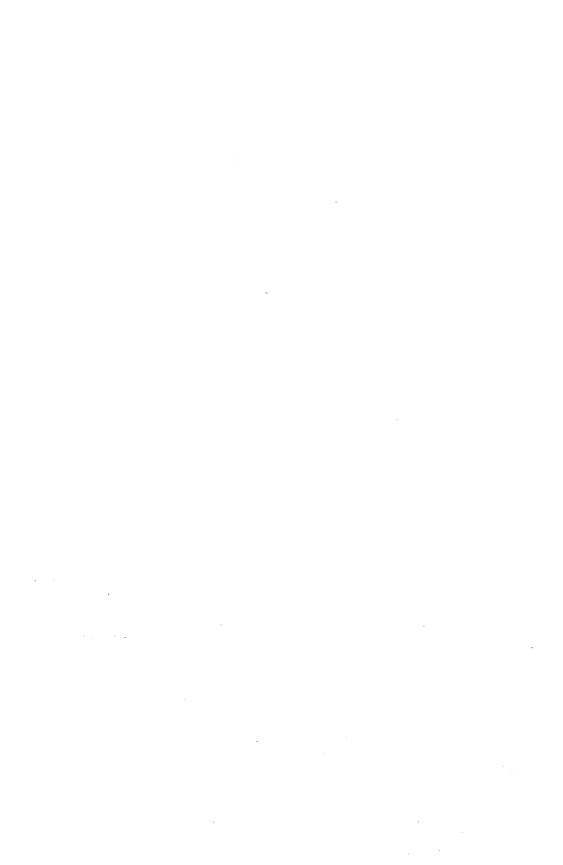

# البّائِي التّاسِيخ عَشَوْرَ،

في الفرق بين الثواب والعوض وبين العوض والبدل وبين القيمة والثمن والفرق بين ما يخالف الثواب من العقاب والعذاب والألم والوجع وما يجري مع ذلك



(الفرق) بين الثوابِ والعِوَضِ، أن العِوَضَ يكونُ على فِعْلِ المُعَــوِّضِ، والثواب لا يكون على فِعْلِ المثيب، وأصله المَرْجُوعُ، وهو ما يَرْجِــعُ إليــه العامِلُ.

والثوابُ من الله تعالى نعيمٌ يقع على وجه الإِحلالِ، وليـــس كذلــك العِوَضُ، لأنه يُسْتَحَقُّ بالألم فقط، وهو مُثامَنَةٌ (١) من غير تعظيم.

فالثوابُ يقعُ على جهةِ المكافأةِ على الحقوقِ، والعِوَضُ يقع على جهـة المثامنة في البيوع.

(الفرق) بين التُّواب والأُجْرِ، أن الأجر يكون قبلَ الفعل المأجور عليه، والشاهد أنكَ تقول "لا أَعْمَلُ حتى آخُذَ أَجْري"، ولا تقول "لا أَعْمَلُ حتى آخُذَ تُوابي"؛ لأن الثواب لا يكون إلا بعد العمل على ما ذكرنا.

هذا على أن الأجر لا يُستحقُّ له إلا بعد العمـــل كـالثواب، إلا أن الاستعمال يجري بما ذكرناه.

وأيضاً فإن الثواب قد شُهِرَ في الجزاء على الحسنات، والأجر يقال في هذا المعنى، ويُقال على معنى الأجرة التي هي من طريق المُثَامَنَةِ بأدنى الأثمان،

<sup>(</sup>۱) في اللسان: ثامنتُ الرحلَ في المبيع أَثامِنُهُ، إذا قاولتَهُ في ثمنه وساومته على بيعه واشترائه. وفي صحيح البخاري / كتاب الحج، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: [ يا بني النجار ثامنوين ]، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله..).

<sup>(</sup>٢) في السكندرية: "أعلم" وساقط من غيرها.

وفيها معنى المعاوضة بالانتفاع.

(الفرق) بين العِوَضِ والبَدَلِ، أن العوض ما تُعْقِبُ به الشيءَ على جهة المثامنة، تقولُ: "هذا الدرهمُ عِوَضٌ من خاتمك"، و"هذا الدينارُ عِوَضٌ مسن ثوبك"، وهذا يُسمَّى ما يعطي اللهُ الأطفالَ على إيلامه إياهم أعواضاً.

والبَدَلُ ما يُقامُ مقامَةُ ويوقَعُ موقعَةُ على جهة التعاقُب دون المثامنة ألا ترى أنك تقولُ لمن أُسَاءَ إلى مَنْ أُحْسِنَ إليه "أنه بَدَّلَ نعْمَتَهُ كُفْراً"؛ لأنه أقلم الكفر مقام الشكر، فلا تقول "عَوَّضَهُ كُفْراً"؛ لأن معنى المثامنة لا يصــح في ذلك.

ويجوز أن يقال: العِوَضُ هو البَدَلُ الذي يُنتَفَعُ به، وإذا لم يجعل على الوجه الذي يُنتَفعُ به مكانَ غيوه الوجه الذي يُنتفعُ به لم يُسَمَّ عِوَضاً، والبَدَلُ هو الشيء الموضوعُ مكانَ غيوه ليُنتفعَ به أولا.

قال ابن دُرَيْدٍ: "الأبدالُ" حَمْعُ "بَدِيلٍ" مثل أَشْرافٍ وشَريفٍ، وفَنِيْـــقٍ وأَفْناقٍ (١)، وقد يكون البَدَلُ الخَلَفَ من الشيء.

والبَدَلُ عند النَّحْوِيِّينَ: مَصْدَرٌ سُمِّيَ به الشيءُ الموضوعُ مكانَ آخــر قَبْلَهُ جارياً عليه حكمُ الأوَّلِ، وقد يكون من جنسه وغير جنسه، ألا تــرى أنكَ تقولُ "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ زَيْدٍ"، فتجعل "زَيداً" بَدَلاً من "رَجُلٍ"، و"زَيْدٍ" معرفةٌ، و"رَجُلٌ" نكرةٌ، والمعرفة من غير جنس النكرة.

<sup>(</sup>١) الفنيق: الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان، والجمع فُنُق وأفناق.

(الفرق) بين تَبْديلِ الشيءِ والإثيانِ بغيره، أن الإتيانَ بغيره لا يقتضي رَفْعَهُ بل يجوز بقاؤه معه، وتبديله لا يكون إلا برفعِهِ ووضع آخرَ مكانه، ولو كان تبديلُهُ والإتيانُ بغيره سواءً، لم يكن لقوله تعالى: (إِثْتِ بِقُرآنِ غَيْرِ هذا أو بَدَّلُهُ) (ا) فائدة "، وفيه كلام كثيرٌ أوردناه في تفسير هذه السورة (٢).

وقال الفَرَّاء: يُقالُ "بَدَّلَهُ" إذا غَيَّرَهُ و"أَبْدَلَهُ" جاءَ ببَدَلِهِ.

(الفرق) بين العِوَضِ والثَّمَنِ أن الثَّمَنَ يُستعمَلُ فيما كان عيناً أو وَرِقاً، والعِوَضُ يكون من ذلك ومن غيره، تقول "أعطيتُ ثَمَنَ السلعةِ عيناً أو وَرِقاً" و"أعطيتُ عَوضَهَا من ذلك أو من العِوضِ"، وإذا قِيلَ الثمنُ من غير العينِ والوَرِقِ فهو على التشبيه.

(الفرق) بين القيمة والتَّمَنِ، أن القيمة هي المساوية لمقدار المُتَمَّنِ مــن غير نقصان ولا زيادة، والتَّمَن قد يكون بَخْساً وقد يكون وفقــاً وزائــداً، والمِلْكُ لا يَدُلُّ على الثمن، فكل ماله ثمن مملوك، وليس كل مملوك له ثمــن، وقال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيـــلاً ﴾ (٣) فــادحل "البـاء" في وقال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيـــلاً ﴾ (٣) فــادحل "البـاء" في

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥ من سورة " يونس ".

<sup>(</sup>٢) لعل المصنف يشير إلى تفسيره الذي سماه (المحاسن في تفسير القرآن)، وقد ذكره ياقوت ضمن مصنفات أبي هلال في معجم الأدباء، وذكر أن هذا التفسير يقع في خمسة مجلدات، كما ذكره السيوطي في طبقات المفسرين، وبغية الوعاة، كما ذكر صاحب كشف الظنون أن لأبي هلال تفسيراً سماه "تفسير العسكري"، راجع مقدمة التحقيق (الصفحة س).

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤١ من سورة "البقرة".

الآيات، وقال في سورة يوسف: ﴿وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَحْسٍ ﴾(١) ، فأدخل "الباء" في الثمن، قال الفَرَّاءُ: هذا لأن العُرُوضَ كلَّها أنتَ مُخَيَّرٌ في إدخال "الباء" فيها، إن شئت قلت "اشتريت بالثوب كساءً"، وإن شئت قلت "اشتريت بالكساء ثوباً"، أيهما جعلتَهُ ثمناً لصاحبه جازَ، فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت "الباء" في الثمن لأن الدراهم أبداً ثَمَنٌ.

(الفرق) بين الشِّراءِ والاستبدالِ، أن كل شراء استبدال، وليس كـــل استبدال شراء؛ لأنه قد يَستبدِلُ الإنسانُ غلاماً بغــلامٍ وأجــيراً بأجــيرو لم يشتره.

(الفرق) بين العذاب والألم، أن العذاب أَخَصُّ من الألم، وذلك أن العذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمراً وغيرَ مستمر، ألا تـــرى أن قرصة البعوض ألم، ولس بعذاب، فإن استمرَّ ذلك قلت "عَذَّبَين البعوض اللهة"، فكلُّ عذاب ألم، وليس كلُّ ألم عذاباً، وأصلُ الكلمة الاستمرارُ، ومنه يُقالُ "ماءٌ عَذْبٌ" لاستمرائه في الحلق.

(الفرق) بين الأَلَمِ والوَجَعِ، أن الوجع أَعَمُّ من الأَلم، تقول "آلمني زيكٌ بضربته إيـاي"و "أوجعـني بذلـك"، وتقـول "أوجعـني.. ضربـني"ولا تقول "آلمني..ضربني".

وكل ألم هو ما يُلحِقُهُ بكَ غيرُكَ، والوجع ما يلحَقُكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَمِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَمِنْ قِبَلِ غيركَ، ثم استُعملَ أحدهما في موضع الآخر.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠ من سورة "يوسف".

(الفرق) بين العَذَابِ والعِقَابِ، أن العقاب ينيء عن استحقاق، وسُمِّي بذلك لأن الفاعل يستحقَّهُ عُقَيْبَ فِعْلِهِ، ويجوز أن يكون العذابُ مستحقًا وغير مستحقً.

وأصلُ العِقابِ التُّلُوُّ، وهو تأدية الأَوَّلِ إلى الثاني، يُقالُ "عَقَبَ الثـــاني الأُوَّلَ" إذا أبدله بها، و"عَقَبَ الليلُ النهارَ" وَ"الليلُ والنهارُ همـــا عَقيبـانِ"، و"أَعْقَبَهُ بالغبطةِ حسرةً" إذا أبدله بها، و"عَقَّبَ باعتذارِ بعد إساءَةِ".

وفي التتريل: ﴿وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾ (٣)، أي: لم يَرْجِعْ بعد ذهابه تالياً له محيئه، وفيه ﴿لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ (٤).

و"تَعَقَّبْتُ فلاناً" تتبعتُ أمرَهُ، و"استَعْقَبْتُ منه حريراً وشراً" أي استبدلتُ بالأول ما يتلو كل واحد منهما الآخر، و"عاقبتُ اللَّصَّ" بالقطع الذي يتلو سرقته، و"اعْتَقَبَ الرَّجُ للان

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٢ من سورة "النحل".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩ من سورة "الصافات".

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٠ من سورة "النمل"، ومن الآية ٣١ من سورة "القصص".

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤٢ من سورة "الرعد".

العُقْبَةُ "(١) إذا ركبها كلُّ واحد منهما على مناوبة الآخر.

﴿والعاقِبَةُ للمُتَّقِيْنَ﴾ (٢)، وعلى المحرمين؛ لألها تعقب المتقين حيراً والمحرمين شراً، كما تقول "الدائرةُ لفلان على فلان".

(الفرق) بين البلاء والتَّقْمَةِ، أن البلاء يكون ضرراً ويكون نفعاً، وإذا أردت النفعَ قلت "أَبْلَيْتُهُ"، وفي القرآن: ﴿وَلِيُبْلِيَ المؤمنينَ منه بَلاءً حَسَناً﴾ (٣)، ومن الضر "بَلَوْتُهُ"، وأصله أن تختبره بالمكروه وتستخرج ما عنده من الصببر به، ويكون ذلك ابتلاءً.

والنَّقْمَةُ لا تكون إلا حزاءً وعقوبةً، وأصلها شدة الإنكار، تقول: "نَقَمْتُ عليه الأمرَ" إذ أنكرتَهُ عليه، وقد تُسمَّى النَّقْمَةُ بلاءً، والبلاءُ لا يُسمَّى نَقْمَةً إذا كان ابتداءً. والبلاء أيضا اسمٌ للنعمة (٤)، وفي كلم الأحنف (٥):

<sup>(</sup>١) العُقْبَةُ: الموضع الذي يُرْكب فيه. (اللسان).

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢٨ من سورة "الأعراف"، ومن الآية ٨٣ من سورة "القصص".

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> من الآية ١٧ من سورة "الأنفال".

<sup>(</sup>أ) ورد (البلاء) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>الأول: يمعنى النعمة: ﴿وَلِيُبْلِيَ المؤمنين منه بلاءً حَسَناً ﴾ أيْ ولينعِم.

الثاني: بمعنى الاختبار والامتحان: (هُنالِكَ ابتُلِيَ المؤمنون)، (ليبلُوكم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عملاً).

الثالث: بمعنى المكروه: (وفي ذلكم بلاءً من ربكم عظيمٌ) أي محنة..).

بصائر ذوي التمييز ٢٧٤/٢.

"البَلاءُ ثُمَّ الثَّناءُ" أي النعمةُ ثم الشكرُ.

(الفرق) بين قولك "أَنْكَرَ" وبين قولك "نَقَمَ"، أن قولك "نَقَمَ" أبل غُ من قولك "أَنْكَرَ"، ومعنى "نَقَمَ" أنكر إنكار المعاقِب، ومن ثَمَّ سُمِّيَ العقاب "نَقْمَةً".

(الفرق) بين العقاب والانتقام، أن الانتقام سكُبُ النعمــةِ بــالعذاب، والعقاب جزاءٌ على الجُرْم بالعذاب؛ لأن العقاب نقيض الثواب، والانتقـــام نقيض الإنعام.

(الفرق) بين الخوف والحَذَرِ (والحَشْيَةِ والفَزَعِ) (١)،أن الخوفَ تَوَقَّـعُ الضررِ المشكوكِ في وقوعه، ومَنْ يتيقن الضررَ لم يكن حائفاً له، وكذلـــك الرَّحاءُ لا يكونَ إلا مع الشَّكِّ، ومَنْ تَيَقَّنَ النفعَ لم يكن راحياً له.

(الفرق) بين الحَذَرِ والاحترازِ، أن الاحتراز هو التحفُّظُ مـن الشـيء

عليه وسلم، ووفد على عمر رضى الله عنه، (...- نحو ٦٧ هـ).

سير أعلام النبلاء ٢/٤، المعارف ٢٣، وفيات الأعيان ٩٩/٢، تهذيب التهذيب المهارف ٩٠/١. ٩٩/١، شذرات الذهب ٧٨/١.

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن (الخشية والفزع) لم يرد لهما شرح في هذا (الفرق). إما لسهو المصنصف، أو لسهو الناسخ أو الطابع سواء من حيث إيرادهما في النص، أو إغفال إيراد شرحهما.

الموجود، والحَذَرُ هو التحفُّظُ مما لم يكن إذا عُلِمَ أنه يكونُ أو ظُنَّ ذلك.

(الفرق) بين الخوف والخشية، أن الخوف يتعلق بالمكروه وبترك المكروه، تقول "خِفْتُ زَيْداً"، كما قال تعالى: (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) (١)، وتقول "خِفْتُ المَرضَ"، كما قال سبحانه: (ويَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ) (١).

والخشية تتعلق بمترل المكروه، ولا يُسمَّى الخوفُ من نفـــس المكــروه حشيةً، ولهذا قال: (يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْءَ الحِسَابِ)(٢).

فإن قيل: أليس قد قال: ﴿إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتِ بَيْنَ بَنِيْ بَنِيْ بَنِيْنَ أَنْ تَقُوْلَ فَرَقْقِهِ، والمؤدي إلى الشيء القولَ المؤدي إلى الفُرْقَةِ، والمؤدي إلى الشيء بمترلة من يفعله.

وقال بعض العلماء: يُقالُ "حَشِيْتُ زَيْداً" ولا يُقالُ "حَشِيْتُ ذَهـابَ زَيْداً" ولا يُقالُ "حَشِيْتُ ذَهـابَ زَيْدٍ"، فإنْ قِيلَ ذلك، فليس على الأصل، ولكن على وَضْعِ الخَشْيَةِ مكـان الخَوْف، وقد يوضع الشيءُ مكانَ الشيء إذا قَرُبَ منه.

(الفرق) بين الحَشْيَةِ والشَّفَقَةِ، أن الشفقةَ ضَرْبٌ من الرِّقَّةِ وضَعْفِ القلب ينالُ الإنسانَ، ومِنْ تَمَّ يُقالُ للأُمِّ "إِنها تشفقُ على ولدها"، أي: تَسرِقُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٠ من سورة "النحل".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٣ من سورة "الرعد".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢١ من سورة "الرعد".

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩٤ من سورة "طه".

له، وليست هي من الخشية والخوف في شيء، والشاهدُ قولهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾ (١)، ولو كانت الخشيةُ هي الشفقةَ لما حَسُنَ أن يقول الخشيةُ من خشية رهم".

ومن هذا الأصل قولُهم "تُوْبٌ شَفَقٌ"، إذا كان رقيقاً، وشُـبِّهَتْ بـه "البَدَاةُ" لأنها حُمْرَةٌ ليست بالمُحْكَمةِ، فقولك "أشفقتُ من كـــذا" معناه ضَعُفَ قلبي عن احتماله.

(الفرق) بين الخوف والرَّهْبة، أن الرهبة طُوْلُ الخوف واستمراره، ومن ثم قيل للراهب راهبٌ لأنه يديم الخوف.

والخوف أصله من قولهم "حَمَلٌ رهب" إذا كان طويلَ العظامِ مشبوحَ الخلق، و"الرَّهَابَةُ" العَظْمُ الذي على رأس المِعْدَة يَرْجعُ إلى هذا.

وقال علي بن عيسى: الرَّهْبَةُ حوف يقع على شريطة لا مخافة، والشاهدُ أن نقيضَها "الرَّغْبَةُ"، وهي السلامة من المحاوف مع حصول فائدة، والخوف مع الشك بوقوع الضرر، والرهبة مع العلم به يقع على شريطة كذا، وإن لم تكن تلك الشريطة لم تقع.

(الفرق) بين التحويف والإنذار، أن الإنذار تخويف مع إعلام موضع المخافة، من قولك "نَذِرْتُ بالشيء" إذا علمتَه فاستعددت له، فإذا حَـوْفَ الإنسانُ غيرَهُ وأَعْلَمَهُ حالَ ما يُحَوِّفُهُ به فقد "أَنْذَرَهُ"، وإن لم يُعْلِمْهُ ذلك لم

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٧ من سورة "المؤمنون".

يُقَلُ "أَنْذَرَهُ".

و"النَّذْرُ" ما يجعله الإنسانُ على نفسه إذا سَلِمَ مما يخافُهُ.

و"الإنذار" إحسانٌ من المنذِر، وكلَّما كانت المحافةُ أشدَّ كانت النعمـةُ بالإنذار أعظمَ، ولهذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أعظمَ الناس مِنَّةً بـإنذاره لهم عقابَ الله تعالى.

(الفرق) بين الإنذار والوصية، أن الإنذار لا يكون إلا منك لغيرك، وتكون الوصية منك لنفسك ولغيرك، تقول "أوْصَيْتُ نفسي"، كما تقول "أوْصَيْتُ غيري"، ولا تقول "أَنْذَرْتُ نفسي".

والإنذار لا يكون إلا بالزجر عن القبيح وما يَعتقدُ المنذِرُ قبحَهُ.

والوصيةُ تكون بالحَسَنِ والقبيح؛ لأنه يجوز أن يوصي الرَّجُلُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ المُعل المعلى الحسن، ولا يجوز أن ينذره إلا فيما هو قبيح.

وقيل: النَّذارَةُ نقيضةُ البشارة، وليست الوصيةُ نقيضةَ البشارَة.

(الفرق) بين الخوف والهَلَعِ والفَزَعِ، أن الفزع مفاجأة الخوف عند هجومِ غارةٍ أو صوت هَدَّةٍ وما أَشبه ذلك، وهو انزعاج القلب بتوقَّع مكروه عاجل، وتقول "فَزعْتُ منهُ" فَتُعدِّيه بـ (مِنْ)، و "خِفْتُهُ" فتعدِّيه بنفسه، فمعنى "خِفْتُهُ"، أي: هو نفسه حَوْفِي، ومعنى "فَزعْتُ منه" أي هو ابتداء فَزَعي؛ لأن "مِنْ" لابتداء الغاية، وهو يؤكد ما ذكرناه.

وأما الهَلَعُ فهو أسوأُ الجزع، وقيل: "الهَلُوْعُ" على ما فَسَّرَهُ اللهُ تعالى في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعِاً وإذا مَسَّـهُ

الخَيْرُ مَنُوعًا ﴾(١)، ولا يُسمَّى "هَلُوعاً" حتى تجتمع فيه هذه الخصال.

(الفرق) بين الخوف والهَوْل، أن الهول مخافة الشيء لا يُدْرَى على ما يُقْحَمُ عليه منه، كَهَوْل الليلِ وهَوْلِ البحرِ، و"قد هَالَني الشيءُ" و"هو هَائِلُ"، ولا يُقالُ "أَمْرٌ مَهُوْلٌ"، إلا أن الشاعر قال في بيتٍ:

# وَمَهُوْلٍ، مِن الْمَناهلِ، وَحْشٍ ذي عراقيبَ آجِنٍ مِدْفانِ

وتفسير "المَهُوْلِ" أن فيه هَوْلاً، والعرب إذا كان الشيء [هــو] (٢) لــه يخرجونه على "فاعِلِ" كقولهم "دارع" [لذي الدِّرْع]، وإذا كـــان الشــيء أنشىء فيه [أو عليه] أخرجوه على "مَفْعُوْلٍ" مثل "مجنــون فيــه ذلــك" (٣) و"مديون عليه ذلك"، وهذا قول الخليل.

<sup>(</sup>١) الآيات ١٩، ٢٠، ٢١ من سورة "المعارج".

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين في هذا (الفرق) زيادات اقتضاها السياق مصدرها (اللسان / مادة هول). وقد شرح صاحب اللسان البيت الوارد في هذا (الفرق)، فقال: عُرْقُوبُ الوادي: ما الْحَنَى منه والتَوَى، والعُرْقُوبُ مِن الوادي: موضع فيه انْجِناءٌ والتِواءٌ شديدٌ. والعُرْقُوب مَن الوادي: موضع فيه انْجِناءٌ والتِواءٌ شديدٌ. والعُرْقُ ولعَنْهُ فَ مَنْنه، طَريقٌ في الجُبل؛ قال الفراء: يُقال ما أَكْثَرَ عَراقيبَ هذا الجبل، وهي الطُّرُقُ الضَّيِّقةُ في مَنْنه، قال الشاعر:

و [مَخُوفٍ]، من المناهِلِ، وَحْشِ ذِي عَراقيبَ، آجِنِ مِدْفان

والعُرْقُوبُ: طريقٌ ضَيَّقٌ يكون في الوَادي البعيدِ القَعْرِ، لا يَمْشِي فيه إِلا واحدٌ. أبو خَيْرة: العُرْقُوبُ والعَراقِيبُ، خَياشيم الجبالِ وأطرافُها، وهي أَبْعدُ الطُّرق، لأَنك تَتَبِع أَسْهَلَها أَيْنَ كان. وتَعَرَقَبْتُ إِذا أَخَذْتَ في طَريق تَحْفي عليه. [ ويلاحظ أن البيت قد أورده ابن منظور دون عزو ].

<sup>(</sup>٣) في (م): (يحبون فيه ذلك)، تحريف.

(الفرق) بين الخوف والوجل، أن الخوف حلاف الطمأنينة، وَجِلًا الرَّجُلُ يُوْجِلُ وَجَلاً، إذا قَلِقَ ولم يطمئنَّ.

وَيُقالُ "أَنا مِنْ هذا على وَجَلٍ" و"من ذلك (١) على طمأنينة"، ولا يُقالُ "على خوف" في هذا الموضع.

وفي القرآن: (الذينَ إذا ذُكِرَرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ (٢)، أي: إذا ذُكِرَتْ عَظَمَةُ اللهِ وقدرتُهُ لم تطمئن قلوهم إلى ما قدَّموه من الطاعة وظنوا أهم مقصِّرون فاضطربوا من ذلك وقلقوا، فليس الوَجَلُ من الخوف في شيءٍ.

و "حاف" مُتَعَدِّ، و "وَحِلَ" غيرُ مُتَعَدِّ، وصيغتاهما مختلفتان أيضاً، وذلك يدلُّ على فرق<sup>(٣)</sup> بينهما في المعنى.

(الفرق) بين الاتِّقاءِ والحَشْيَةِ، أن في الاتقاء معنى الاحتراس مما يُخافُ، وليس ذلك في الحشية.

(الفرق) بين الخوف والبَأْسِ والبُؤْسِ، أن البأس يجري على العُدَّةِ مــن السلاح وغيرها، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فَيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ ﴾(٤).

ويُستعمل في موضع الخوف مَحازاً فُيقالُ "لا بَأْسَ عليكَ"، و"لا بـــأْسَ في هذا الفعل"، أي: لا كراهةَ فيه.

<sup>(</sup>١) في السكندرية: "ومن هذا".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢ من سورة "الأنفال"، ومن الآية ٣٥ من سورة "الحج".

<sup>(</sup>٣) "على فرق" غير موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٥ من سورة "الحديد".

(الفرق) بين الحَيْرة والدَّهَش، أن الدَّهَشَ حَيْرة مع تَرَدُّد واضطراب، ولا يكون إلا ظاهراً، ويجوز أن تكون الحَيْرة خافية كحيرة الإنسان بين أمرين تَروَّى فيهما ولا يدري على أيهما يُقْدِمُ ولا يظهر حيرته، ولا يجوز أن يدهش ولا يظهر دهشته.

(الفرق) بين الحَجَلِ والحياء، أن الخجل معنى يظهر في الوجه لِعَمِّ يَلْحَقُ القلبَ عند ذهاب حُجَّةٍ أو ظهور على ريبة وما أشبه ذلك، فهو شيء تتغيير به الهيئةُ(١)، والحياء هو الارتداع بقوة الحياء.

ولهذا يُقالُ "فلانٌ يستحي في هذا الحال أن يفعل كذا"، ولا يُقالُ "غجل أن يفعل كنا"، ولا يُقالُ "يخجل أن يفعله في هذه الحال"؛ لأن هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعله، فالخَجَلُ مما كان والحياء مما يكون، وقد يُستَعْمَلُ الحياءُ موضعَ الخجلِ تَوَسُّعاً.

وقال **الأنباريُّ:** أصل "الخَجَل" في اللغة الكسلُ والتواني وقلةُ الحركة في طلبِ الرزقِ، ثم كَثُرَ استعمالُ العربِ له حتى أخرجوه على معنى الانقطاع في الكلام.

وفي الحديث: ""إذا جُعْتُنُّ دَقِعْتُنَّ وإذا شَبِعْتُنَّ خَجِلْتُنَّ"(٢)، دَقِعْتُنَّ: أي

<sup>(</sup>١) في (م): (الهيبة). والصواب ما أثبتناه في المتن.

<sup>(</sup>٢) في(م): "إذا جعتن وقعتن.." تحريف، والصواب: "إذا جعتن دقعتن.." راجع النهاية ١/٢/٢، المسانيد ٧٤٠/٢.

وشَرْحُ ألفاظ الحديث في (اللسان):

دَقِعْتُنَّ: أي خضعتن ولزقتن بالتراب. والدقَعُ: الخضوع في طلب الحاجة والحرص عليها،

ذَلَلْتُنَّ، وحَجِلْتُنَّ: كَسلْتُنَّ.

وقال أبو عبيدة: الخَجَلُ ههنا "الأَشَرُ"، وقيل هـــو ســوء احتمــال الغين (١).

وقد حاء عن العرب "الحَجَلُ" بمعنى "الدَّهَشِ"، قال الكُمَيْتُ (٢): ولم يَدْقَعُوا، عندما نابَهُمْ لوقْع الحروب، ولم يَخْجَلُوا (٣)

أي لم يبقوا دهشين مبهوتين.

مأخوذ من الدَّقْعاء، وهو التراب، أي: لَصِقْتُنَّ بالأرض من الفقر. والخضـــوع. والخجـــل: الكسل والتواني في طلب الرزق.

الشعر والشعراء ٣٨٥، الأغاني ٣/١٧، خزانة الأدب ١٥٣/١.

(٣) لم يدقعوا: لم يخضعوا للحرب ولم يستكينوا. لم يخحلوا: لم يبقـوا في الحـرب بـاهتين كالإنسان المتحيِّر الدَّهِش، ولكنهم حَدُّوا فيها.

ويروى البيت:

ولم يدقعوا عندما نابهم [لصرف الزمان] ولم يخجلوا والبيت في (م):

فلم يدفعوا عندنا ما لهم لوقع الحروب، ولم يخجلوا انظر (اللسان) المادتان: حجل، دقع.

<sup>(</sup>۱) في (م): (العناء) تحريف. جاء في اللسان: الدَّقَعُ: سوء احتمال الفقر...، والخجل: سـوء احتمال الغني.

<sup>(</sup>٢) هو أبو المستَهِلِّ، الكميت بن زيد من بني أسد، شاعر مقدم، عالم بلغات العرب، خبـــير بأيامها، كان في أيام بني أمية، ولم يدرك الدولة العباسية، (..- ١٢٦هـــ).

(الفرق) بين الرَّجاءِ والطَّمَعِ، أن الرجاء هو الظن بوقوع الخير الـــذي يعتري صاحبَهُ الشكُّ فيه إلا أن ظنَّه فيه أَعْلَبُ وليس هو من قبيـــل العلــم، والشاهد أنه لا يُقالُ "أرجو أن يُدْحَلَ النبيُّ الجنةَ" لكون ذلك مُتَيَقَّناً، ويُقــالُ "أرجو أن يُدْحَلَ النبيُّ الجنةَ" لذكون ذلك مُتَيَقَّناً، ويُقــالُ "أرجو أن يُدْحَلَ الجنةَ" إذا لم يُعْلَمْ ذلك.

والرجاء الأملُ في الخير، والخشية والخوف في الشر؛ لأنهما يكونان مع الشك في المُرْجُوِّ والمَحُوْف، ولا يكون الرجاء إلا عن سبب يدعو إليه مسن كَرَمِ المَرْجُوِّ أو ما به إليه، ويتعدَّى بنفسه، تقولُ "رَجَوْتُ زَيْدِ"؛ لأن الرجاء لا يتعدَّى إلى أعيان الرجال.

والطمع ما يكون من غير سبب يدعو إليه، فإذا طمعت في الشيء فكأنك حَدَّثْتَ نفسك به من غير أن يكون هناك سببٌ يدعو إليه، ولهذا ذُمَّ الطمعُ ولم يُذَمَّ الرجاءُ.

والطمع يتعدَّى إلى المفعول بحرف، فتقولُ "طَمِعْتُ فيه"، كما تقولُ "فَرِقْتُ منهُ" و"حَذِرْتُ منهُ"، واسم الفاعل "طَمِعُ" مثلُ حَذِرٍ وفَرِقٍ وَدَئِسِ إِذَا جعلته كالنِّسْبَةِ، وإذا بنيتَه على الفعل قلتَ "طامِعٌ".

(الفرق) بين الوَحَلِ والأَمَلِ، أن الأملَ رجاءٌ يستمرُّ، فلأجل هذا قيــل للنظر في الشيء إذا استمرَّ وطال "تَأَمُّلُ"، وأصلُه من "الأَمِيْلِ"، وهو الرَّمْـــلُ المستطيلُ.

(الفرق) بين اليأسِ والقُنُوطِ والخَيْبَةِ، أن القنوط أشدُّ مبالغةً من اليأس، وأما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل؛ لأنها امتناعُ نَيْلِ ما أُمِّلَ، فأما اليأس فقد

يكون قبل الأمل وقد يكون بعده.

والرجاء واليأس نقيضان يتعاقبان كتعاقب الخيبة والظَّفَرِ، والخائبُ المنقطعُ عما أُمِلَ.

## الباب العشرون

في الفرق بين الكِبْر والتيه والجبرية والزهو وبين ما يخالف ذلك من التذلل والخضوع والخشوع والهون وما سبيل ذلك



(الفرق) بين الكِبْرِ والتَّيْهِ، أن الكِبْرَ هو إظهار عِظَمِ الشأن، وهـــو في صفات الله تعالى مدح لأن شأنه عظيم، وفي صفاتنا ذم لأن شأننا صغـــير، وهو أهل للعظمة ولسنا لها بأهل، والشأن ههنا معنى صفاته التي هي في أعلى مراتب التعظيم ويستحيل مساواة الأصغر له فيها على وجه من الوحوه.

والكبيرُ الشخصِ، والكبير في السن، والكبير في الشرف والعلم، يمكن مساواةُ الصغير له، أمَّا في السن فبتضاعف مدة البقاء في الشخص تتضاعف أجزاؤه، وأمَّا بالعلم فباكتساب مثل ذلك العلم.

والتيهُ أصلُهُ الحَيْرَةُ والضلالُ، وإنما سُمِّيَ المتكبِّرُ تائهاً على وجه التشبيه بالضلال والتحيُّر، ولا يوصف الله به، والتِّيهُ من الأرض ما يُتَحَيَّرُ فيه، وفي القرآن: (يَتِيْهُونَ في الأَرْضُ)(١)، أي: يتحيَّرون.

(الفرق) بين الكِبْرِ والكِبْرِياء، أن الكِبْرَ ما ذكرناه، والكبرياءُ هي العِـزُّ واللَّبْرَ ما ذكرناه، والكبرياءُ هي العِـزُّ واللَّلْكُ، وليست من الكِبْرِ في شيء، والشاهد قوله تعالى: ﴿وَتَكُونَ لَكُمَـا الكِبْرِياءُ في الأَرْضِ (٢)، يعني اللَّلْكَ والسلطانَ والعزةَ.

وأما التَّكَثِّرُ فهو إظهار الكِبْرِ، مثل التَّشَجُّعِ إظهار الشجاعة، إلا أنه في صفات الله تعالى بمعنى أنه يحقُّ له أن يعتقد أنه الكبير، وهو على معنى قولهم "تَقَدَّسَ" و"تعالى" لا على ترفُّعِ علينا وتعظُّمٍ، وقيل المتكبِّرُ في صفاته بمعنى أنه المتكبِّرُ عن ظلم عباده.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٦ من سورة "المائدة".

٢٠ من الآية ٧٨ من سورة "يونس".

(الفرق) بين الكِبْرِ والجَبْرِيَّةِ والجَبَرُوتِ(١)، أن الجَبْرِيَّةَ أبلغ من الكِسبْرِ وكذلك الجَبْرُوت، ويدلُّ على هذا فخامةُ لفظها، وفخامةُ اللفظ تدلُّ على فخامة المعنى فيما يجري هذا المجرى، ولهذا قال أهل العربية: المَلكُوتُ أبلغ من المُلكِ لفخامة لفظه، وكذلك الطَّاعُوتُ أبلغ من الطاغي لفخامة لفظه، ولكن كثر استعمال "الطاغوت" حتى سُمِّي كلُّ ما عُبِدَ مسن دون الله طاغوتً، وسُمِّي الشيطانُ به لشدة طغيانه، وكلُّ مَنْ جاوزَ الحَدَّ في ضَرْبِ أو معصية من الشرِّ والمكروه فقد طغي.

و"تَحَبَّرَ" أبلغُ من "تَكَبَّرَ"، لأن التَّكَبُّرَ لا يتضمن معنى القهر، و"الجَبَّارُ" القهارُ، و"الجَبَّارُ" العظيمُ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِيسَهَا قَوْمَا جَبَّارٍ الْأِنَّ وَلِيسَهَا قَوْمَا جَبَّارٍ اللهَ اللهُ في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾ (٢)، وقال: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾ (٢)، وقال: "الجَبَّارُ" القَتَّالُ في قوله تعالى: ﴿وإذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴾ (١)، قالوا: قَتَّالِين.

و"الإحبارُ "الإكراهُ، و"حَبْرُ النقص" إتمامه، و"حَبْرُ المصيبة" رفعها بالنعمة، و"الجِبَارَةُ" خَشَبُ الجَبْرِ، و"الحُبَرَ وَتَحَبَّرَ" تَعَظَّمَ بالقهر، و"الجُبَارُ" الذي لا أرش فيه.

<sup>(</sup>١) في اللسان: يقال: جَبَّارٌ لَيِّنُ الجَبَرِيَّةِ والجِبِرِيَّةِ والجَبْرِيَّةِ والجَبْرُوْتِ والجُبُرُوْتِ...

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٢ من سورة "المائدة".

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> من الآية ٤٥ من سورة "ق".

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٣٠ من سورة "الشعراء".

وقيلَ: "الجَبَّارُ" في صفات الله تعالى، بمعنى أنه لا يبالي بالأذى، وأصلُــه في النخلة التي فاتت اليد<sup>(۱)</sup>.

ويُقال: "تَحَبَّرَ الرَّجُلُ مالاً" إذا أصاب مالاً، و"تَجَبَّرَ النَّبْتُ" إذا نَبَتَ في يَبْسهِ الرَّطْبُ.

وقال **ابن عطاء** (<sup>۲)</sup>: "الجَبَّارُ"في أسماء الله تعالى جَلَّ اسمُهُ بمعنى أنه يَجْــبُرُ الكَسْرَ.

و"الجَبْرِيَّةُ" مصدرٌ منسوبٌ إلى الجَــبَرُوْتِ، بحــذف الــواو والتــاء، و"الجَبَرُوْتُ" أيضاً يجري مجرى المصادر، ومعناه المبالغة في التَّحَبُّرِ.

(الفرق) بين الكِبْرِ والزَّهْوِ، أن الكِبْرَ إظهارُ عِظَمِ الشَّأْنِ، وهـو فينـا خاصةً رفعُ النفس فوق الاستحقاق.

والزَّهْوُ على ما يقتضيه الاستعمالُ رفعُ شيء أَيَّاها من مال أو حاه وملاً أشبه ذلك، ألا ترى أنه يُقال "زَهَا الرَّحُلُ وهو مَزْهُوُّ" كأن شيئاً زَهَاهُ، أي: رفع قَدْرَهُ عنده، وهو من قولك "زَهَتِ الرِّيحُ الشيءَ" إذا رَفَعَتْهُ، والزَّهْوُ التَّزَيُّدُ فِي الكلام.

(الفرق) بين الزَّهْوِ والنَّخْوَةِ، أن النحوة هو أن يَنْصِبَ رأسَهُ من الكِبْرِ،

<sup>(</sup>١) نخلة جَبَّارَةٌ وجَبَّارٌ: هي العظيمة التي تَفوت يد المتناول. (اللسان).

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدميُّ البغداديُّ، زاهد، عابد، (ت٥٩ هو). تاريخ بغداد ٣٣٦/٥، سير أعلام النبلاء ١٥٥/١٤، شذرات الذهب ٢٥٧/٢.

ولهذا يقال "في رأسه نَحْوُ"، ويتصرَّفُ في العربية كتصرُّفِ الزَّهْـــو، فيقـــال "نَحَا الرَّجُلُ فهو مَنْخُوُّ"، إلا أنه لم يُسْمَعُ "نَحَاهُ كذا"، كما يقـــال "زَهَــاهُ كذا".

(الفرق) بين النَّخْوَةِ والخُنْزُوانَةِ، أن الخُنْزُوانَةَ هو أن يشمخ أنفه مـــن الكِبْرِ ويفتح منخره، ولهذا يُقالُ "في أنفه خُنْزُوانَةٌ"، ولا يُقالُ "في أنفه نخوة"، ويُقالُ أيضاً "في رأسه خُنْزُوانَةٌ" إذا مال رأسه من الكبر، شَبَّهَهَا بإمالة أنفه.

(الفرق) بين العُحْبِ والكِبْرِ، أن العُحْبَ بالشيء شدةُ السرور به حيق لا يعادله شيءٌ عند صاحبه، تقولُ "هو مُعْجَبٌ بفلانة" إذا كـان شديد السرور بها، و "هو مُعْجَبٌ بنفسه"، إذا كان مسروراً بخصالها، ولهذا يقال السُرَّ به"، فليس العُجْبُ من الكِبْر في شيء.

وقال على بن عيسى: العُحْبُ عَقْدُ النفسِ على فضيلةٍ لها ينبغ \_\_\_ أن يُتَعَجَّبَ منها، وليست هي لها.

(الفرق) بين الاستكبار والاستنكاف، أن في الاستنكاف معنى الأَنفَــةِ، وقد يكون الاستكبار طلبـــأ(١) من غير أنفة.

وقال تعالى: ﴿وَهَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ ﴾ (٢)، أي: يستنكف عن الإقرار بالعبودية ويستكبر عن الإذعان بالطاعة.

<sup>(</sup>١) في (م): طلب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٧١ من سورة "النساء".

(الفرق) بين الخُشُوعِ وَالخُضُوعِ، أن الخشوعَ -على ما قيـل- فِعْـلٌ يرى فاعلُهُ أَنَّ مَنْ يَخضعُ له فوقَهُ وأنه أعظمُ منه.

والخشوعُ في الكلام حاصةً، والشاهد قوله تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلْرَّحْمنِ﴾(١)، وقيل: هما من أفعال القلوب.

وقال ابن دريد: يُقالُ "خَضَعَ الرَّجُلُ للمرأةِ وأَخْضَعَ" إذا أَلانَ كلامَــهُ لها، قال: "والخاضع" المطأطىءُ رأسَهُ وعنقَهُ، وفي التتريل: ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُــهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ﴾(٢).

وعند بعضهم، أن الخشوع لا يكون إلا مع حوف الخاشع المحشوع له، ولا يكون تَكَلُّفاً، ولهذا يُضافُ إلى القلب فَيُقَالُ "خَشَعَ قَلْبُهُ".

وأصلُهُ "اليُبْسُ"(٣)، ومنه يُقالُ "قُفٌّ خَاشِعٌ" للذي تغلبُ عليه السهولة.

والخضوعُ هو التطامنُ والتطأطؤُ، ولا يقتضي أن يكون معه حـوفٌ، ولهذا لا يجوزُ إضافتُهُ إلى القلب، فيُقالُ "خَضَعَ قَلْبُهُ"، وقد يجوز أن يخضع الإنسانُ تَكَلُّفاً من غير أن يعتقد أن المخضوع له فوقه، ولا يكون الخشوع كذلك.

وقال بعضهم: الخضوع قريبُ المعنى من الخشوع، إلا أن الخضوعُ في

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٨ من سورة "طه".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤ من سورة "الشعراء".

<sup>(</sup>٣) في (م): [ البس ]، وهو تحريف. حاء في (اللسان): وإذا يَبِسَتْ الأرضُ و لم تُمْطَرْ قيــل: قد حشعتْ. قال تعالى: (وترى الأرضَ خاشعةً فإذا أنزلنا عليها الماءَ اهتزَّتْ ورَبَتْ).

البدن، و  $[ag]^{(1)}$  الإقرار بالاستخذاء $^{(7)}$ ، والخشوعُ في الصوت $^{(7)}$ .

(الفرق) بين التواضع والتَّذَلُّلِ، أن التذلل إظهار العجز عن مقاومة مَنْ يُتَوَاضَعُ له، سواء كان ذا قُدْرَة على يتذلَّلُ لَهُ، والتَّوَاضُع إظهار قُدْرَة مَنْ يُتَوَاضَعُ له، سواء كان ذا قُدْرة على المتواضع أو لا، ألا ترى أنه يُقالُ "المَلِكُ متواضعٌ لخدمهِ" أي: يعاملهم معاملة من لهم عليه قدرة، ولا يُقالُ "يتذلَّلُ لهم"؛ لأن التذلل إظهار العجرز عن مقاومة المتذلَّل له وأنه قاهر، وليست هذه صفة المَلِكِ مع حدمه.

(الفرق) بين التَّذَلُّلِ والذُّلِّ، أن التَّذَلُّلَ فِعْلُ الموصوف به، وهو إدحالُ النفسِ في الخِلْمِ، و"الذَّلِيلُ" المفعولُ بِهِ النفسِ في الخِلْمِ، و"الذَّلِيلُ" المفعولُ بِهِ النفسِ في الخِلْمِ، و"الذَّلِيلُ" المفعولُ بِهِ النفسِ الذُّلُّ من قِبَلِ غيرِه، في الحقيقة، وإن كان من جهة اللفظ فاعلاً، ولهذا يُمدَحُ الذَّلُ من قِبَلِ غيرِه، في الحقيقة، وإن كان من جهة اللفظ فاعلاً، ولهذا يُمدَحُ اللَّهُ للهُ اللهُ اللهُل

ويُقالُ "العلماءُ مُتَذَلِّلُونَ لله تعالى" ولا يُقالُ "أَذلاَّءُ له" سبحانه.

(الفرق) بين الذُّلِّ والضَّعَةِ، أن الضَّعَةَ لا تكون إلا بفعــل الإنسان

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من (اللسان).

<sup>(</sup>٢) في (م): [الاستجداء]، تصحيف، والتصحيح من (اللسان).

<sup>(</sup>٣) في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: "أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يُعْرِضَ الله عنه؟ قال: فَحَشَعْنا"، أي: خشينا وخضعنا. والخشـــوع في الصــوت والبصــر كالخضوع في البدن.

<sup>(</sup>النهاية) لابن الأثير ٣٣/٢، والحديث في صحيح مسلم / كتاب الزهد والرقائق.

<sup>(4)</sup> في (م): "العبد متواضع لخدمه"، تحريف، والسياق يقتضي ما أثبتناه في النص.

بنفسه، ولا يكون بفعل غيره و ضيعاً كما يكون بفعل غيره ذليلاً، وإذا غلبه غيره ولي يكون بفعل غيره وليلاً، وإذا غلبه غيره و قيل "هو و فريع"، ويجوز أن يكون ذليلاً؛ لأنه يَسْتَحِقُّ الذُّلَ، كالمؤمن يصير في ذُلِّ الكُفْرِ فيعيش به ذليلاً، وهو عزين في المعنى، فلا يجوز أن يكون الوضيع رفيعاً.

(الفرق) بين الذُّلِّ والصَّغَارِ، أن الصَّغَارَ هو الاعتراف بالذُّلِّ والإقرارُ به وإظهارُ صِغَرِ الإنسانِ، وخلافُه الكِبْرُ وهو إظهار عِظَمِ الشَان، وفي القرآن: ﴿سَيُصِيْبُ الذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ﴾(١)، وذلك أن العُصَاة بالآخرة مُقِرُّونَ بالذُّلِّ معترفونَ به، ويجوزُ أن يكونَ ذليلٌ لا يعترف بالذُّلِّ.

(الفرق) بين الذُّلِّ والخِزْي، أن الخِزْيَ ذُلِّ مع افتضاحٍ، وقيل هو الانقماعُ لقبح الفعل، و"الخَزَايَةُ" الاستحياء؛ لأنه انقماعٌ عن الشيء لما فيه من العيب.

قال ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ: "الخِزْيُ" الإقامةُ على السوء، خَزِيَ يَخْزَى خِزْياً، وإذا استحيا من سوءٍ فَعَلَهُ أو فُعِلَ به قيل: خَزِيَ يَخْزَى خَزَايَةً؛ لأهما في معنى واحد.

وليس ذلك بشيءٍ لأن الإقامة على السُّوْءِ، والاستحياء من السُّوْءِ ليسا بمعنى واحد.

(الفرق) بين الضَّرَاعَةِ والذُّلِّ، أن الضَّرَاعَةَ مشتقة من الضَّرْعِ، والضَّرْعُ

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢٤ من سورة "الأنعام".

معرضٌ لحالبِهِ والشاربِ منه، فالضَّارِعُ هو المنقادُ الذي لا امتناعَ به، ومنـــه "التَّضَرُّعُ" في الدعاء والسؤال وغيرهما.

ومنه "الضَّرِيْعُ" الذي ذكره سبحانه وتعالى في كتابه (١)، إنما هو مـــن طعامٍ وذلٌ لا منفعة فيه لآكلِه كما وصفَه اللهُ تعالى بقوله: ﴿لا يُسْـــمِنُ ولا يُغْنِي مِنْ جُوْعٍ﴾ (٢).

ويجوز أن يُقالَ: "التَّضَرُّعُ" هو أن يميل إصبَعَهُ يميناً وشمالاً حوفًا وذلاً، ومنه سُمِّيَ الضَّرْعُ ضَرْعاً لِمَيْلِ اللَّبَنْ إليه، و"المُضَارَعَةُ" المُشَابَهَةُ؛ لأنها مَيْلِ اللَّبَنْ إليه، و"المُضَارَعَةُ" المُشَابَهَةُ؛ لأنها مَيْلِ اللَّبَهِ، مثلُ المُقَارَبَةِ.

(الفرق) بين الخُضُوعِ والذُّلِّ، أن الخضوعَ ما ذكرناه، والذُّلَّ الانقيادُ كُرْهاً، ونقيضه العِزُّ، وهو الإباء والامتناع، والانقياد على كره<sup>(٣)</sup>، وفاعلُـــهُ ذَلِيْلٌ، والذِّلالُ الانقياد طَوْعاً وفاعله ذَلُولٌ.

(الفرق) بين الخُضُوعِ والإخْباتِ، أن المُخْبِتَ هو المطمئن بالإيمان، وقيل هو المجتهد بالعبادة، وقيل الملازم للطاعة والسكون، ومن أسماء الممدوح مثل المؤمن والمتَّقي، وليس كذلك الخضوع لأنه يكون مَدْحاً وذَمَّاً.

وأصلُ الإخباتِ أن يصير إلى خَبْتٍ، تقول: "أَخْبَـتَ" إذا صار إلى خَبْتٍ، وهو الأرض المستوية الواسعة، كما تقول "أَنْجَـدَ" إذا صار إلى

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: (ليس لهم طعام إلا من ضريع) / الآية ٦ من سورة "الغاشية".

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة "الغاشية".

<sup>(&</sup>lt;sup>(٣)</sup> لا يخلو هذا (الفرق) من اضطراب ولعل فيه سقطا.

نَجْدٍ، فالإخْباتُ – على ما يوجبُه الاشتقاق – هو الخضوع المستمرُّ علـــــــى استواء.

(الفرق) بين الإِذْلالِ والإهانةِ، أن إذلالَ الرَّجُلِ للرَّجُلِ هنا، أن يجعله مُنقاداً على الكُرْه أو في حُكْم المُنقاد.

والإهانةُ أن يجعلَه صغيراً لأمرٍ لا يبالي به، والشاهدُ قولكَ "اسْتَهَانَ به"؛ أي لم يبال به ولم يلتفت إليه.

والإذلال لا يكون إلا من الأعلى للأدبى، والاستهانــة تكـــون مــن النظير للنظير.

ونقيضُ الإذلالِ الإعزازُ، ونقيضُ الإهانةِ الإكْرامُ، فليس أحدهما مـــن الآخر في شيء، إلا أنه لما كان الذُّلُّ يَتْبَعُ الهَوَانَ سُمِّيَ الهَوانَ ذُلاَّ.

وإذلال أحدنا لغيره غَلَبَتُهُ له على وجهٍ يَظْهَرُ ويُشْتَهَرُ، ألا ترى أنــه إذا غَلَبَهُ في حَلْوَة لم يُقَلْ إنه أَذَلَّهُ.

و يجوز أن يُقالَ إن إهانةَ أَحَدِنا صاحبَهُ هو تعريفُ الغيرِ أنه غيرُ مُستَصعَب عليه، وإذلاله غَلَبَتُهُ عليه لا غير.

وقال بعضهم: لايجوز أن يُذِلَّ الله تعالى العبدَ ابتداءً لأن ذلك ظُلْمَمُ، ولكن يُذِلَّهُ عقوبةً، ألا ترى أنه مَنْ قادَ غيرَهُ على كُرْهِ من غير استحقاق فقد ظلمَهُ، ويجوز أن يُهينَهُ ابتداءً بأن يجعلَهُ فقيراً فلا يلتفتُ إليه ولا يبالي به.

وعندنا أن نقيضَ الإهانةِ الإكرامُ حلى ما ذكرنا- فكمـــا لا يكــون

الإكرامُ من الله إلا ثوابــاً، فكذلك لا تكون الإهانة إلا عقاباً.

والهَوانُ نقيضُ الكرامةِ، والإهانةُ تَدُلُّ على العداوةِ، وكذلك العِزُّ يَــدُلُّ على العداوة والبراءة.

والهَوَانُ مأخوذٌ من تَهْوِيْنِ القَدْرِ، والاستخفافُ مـاخوذٌ مـن خِفَّـةِ الوَزْن، والأَلَمُ يقع للعقوبة ويقعُ للمعاوضةِ، والإهانة لا تقـع إلا عقوبةً.

ويُقالُ: يُستَدَلُّ على نجابةِ الصَّبِيِّ بمحبته الكرامة، وقد قيـــل: الذَّلَــةُ الضَّعْفُ عن المقاومة، ونقيضُها العَزَّةُ، وهي القوةُ على الغَلَبَةِ، ومنه "الذَّلـولُ" وهو المَقُودُ من غير صعوبةٍ؛ لأنه ينقادُ انقيادَ الضعيفِ عن المقاومـــة، وأمــا الذَّليلُ فإنه ينقادُ على مشقة.

(الفرق) بين الذَّلِيْلِ والمَهِيْنِ والمُذْعِنِ، أن المَهِينَ هو المُسْتَضْعَفُ، وفي القرآن: ﴿أَمْ أَنَا حَيْرٌ مِنْ هذا الذي هُوَ مَهِيْنٌ ﴾ (١) ، وفيه: ﴿مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِيْنٍ ﴾ (٢) ، قال أهل التفسير: أراد الضعيف، قال المُفَضَّلُ: هو "فَعِيْلٌ" مـن المَهَانَةِ، يُقالُ: مَهُنَ يَمْهُنُ مَهَانَةً، ومَهَنْتُهُ مَهْنَا، وأنا مـاهِنٌ، وهـو مَـهُونٌ ومَهِينٌ، ويُقالُ: هو من المِهْنَةِ، وهي العَمَلُ، و"امْتَهَنْتُهُ امتِهاناً"، إذا ابْتَذَلْتَـهُ، ومن تُمَّ قيل للحادم "مَاهِنٌ" والجمع مَهَنَةٌ ومِهَانٌ.

وأَمَّا الإِذْعانُ في العربيةِ فهو الإسراعُ في الطاعةِ، وليس هو من الــــذُّلِّ والهون في شيء.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٢ من سورة "الزخرف".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨ من سورة "السجدة".

(الفرق) بين الحقيرِ والصَّغيرِ، أن الحقير من كل شيء ما نَقَصَ عن المقدار المعهود لجنسه، يُقال "هذه دجاجةٌ حقيرةٌ" إذا كانت ناقصةَ الخَلْقِ عن مقادير الدجاج، ويكونُ الصِّغَرُ في السِّنِّ وفي الحَجْمِ، تقولُ "طِفْلٌ صغيرً".

ولا يُقالُ "حَجَرٌ حقيرٌ"؛ لأن الحجارة ليس لها قَدْرٌ معلومٌ فإذا نَقَـــصَ شيء منها عنه سُمِّيَ حقيراً، كما أن الدجاج والحجل وما أشبهها لها أَقْـــدَارٌ معلومة، فإذا نقصَ شيءٌ من جملتها عنه سُمِّيَ حقيراً.

والصغيرُ يكونَ صغيراً بالإضافةِ إلى ما هو أكبر منه، وسواء كان مسن جنسه أو لا، فالكُوْزُ صغيرٌ بالإضافة إلى الجَرَّةِ، والجملُ صغيرٌ بالإضافة إلى الجَرَّةِ، والجملُ صغيرٌ بالإضافةِ إلى الفيل، ولا يُقال للحمل صغيرٌ على الإطلاقِ، وإنما يُقال هو صغيرٌ بجنسب الفيل.

(الفرق) بين اليسير والقليل، أن القلَّة تقتضي نقصانَ العَدَد، يُقالُ: قَوْمٌ قليلٌ وقليلونَ، وفي القرآن: ﴿شِرْدُمَةٌ قَلِيْلُونَ﴾(١)، يريد أن عددهم ينقص عن عِدَّةِ غيرِهم، وهي نقيض الكثرة، وليست الكثرة إلا زيادة العَدَد، وهـي في غيره استعارة وتشبيه.

واليسير من الأشياء ما يتيسَّرُ تحصيلُه أو طلبُهُ، ولا يقتضي ما يقتضيه القليلُ من نقصان العَدَد، ألا ترى أنه يُقالُ: "عَدَدٌ قليل"، ولا يُقالُ: "عَددٌ يسيرٌ"، ولكن يُقالُ: "مَالٌ يسيرٌ"؛ لأن جمع مثله يتيسَّرُ، فإن استُعْمِلَ اليسيرُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٥ من سورة "الشعراء".

في موضع القليل، فقد يجري اسمُ الشيءِ على غيره إذا قُرُبَ منه.

(الفرق) بين الكثير والوافر، أن الكثرة زيادة العَدَد، والوُفُور اجتماع آخر الشيء حتى يَكْثُرَ حَجَمُهُ، ألا تَرى أنه يُقالُ "كُودُوسٌ كثيرٌ"، وتقول "حَظَّ وافِرِ" والكُرْدُوسُ: عَظْمٌ عليه لَحْمٌ، ولا يُقالُ "كُرْدُوسٌ كثيرٌ"، وتقول "حَظَّ وافِرِ" ولا تقولُ "كثيرٌ"، وإنما تقولُ "حظوظٌ كثيرةٌ"، و"رجالٌ كثيرةٌ"، ولا يُقالُ "رَجُلٌ كثيرٌ"، فهذا يَدُلُ على أن الكثرة لا تصحُّ إلا فيما له عَدَدٌ، وما لا يصحُّ أن يُعَدَّ لا تصحُّ فيه الكثرة إلا على استعارة وتَوَسُع.

(الفوق) بين الجَمِّ والكثيرِ، أن الجَمَّ الكثيرُ المُحتمِعُ، ومنه قيل "جَمَّةُ البِئْرِ" لاحتماعها.

وقال أهلُ اللغة: "جُمَّةُ البِئرِ"؛ الماءُ المجتمِعُ فيها، و"الجُمَّةُ من الشَّعَرِ"؛ سُمِّيت جُمَّةً لاجتماعها، و"أَجْمَمْتُ الفَرَسَ؛ إذا أَرَحْتَهُ يتجمَّ عُ قُوَّتَ هُ"، و"أَجَمَّ الشيءُ"؛ إذا قَرُبَ، كأنه قَصَدَ الاجتماع معك، ويجروز أن يكون كثيراً غير مجتمعٍ.

### 

في الفرق بين العبث واللعب والهزل والمزاح والاستهزاء والسخرية وما يخالف ذلك



(الفرق) بين العَبَثِ واللَّعِبِ واللَّهْوِ، أن العَبَثَ ما خلا عـن الإرادات الا إرادة حدوثه فقط، واللهو واللعب يتناولُهما -غير إرادة حدوثهما- إرادة وقعاً عما لهواً ولعباً، ألا ترى أنه كان يجوز أن يقعا مع إرادة أخرى فيخرجا عن كوفهما لهواً ولعباً.

وقِيلَ: اللَّعِبُ عَمَلٌ لِلسَدَّةِ لا يُراعى فيه داعي الحكمة، كعمل الصبي لأنه لا يعرف الحكيمَ ولا الحكمة وإنما يعمل للذة.

(الفرق) بين اللَّهْوِ واللَّعِب، أنه لا لَهْوَ إلا لَعِب، وقد يكون لَعِبُ ليس بِلَهْو، لأن اللَّعِبَ يكون للتأديب، كاللَّعِب بالشِّطْرَنْج وغيره، ولا يُقالُ لذلك "لَهْوً"، وإنما اللَّهْوُ لَعَبِبٌ لا يُعْقِبُ نفعاً، وسُمِّيَ لَهْواً لأنه يشغَلُ عما يعي، من قولهم "أَلْهاني الشيءُ" أي شغلني، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُورُ﴾(١).

(الفرق) بين المُزَاحِ والاستهزاء، أن المُزَاحَ لا يقتضي تحقيرَ مَنْ يمازِحُهُ، ولا اعتقادَ ذلك، ألا ترى أن التابع يُمازِحُ المتبوعَ من الرؤساء والملوك، لايقتضي ذلك تحقيرَهُمْ، ولا اعتقادَ تحقيرِهِمْ، ولكن يقتضي الاستئناسَ هِمم على ما ذكرناه في أول الكتاب<sup>(۲)</sup>، والاستهزاء يقتضي تحقيرَ المُستهزأ به واعتقادَ تحقيره.

(الفرق) بين الاستهزاءِ والسُّخْرِيَةِ، أن الإنسانَ يُسْتَهْزَأُ به من غـــير أن

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة "التكاثر".

<sup>(</sup>٢) يشير المصنّفُ إلى مأورده حول هذا (الفرق) في الباب الأول من هذا الكتاب، راحـــع صفحة ١٩.

يَسْبِقَ منه فِعْلٌ يُسْتَهْزَأُ به مـن أجله.

والسُّخْرُ يَدُلُّ على فِعْلِ يَسْبِقُ من المَسْخُورِ منه.

والعبارة من اللفظين تَدُلُّ عن صحة ما قلناه، وذلك أنَّك تقولُ "اسْتَهْزَأْتُ بِهِ" فَتُعَدِّي الفِعْلَ منكَ بالباء، والباءُ للإلصاق، كأنك ألصقت به استهزاءً من غير أن يَدُلُّ على شيء وقعَ الاستهزاءُ من أجله.

وتقولُ "سَخِرْتُ منهُ" فيقتضي ذلك [فِعلاً](١) وَقَعَ السُّخْرُ مِنْ أَجْلِــهِ، كمـــا تقولُ "تَعَجَّبْتُ منهُ" فَيَدُلُّ ذلك على فِعْلِ وَقَعَ التعجُّبُ من أجله.

ويجوز أن يُقالَ: أَصْلُ "سَخِرْتُ منه" التَّسْخيرُ؛ وهو تذليلُ الشيء وجعلُكَ إياه مُنقاداً، فكأنَّك إذا سَخِرْتَ منه جَعَلْتَهُ كالمُنقادِ لكَ، ودخلت "مِنْ" للتبعيض؛ لأنك لم تُسَخِّرُهُ كما تُسَخِّرُ الدابَّةَ وغيرَها، وإنما خَدَعْتَهُ عن بعض عقلِهِ، وبُنِيَ الفِعْلُ منه على "فَعِلْتُ"؛ لأنه بمعنى "عَنيْتُ"، وهو أيضًا كالمطاوعة، والمصدرُ السُّخْرِيَةُ كأها منسوبة إلى السُّخْرَةِ، مثل العبودية واللصوصية.

وأمَّا قولُه تعالى: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيّاً﴾ (٢)، فإنما هـــو بَعْـــثُ الشيءِ المُسَخَّرِ، ولو وُضِعَ موضعَ المصدر جازَ.

والْهُزْءُ يجري مجرى العَبَثِ، ولهـــذا جازَ "هَزَأْتُ" مثل "عَبَثْــتُ" فـــلا

<sup>(</sup>١) في (م): [مَنْ] ، لعل الكلمة الصحيحة وفقاً لما يقضي به المعنى المراد هي [فِعْلاً] كمــــا أثبتنا في المتن .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٢ من سورة "الزخرف".

يقتضي معنى التَّسْخِيرِ، فالفرق بينهما بَيِّنٌ.

(الفرق) بين المُزاحِ والهَزْلِ، أن الهَزْلَ يقتضي تَواضُعَ الهازِلِ لمن يَهْزِلُ بين يديه، والمُزَاحُ لا يقتضي ذلك، ألا ترى أن المَلِكَ يُمازِحُ حَدَمَ لهُ وإن لم يتواضعْ لهم تَواضعُ الهازِلِ لمن يَهْزِلُ بين يديه.

والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُمازِحُ<sup>(۱)</sup>، ولا يجوز أن يُقالَ يَهْزِلُ، ويُقالُ لمن يَسْخَرُ "يَهْزِلُ"، ولا يُقالُ "يمزحُ".

(الفرق) بين المُزَاحِ والهَزْل، أن المُحُونَ هو صلابةُ الوجهِ وقِلَّةُ الحياء، من قولكَ: مَحَنَ الشيءُ يَمْحُنُ مُحُونًا، إذا صَلُبَ وغَلُظَ، ومنه سُميّت الخشبةُ التي يَدُقُّ عليها القَصَّارُ الثوبَ مِيْحَنَةً (٢) وأصْلُ المِيْحَنَةِ (٣) البقعةُ الغليظةُ تكون في الوادي، وأصلها "مِوْحَنَة"، فَقُلِبَتِ الواوُ ياءً لكسرة ما قبلها، ومنه "الوَجِيْنُ" وهو الغليظ من الأرض، ومنه "ناقةٌ وَجْنَاءُ" صُلْبَةٌ شديدة، وقيل هي الغليظة الوجنات، و"الوَجْنَةُ" ما صَلُبَ من الوجه، والمُحُوْنُ كلمةٌ مُولَّدةٌ، لم تعرفه العربُ، وإنما تعرفُ أصلَهُ، وهو الذي ذكرناه.

وقيل: المُزاحُ الإِيهامُ للشيء في الظاهر، وهو على خلافه في الباطن، من غير اغترار للإيقاع في مكروه، والاستهزاء الإيهام لما يجب في الظاهر، والأمر

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله تمزحُ ؟ قال: [ نعم، ولا أقـــولُ إلا حقاً ]. أنظر (كتاب الصمت وآداب اللسان) لابن أبي الدنيا/ باب ذمّ المزاح.

<sup>(</sup>٢) في (م): (مجنة)، تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (م): (الجحنة)، تحريف.

على خلافه في الباطن، على جهة الاغترار.

(الفرق) بين الجِدِّ والانكماش، أن الانكماش سرعةُ السِّيْر، يقال: انْكَمَشَ سَيْرُهُ، إذا أسرعَ فيه أستُعمِلَ في كل شيء تصحُّ فيه السرعةُ، فتقول: "انْكَمَشَ على النَّسْخِ والكتابة"، وما يجري مع ذلك.

والجِدُّ صِدْقُ القيامِ في كلِّ شيء، تقولُ: "جَدَّ في السَّيْرِ"، و"جَـــدَّ في إغاثةِ زَيْدٍ وفُصْرَتِهِ"، إذ ليـــس إغاثةِ زَيْدٍ وفُصْرَتِهِ"، إذ ليـــس مما تَصِحُّ فيه السرعةُ.

# المرائع المريخ المريخ



(الفرق) بين الحيلة والتدبير، أن الحيلة ما أُحِيلَ به عن وجهه فَيُحْلَبُ به نفعٌ أو يُدْفَعُ به ضُرُّ، فالحيلة بِقَدْرِ النفع والضرِّ من غير وجه، وهـيي -في قول الفقهاء- على ضربين، محظور ومباح.

فالمباح أن تقولَ لمن يحلفُ على وَطْءِ جاريته في حال شرائه لها قبل أن يستبرئها: "اعتقْها وتزوجْها ثم طَأْها"، وأن تقولَ لمن يحلفُ على وَطْءِ امرأته في شهر رمضان: "أُخْرُجْ في سَفَر وَطَأْها".

والمحظور أن تقول لمن تَرَكَ صلواتٍ: "ارْتَدَّ ثَمَ أَسْلِمْ يَسْقُطْ عنكَ قضاؤُها".

وإنما سُمِّيَ ذلك حيلةً لأنه شيءٌ أُحِيْلَ من جهةٍ إلى جهــــةٍ أخــرى، ويُسَمَّى تدبيراً أيضاً.

ومن التدبير ما لا يكونُ حيلةً، وهو تدبير الرَّجُـــلِ لإصــلاحِ مالــه وإصلاحٍ أَمْرِ ولدِهِ وأصحابِهِ، وقد ذكرنا اشتقاق التدبير قبلُ<sup>(۱)</sup>.

(الفرق) بين السِّحْرِ والشَّعْبَذَةِ، أن السحرَ هو التمويةُ وتخيُّلُ الشيءِ بخلاف حقيقته مع إرادة تَحوُّزه على من يقصِده به، وسواء كيان ذلك في سرعة أو بطء.

وفي القرآن: ﴿يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر - في اشتقاق التدبير - آخر الباب الثالث عشر، صفحة (٣٢٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية ٦٦ من سورة "طه".

والشَّعْبَذَةُ ما يكون من ذلك في سرعةٍ، فكلُّ شعبذةٍ سِحْرٌ، وليس كـلُّ سحرِ شعبذةً.

(الفرق) بين السِّحْرِ والتمويهِ، أن التمويه هو تغطية الصواب وتصوير الخطأ بغير صورته.

وأصله طلاء الحديد والصُّفْرِ (١) بالذهب والفضة ليوهم أنه ذهب وفضة.

ويكون التمويه في الكلام وغيره، تقول "كلامٌ مُمَــوَّهُ"؛ إذا لم تُبيَّــنْ حقائقُهُ، و"حِلِي مُمَوَّهُ" إذا لم يُعَيَّنْ (٢) حنسهُ.

والسحر اسم لِمَا دَقَّ من الحيلة حتى لا تُفْطَنَ الطريقةُ.

وقال بعضهم: التمويه اسم لكل حيلة لا تأثير لها، قـــال: ولا يُقــالُ "تَمْويهُ" إلا وقد عُرِفَ معناهُ والمقصدُ منهُ، ويُقالُ "سِــحْرُ" وإن لم يُعْــرفْ المقصدُ منه.

ولهذا قِيلَ: التمويه ما لا يثبت، وقيل: التمويه أن ترى شيئاً مجوزاً لـــه بغيره، كما يَفْعَلُ مُمَوِّهُ الحديدِ فيحوزه بالذهب.

<sup>(</sup>١) في نسخة: "الصقل".

وفي (اللسان): [الصُّفْر: النُّحاس الجيد، وقيل: الصُّفْر ضرَّب من النُّحاس، وقيل: هو ما صفر منه، واحدته صُفْرة، والصِّفْر: لغة في الصُّفْر؛ عن أبي عبيدة وحده؛ قال ابن سيده: لم يَكُ يُحيزه غيره، والضم أُحود، ونفى بعضهم الكسر. الجوهري: والصُّفْر، بالضم، الذي تُعمل منه الأواني ].

<sup>(</sup>٢) في نسخة: "يبين".

وسَمَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البيانَ سِحْراً (١)؛ وذلك أن البليغَ يبلغُ ببلغُ ببلغُ ببلغته ما لا يبلغُ الساحرُ بلطافة حيلتِه.

(الفرق) بين العَجَبِ والإِمْرِ، أن الإِمْرَ العَجَبُ الظَّهِ المُكشوفُ، والشاهد أن أَصْلَ الكلمة الظهورُ، ومنه قيل للعلامة "الأَمَارَةُ" لظهورها، والأَمَرَةُ والأَمَارَةُ ظاهرُ الحال، وفي القرآن: ﴿لَقَدْ جَنْتَ شَيئاً إِمْراً﴾(٢).

(الفرق) بين العَجَب والإِدِّ، أن الإِدَّ العَجَبُ المنكرُ، وأصلُه من قولك: "أَدَّ البعيرُ"، كما تقول "نَدَّ"؛ أي شَرَدَ، فالإِدُّ العَجَبُ الذي خرج عما في العادة من أمثاله، والعَجَبُ استعظام الشيء لخفاء سببه، و"المعجب" ما يُستعظَمُ لخفاء سببه.

(الفرق) بين العجيب والطَّرِيفِ<sup>(٣)</sup>، أن الطريفَ خلافُ التَّلِيْدِ<sup>(١)</sup> ؛ وهـو ما يستطرفه الإنسان من الأُموالِ<sup>(٥)</sup>، والتليد المال القديم الموروث من المـال، أعجب إلى الإنسان سَمَّى كلَّ عَجيبٍ طريفاً وإن لم يكن مالاً.

<sup>(&#</sup>x27;)]. أخرج البخاري في صحيحه/كتاب النكاح: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْــنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ [ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ].

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية ۷۱ من سورة "الكهف".

<sup>(</sup>٣) في نسخة: "الظريف".

<sup>(</sup>٤) في نسخة: "البليد" وفي السكندرية مهملة من النقط.

<sup>(°)</sup> في السكندرية: "المال". ويلاحظ أن هذا (الفرق) لا يخلو من اضطراب، ربما يكون سهو الناسخ أو الطابع سببه.

(الفرق) بين الخَدْعِ والكَيْدِ، أن الخَدْعَ هو إظهارُ ما يَنْطِقُ حلافَهُ، أرادَ الحَتلابَ نفعِ أو دَفْعَ ضرِّ، ولا يقتضي أن يكون بعد تدبُّرٍ ونَظَرٍ وفِكْـــر، ألا ترى أنه يقال "حَدَعَهُ في البيعِ" إذا [غَشَّهُ مِنْ حَيْثُ أَوْهَمَهُ الإِنْصَافَ] (١)، وإن كان ذلك بديهة من غير فكر ونظر.

والكيد لا يكون إلا بعد تدبر وفكر ونظر، ولهذا قال أهـــل العربيــة: الكيد التدبير على العدوِّ وإرادة إهلاكه، وسُمِّيَتْ الحِيَلُ التي يفعلها أصحــابُ الحروب بقصد إهلاك أعدائهم مكايد لأنها تكون بعد تدبُّرِ ونَظَرِ.

ويجيء الكيد بمعنى الإرادة، وهـو قولـه تعـالى: (كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ) (٢)، أي: أَرَدْنا، ودَلَّ على ذلك بقوله: (إلاَّ أَنْ يَشَـلهُ اللهُ) (٣)، وإن شاء الله بمعنى المشيئة.

ويجوز أن يُقالَ: الكَيْدُ الحِيْلَةُ التي تُقرِّبُ وقوعَ المقصودِ به من المكروه، وهو من قولهم "كاد يَفْعَلُ كذا"، أي: قَرُبَ، إلا أنه قيل في هذا "يكادُ" وفي الأولى "يكيدُ" للتصرُّفِ في الكلام والتفرقة بين المعنيين.

ويجوز أن يُقالَ: إن الفرق بين الخَدْعِ والكَيْدِ، أن الكيدَ اسمَّ لِفِعْلِ المكروهِ بالغيرِ قهراً، تقولُ: "كايدني فلانٌ"؛ أيْ ضرَّني قهراً، والخديعة اسمَّ

<sup>(</sup>۱) في (م): (غشه من حشاء وهمه الإنصاف)، وهي عبارة مضطربة لا تخلو مــن تحريــف، ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٦ من سورة "يوسف".

<sup>(</sup>٣) أيضاً من الآية ٧٦ من سورة "يوسف".

وسَمَّى اللهُ تعالى قَصْدَ أصحابِ الفيلِ مكةَ "كيداً" في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ﴾، وذلك أنه كان على وجه القهر.

(الفرق) بين الخَدْعِ والغُرورِ، أن الغرورَ إيهامٌ يحملُ الإنسانَ على فِعْلِ ما يضرُّهُ، مثل أن يرى السرابَ فيحسبه ماءً فَيُضَيِّعَ ماءَهُ فيسهلك عطشاً، وتضييعُ الماء فِعْلٌ أَدَّاهُ إليه غرورُ السراب إيَّاهُ.

وكذلك غُرَّ إبليسُ آدمَ ففعلَ آدمُ الأكلَ الضارَّ له.

والخَدْعُ أن يسترَ عنه وجه الصوابِ فيوقعَه في مكروه، وأصلُه من قولهم "خَدَعَ الضَّبُّ" إذا توارى في جُحْرِهِ، و"خَدَعَهُ في الشراء أو البيع" إذا أظهر له خلاف ما أبطنَ فضرَّهُ في ماله.

وقال علي بن عيسى: الغرورُ إيهامُ حالِ السرورِ فيما الأمرُ بخلافه في المعلوم، وليس كللُ إيهامٍ غروراً؛ لأنه قد يوهمُه مَخُوْفاً ليَحْذَرَ منه فلا يكون قد غَرَّهُ.

والاغترارُ تركُ الحزمِ فيما يمكن أن يتوثَّقَ فيه فلا عذرَ في ركوبه.

ويُقالُ في الغرور: غَرَّهُ فضيَّعَ مالَهُ وأهلكَ نفسَهُ، والغرور قد يُسَـــمَّى خَدْعاً، والخَدْعُ يُسَمَّى غروراً على التوسع، والأصل ما قلناه.

<sup>(</sup>١) في (م): (يريد)، لعلها محرفة.

وأَصْلُ الغرورِ الغفلةُ، و"الغرُّ" الذي لم يجرب الأمورَ، ويرجع إلى هـذا، فكأن الغرور يوقع المغرورَ فيما هو غافلٌ عنه من الضرر، والخَـــدْعُ مرجــع يستر عنه وجه الأمر.

(الفرق) بين الكَيْدِ والمَكْرِ، أن المكر مثل الكيد في أنه لا يكون إلا مع تدبُّر وفِكْرٍ، إلا أن الكيد أقوى من المكر، والشاهد أنه يتعدَّى بنفسه، والمكرُ يتعدَّى بحرف فيُقالُ: "كادَهُ يكيدُهُ" و"مَكَرَ به"، ولا يُقالُ: "مكرَه"، والله يتعدَّى بنفسه أقوى.

والمكرُ أيضاً تقديرُ ضررِ الغير من أن يفعل به، ألا ترى أنه لو قلا له: "أَقْدِرُ أَن أَفْعَلَ بكَ كذا" لم يكن ذلك مكراً، وإنما يكون مكراً إذا لم يعْلِمْهُ به.

والكيدُ اسمٌ لإيقاع المكروه بالغير قهراً، سواءٌ عَلِمَ أو لا، والشاهد قولك: "فلانٌ يكايدني"، فَسُمِّيَ فِعْلُهُ كيداً وإن عُلِمَ بـــه.

وأصلُ الكيد المشقة، ومنه يُقالُ "فلانٌ يكيدُ لنفســـه"، أي: يُقاســي المشقة، ومنه الكيد لإيقاع ما فيه من المشقة.

ويجوز أن يُقالَ: الكيدُ ما يُقَرِّبُ وقوعَ المقصودِ بــه من المكروه علــى ما ذكرناه، والمكرُ ما يجتمعُ به المكروهُ من قولكَ "جاريةٌ ممكورَةُ الخَلْـــقِ"، أي: مُلْتَفَّةٌ مجتمعةُ اللَّحْم غيرُ رَهْلَةٍ.

(الفرق) الفرق بين الحيلةِ والمَكْرِ، أن من الحيلة ما ليس بمكرٍ، وهـو أن يقدِّرَ نفعَ الغير لا من وجهه، فيُسمَمَّى ذلك حيلةً مع كونه نفعاً، والمكـرُ لا

يكون نفعاً.

وفرقٌ آخرُ، وهــو أن المكر [تقدير] (١) ضرر الغير من غير أن يعلم به، وسواء كان من وجهه أو لا، والحيلة لا تكون إلا من غير وجهه.

وسَمَّى الله تعالى ما تَوَعَّدَ به الكفارَ مَكْراً في قوله تعالى: ﴿فَلاَ يَكُمْ مُكُرَ الله إِلاَّ القَوْمُ الخاسِرُونَ ﴾ (٢) وذلك أن الماكِرَ يُنْزِلُ المكروة بالممكور به من حيث لا يعلمُ، فلما كان هذا سبيل ما توعَّدَهم به من العنداب سَمَّاهُ مَكْراً، ويسجوز أن يُقالَ: سَمَّاهُ مَكْراً لأنه دَبَّرَهُ وأرسله في وقته، والمَكْرُ في اللغة " التدبيرُ على العدوِّ، فلما كان أصلُهما واحداً قام أحدُهما مقامَ الآخر.

وأصلُ المكر في اللغة الفَتْلُ، ومنه قيل "جاريةٌ مَمْكُـــورَةٌ"، أي: ملتفَّــةُ البدن، وإنما سُمِّيتْ الحيلةُ مَكْراً لأنها قيلت على خلاف الرشد.

(الفرق) بين الغَرَرِ والخَطَرِ، أن الغَرَرَ يفيدُ تركَ الحزمِ والتوتُّقِ فيتمكن ذلك فيه، والخطر ركوبُ المحاوفِ رجاءَ بلوغِ الخطيرِ من الأمور، ولا يفيئُ مفارقةَ الحزم والتوتُّق.

<sup>(</sup>۱) في (م): (بقدر)، تحريف.

٢ من الآية ٩٩ من سورة الأعراف.



# البّابُ

في الفرق بين الحُسن والوضاءة والبهجة والطهارة والنظافة وما يخالف ذلك من القدم السماجة

وما يخالف ذلك من القبح والسماجة

وغيرذاك



(الفرق) بين الحُسْنِ والوَضَاءَة، أن الوضاءة تكون في الصورة فقط؛ لأنها تتضمن معنى النظافة، يقال "غلام وضييء" إذا كان حَسَناً نظيفاً، ومنه قيل "الوضوء" لأنه نظافة، و"وَضُؤ الإنسانُ" و"هو وضيءٌ ووضّاءٌ"، كما تقول "رَجُلٌ قَرَّاءٌ"، وقد يكون حَسَناً ليس بنظيف.

والحُسْنُ أيضاً يُستَعْمَلُ في الأفعالِ والأخلاقِ، ولا تُستعمَلُ الوضاءةُ إلا في الوضوء.

والحَسَنُ على وجهين: حَسَنٌ في التدبير وهو من صفة الأفعال، والحَسَنُ في المنظر [و] على السماع، يُقالُ "صورة حسنة" و"صوت حسن".

(الفرق) بين الحُسْنِ والقَسَامَةِ، أن القَسَامةَ حُسْنٌ يشتمل على تقاسيم الوجه، والقَسَمُ المستوي أبعاضُه في الحُسْنِ.

والحُسْنُ يكون في الجملة والتفصيل، والحُسْنُ أيضاً يكون في الأفعال والخُسْنُ أيضاً يكون في الأفعال والأخلاق، والقَسَامَةُ لا تكون إلا في الصُّورِ.

(الفرق) بين الحُسْنِ والوَسَامَةِ، أن الوسامةَ هي الحُسْنُ الـــذي يَظــهرُ للناظرِ ويتزايد عند التَّوَسُّمِ، [و](١)هو التأمل، يُقالُ: "تَوَسَّمْتُهُ" إذا تأمَّلْتَـــهُ، وهو على حسب ما قالَ الشاعرُ(١):

<sup>(</sup>١) الواو بين الحاصرتين زيادة اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>۲) هو أبو نواس، الحسن بن هانيء، أحد شعراء العصر العباسي الأول، امتاز بخمرياته وفحش مجونه، نحو (١٤٥ - ١٩٩ هـ). الشعر والشعراء ٥٣٨، تـــاريخ بغـــداد ٤٤٩/٧، وفيات الأعيان ٩٥/٢، تاريخ الأدب العربي ١٩٨.

#### يَزيدُكَ وجهُــهُ حُسْــنَاً إذا ما زِدْتَــهُ نَــطَرَا

والوسامةُ أبلغُ من الحُسْنِ، وذلك أنكَ إذا كرَّرْتَ النظر في الشيء الحَسَنِ وأكثرتَ التوسُّمَ له نقصَ حُسْنُهُ عندكَ، والوسيمُ هو الــــذي تزايـــد حسنه على تكرير النظر.

(الفرق) بين الحُسْنِ والبَهْجَةِ، أن البهجة حُسْنٌ يَفرَحُ بــه القلب، وأصلُ البهجة السرور، و"ابتهج" إذا سُر، وأصلُ البهجة السرور، و"رجلٌ بَهِجٌ وبَهِيجٌ" مسرور، و"ابتهج إذا سُر، مُمّي الحُسْنُ الذي يُبْهِجُ القلبَ بَهْجَة، وقد يُسَمَّى الشيءُ باسم سببه.

والبَهْجَةُ عند الخليل: "حُسْنُ لونِ الشيءِ ونضارتُهُ"، قـــال: "ويُقـــالُ: رَجُلٌ بَهِجٌ؛ أي مُبْتَهِجٌ بأمرٍ يَسُرُّهُ"، فأشار إلى ما قلْناه.

(الفرق) بين الحُسْنِ والصَّبَاحَةِ، أن الصباحة إشراق الوجه وصَفَاء بشرته، مأخوذ من "الصَّبَحِ" وهو بريق الحديد وغيره، وقيل للصَّبْح صُبْــــحُ لبريقه.

وأمَّا المَلاَحَةُ فهي أن يكون الموصوفُ بها حُلُواً مقبولَ الجملة، وإن لم يكن حَسَناً في التفصيل.

قال العَرَبُ: الملاحةُ في الفم، والحلاوة في العينين، والحمالُ في الأنف، والظُّرْفُ في اللسان.

ولهذا قال الحَسَنُ: "إذا كان اللِّصُّ ظريفاً لم يُقْطَعْ"؛ يريد أنه يدافع عن نفسه بحلاوة لسانه وبحسن منطقه. والمشهور في المَلاَحة هو الذي ذكرته.

(الفرق) بين الحُسْنِ والجمال، أن الجمال هو ما يُشْتَهَرُ ويَرْتَفِعُ بـــه

الإنسانُ من الأفعال والأحلاق، ومن كثرة المال والجسم، وليس هـــو مــن الحُسْنِ في شيء، ألا ترى أنه يُقالُ لكَ: "في هذا الأمر جمالٌ"، ولا يُقالُ لكَ: "فيه حُسْنٌ".

وفي القرآن: ﴿وَلَكُمْ فيها جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْــرَحُوْنَ﴾(١)، يعني الخيل والإبل.

والحُسْنُ فِي الأصلِ [ للصُّوْرَةِ ]\*، ثم استُعمِلَ فِي الأفعال والأحلاق.

والجَمالُ في الأصلِ للأفعالِ والأحلاق والأحوال الظاهرة، ثم اســـتُعمِلَ في الصُّورِ.

وأصلُ الجمال في العربية "العِظَمُ"، ومنه قيل "الجُمْلَةُ" لأنها أَعْظَمُ مـن التفاريق، و"الجَمَلُ" الحَبْلُ الغليظُ، و"الجَمَلُ" سُمِّيَ جَمَلاً لعِظَمِ خِلْقَتِهِ، ومنه قِيلَ للشحم المُذاب "جَميل" لعِظَمِ نفعِه.

(الفرق) بين الجَمالِ والنَّبْلِ، أن النبل هو ما يرتفع به الإنسان من الرواء ومن المنظر ومن الأحلاق والأفعال ومما يختص به من ذلك في نفسه دون ما يُضافُ، يُقال "رَجُلٌ نَبيلٌ في فعلِه ومنظره" و"فرسٌ نبيلٌ في حسنه وتمامه".

والجمال يكون في ذلك، وفي المال، وفي العشيرة، والأحوال الظـاهرة،

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة النحل.

<sup>\*</sup> في (م): [ الصورة ]، ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن.

فهو أعمُّ من النَّبُلِ، ألا ترى أنه يُقالُ لكَ "في المال والعشير جَمالٌ"، ولا يُقالُ لكَ "في المال نُبْلٌ"، ولا هو "نبيل في ماله".

والجَمال أيضاً يُستَعملُ في موضع الحُسْنِ، فيُقال "وجةٌ جميلٌ"، كما يُقالُ "وَجُهٌ حَسَنٌ"، ولا يُقال "نبيلٌ" بهذا المعنى.

ويجوز أن يكون معنى قولهم "وجةٌ جميلٌ" أنه يجري فيه السَّمْنُ، ويكون اشتقاقه من "الجميل"؛ وهو الشحم المذاب.

(الفرق) بين الجمال والبَهَاء، أن البهاء جَهَارَةُ المنظر، يُقَالُ "رَجُلُ بَهِيُّ" إذا كان مجهر المنظر، وليس هو في شيء من الحسن والجمال.

قال ابن دريد: بَهِيَ يَبْهَى بَهَاءً، من النُّبْل.

وقال الزَّجَّاجُ: من الحُسْنِ.

والذي قال ابنُ دريد، ألا تَرى أنه يُقالُ: "شَيخٌ بَهِيُّ"، ولا يُقالُ "غُلامٌ بَهِيُّ"، ويُقالُ: [ هِأْتُ بالتمر ]\* إذا أنستَ به، و"ناقَــةٌ بَــهَاءٌ" إذا أنسَــتْ بالحالِب.

(الفرق) بين الجمالِ والسَّرْوِ، أن السَّرْوَ هو الجودة، والسَّرِيُّ من كــل شيء الجَيِّدُ منه، يُقالُ "طعامٌ سَرِيُّ" و"فَرَسٌ سَرِيُّ"، وكلُّ ما فَضَلَ جِنْسَـــهُ فهو سَرِيٌّ، و"سَرَاةُ القومِ" وجوههم لفضلهم عليهم.

ولا يوصف الله تعالى بالسَّرْوِ، كما لا يوصف بالجودة والفضل.

(الفرق) بين الكمالِ والتَّمامِ، أن قولنا "كَمَالٌ" اسم لاجتماع أبعاض \* في (م):[هائه بالنمر].

الموصوف به، ولهذا قال المتكلِّمون: العقلُ كمالُ علومٍ ضروريات يميزُ هِـــا القبيح من الحسن؛ يريــدون اجتماعَ علومٍ، ولا يُقالُ "تمــامُ علَّــومٍ"، لأن التمامَ السمِّ للجزء والبعض الذي يتم به الموصوف بأنه تامٌّ.

ولهذا قال أصحابُ النظم: "القافية تمامُ البيت"، ولا يُقـالُ "كمال البيت"، ويقولون: "البيت بكماله"، أي: باحتماعه، و"البيت بتمامه"، أي: بقافيته.

ويُقالُ: "هذا تمامُ حَقِّكَ" للبعض الذي يتم به الحقُّ، ولا يُقالُ: "كمـــالُ حَقِّكَ".

فإن قِيلَ: لم قلتَ إن معنى قول المتكلِّمين "كمال علوم" احتماع علوم؟ قلنا: لا اختلاف بينهم في ذلك، والذي يوضحُه أن العقلَ المحدودَ بأنه "كمالُ علوم" هو هذه الجملة واحتماعها، ولهذا لا يُوصَفُ المراهِقُ بأنه عاقلٌ، وإن حَصَّلَ بعضَ هذه العلوم أو أكثرَها له، وإنما يُقالُ له "عاقلٌ" إذا اجتمعت له.

(الفرق) بين البِشْرِ والبَشَاشَةِ، أن البِشْرَ أُوَّلُ ما يظهرُ من السرور بلقى من يلقاكَ، ومنه "البِشَارَةُ" وهي أُوَّلُ ما يصل إليك من الخبر السَّارِّ، فإذا وصل إليك ثانياً لم يُسَمَّ بِشَارَةً.

ولهذا قالت الفقهاءُ: {إن من قال: "من بَشَّرَني بمولودٍ من عبيدي فهو حُرُّ" أنه يُعْتِقُ أولَ من يُحْبرُه بذلك}.

و"النَّغْيَةُ" هي الخبرُ السَّارُّ وصل أولاً أو أحيراً.

وفي الْمَثَلِ "البِشْرُ عَلَمٌ مِنْ أعلامِ النُّحْحِ"(١).

والهشاشة هي الخفةُ للمعروف، و"قد هَشِشْتَ يا هذا"-بكسر الشين-وهو من قولكَ "شيءٌ هَشُّ" إذا كان سهلَ المتناوَلِ، فإذا كان الرجلُ سهلَ العطاءِ قِيلَ "هو هَشُّ بَيِّنُ الهَشَاشَةِ".

والبشاشةُ إظهارُ السرور بمن تلقاه، وسواءٌ كان أولاً أو أخيراً.

(الفرق) بين ذلك وبين طَلاَقةِ الوجهِ، أن طلاقـــة الوجــه حــلاف العُبُوسِ، والعبوسُ تَكَرُّهُ الوجهِ عند اللقاء والسؤال، وطلاقتُهُ انحلالُ ذلـــك عنه، وقد طَلُقَ يَطْلُقُ طَلاَقَةً، كما قيل "صَبُحَ صَباحةً" و"مَلُحَ مَلاحَةً".

وأصل الكلمة السهولة والانحلال، وكلُّ شيء تُطْلِقُهُ من حَبْسٍ أو تَحُلُّهُ من وَثاق فينصرف كيف شاء، أو تُحَلِّلُهُ بعدَ تحريمِهِ أو تبيحُه بعد المنع، تقول "أَطْلَقْتُهُ، وهو طَلْقٌ وطَليقٌ"، ومنه "طُلِقَتْ المرأةُ"لأن ذلك تخليصٌ من الحَمْل.

(الفرق) بين الطهارة والنظافة، أن الطهارة تكون في الخِلْقَةِ والمعان لأنها تقتضي منافاة العيب، يُقالُ "فلانٌ طاهرُ الأخلاقِ"، وتقولُ "المؤمِن طاهرٌ مُطَهَّرٌ" يعني أنه جامع للخصال المحمودة، والكافر خبيث لأنه خالف المؤمن، وتقولُ "هو طاهرُ الثوب والجسد".

والنظافة لا تكون إلا في الخَلْقِ واللباس، وهي تفيد منافاةَ الدَّنَـس، ولا تُستعمَلُ في المعاني، وتقولُ "هو نظيف الصورة"، أي: حَسَــنَها، و"نظيـف

<sup>(</sup>١) لم يورده أبو هلال في كتابه (جمهرة الأمثال).

الثوب والجسد"، ولا تقول "نظيف الخُلُقِ".

(الفرق) بين القُبْحِ والسَّمَاجَةِ، أن السماجةَ فِعْلُ العيبِ، والشاهدُ قولُ الهُذَلِيِّ (١):

#### ..... فمنهم صالحٌ وسَمْيجُ

وجعلَ السماحةَ نقيضَ الصلاحِ، والصلاحُ فِعْلُ، فكذلك ينبغي أن تكون السَّماجَةُ، فلو كانت السماحةُ قُبْحَ الوجهِ لم يَحْسُنْ أن يقولَ ذلك.

ألا ترى أنه لا يَحْسُنُ أن تقولَ "فمنهم صالح وقبيح الوجه".

وقال ابنُ دُرَيْد: ربما قيل لمن جاء بعيب سَمْجاً. ثم اتَّسِعَ في السماجةِ فاستُعمِلَ مكانَ قُبْحِ الصورة، فقيلَ "وجُّه سميجٌ وسَمْجُ" كما قِيلَ "قبيـــــــــُ" كأنه جاء بعيــب؛ لأن القبح عيب.

(الفرق) بين القبيح والوَحْشِ، أن الوَحْشَ الهزيلُ، وقد "تَوَحَّسْ سَلَى اللَّحُلُ" إذا هَزُلَ، و"تَوَحَّشَ" أيضاً إذا تجوَّع، فَسُمِّيَ القبيحُ المنظرِ باسم الهزيل لأن الهزيل قبيح.

<sup>(</sup>۱) هو أبو ذؤيب الهذلي، وقد أورد المصنف حزءً من عجز البيت الذي استشهد به، وتحـــام البيت:

فإن تصرمي حَبْلي، وإن تتبدَّلي خليلاً، ومنهم صالحٌ وسَميجُ ويروى: "فإن تُعرضي عني"، [قال ابن سيده: "السمج والسميج: الله يلا ملاحة له، الأحيرة هذلية". وقيل: سميج هنا في بيت أبي ذؤيب: الذي لا خير عنده ]. (اللسان) مادة: سمج، وانظر: (شرح أشعار الهذليين) ١٣٧/١.

(الفرق) بين السرور والاستبشار، أن الاستبشار هو السرور بالبشارة، و"الاسْتِفْعال" للطلب، و"المُستبشِر" بمنزلة مَنْ طلبَ السرور في البِشارة فوحدَه، وأصلُ "البَشرَةِ" من ذلك، لظهور السرور في بَشَرَة الوجهِ.

(الفرق) بين السُّرورِ والفرح، أن السرور لا يكون إلا بما هو نفع أو لذة على الحقيقة، وقد يكون الفرح بما ليس بنفع ولا لذَّة ، كفَرَح الصَّبِيِّ بالرقص والعَدْوِ والسباحة وغير ذلك مما يتعبُه ويؤذيه، ولا يُسَمَّى ذلك سروراً، ألا ترى أنك تقول: "الصبيان يفرحون بالسباحة والرقص"، ولا تقول: "يُسَرُّونَ بذلك".

ونقيضُ السرورِ الحُزْنُ، ومعلومٌ أن الحــزنَ يكون بالمرازيء، فينبغـــي أن يكون السرور بالفوائد وما يجري مجراها من الملاذّ.

وصيغةُ الفرح والسرور في العربية تنبىء عما قلناه فيـــهما، وهــو أن الفرَحَ "فَعَلٌ" مصدرٌ، "فَعِلَ فَعَلاً"، و"فَعِلَ" المطاوعةُ والانفعالُ، فكأنه شــيء

يَحْدُثُ في النفس من غير سبب يوجبُهُ.

والسرورُ اسمٌ وُضِعَ موضعَ المصدر في قولك "سَرَّ ســروراً"، وأصلُــه "سَرَّا"، وهو فِعْلٌ يتعدَّى ويقتضي فاعلاً، فهو مخالفٌ للفرح من كل وجــه، ويُقالُ "فَرحٌ" إذا جعلته كالنِّسبةِ، و"فارحٌ" إذا بنيته على الفِعْل.

قال الفَرَّاءُ<sup>(۱)</sup>: "الفَرِحُ" الذي يفرح في وقته، و"الفارِحُ" الذي يفـــرح فيما يستقبل، مثلُ "طَمِعِ" و"طامِعِ".

(الفرق) بين السُّرور والجَذَل، أن الجَذَلَ هو السرور الثابت، مـــأخوذٌ من قولكَ "جاذِلٌ"؛ أي منتصِبٌ ثابتٌ لا يبرحُ مكانَه، وجِذْلُ كـــل شـــيء أصلُه، و"رَجُلٌ جَذْلانُ"، ولا يُقالُ "جاذلٌ" إلا ضرورةً.

(الفرق) بين السُّرورِ والحُبُورِ، أن الحُبُورَ هي النعمة الحسنة، من قولك "حَبَرْتُ الثوبَ" إذا حَسَّنتَهُ.

وَفُسِّرَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ (٢)، أي: [ يُنَعَّمُونَ ]، وإنما

<sup>(</sup>۱) قال الفراء في سياق شرحه لقوله تعالى (إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفوحين)/الآية ٢٦ من سورة "القصص": [كأن الفارحين: الذين يفرحون فيما يستقبلون، والفرحين: الذين هم فيه الساعة، مثل الطامع والطَمِع، والمائت والميّعت، والسّالس والسّبلس]. معاني القرآن للفراء ٢١١/٢.

يُسمَّسي السرورُ خُبُوراً لأنه يكون مع النعمة الحسنة.

وقيل في المثل<sup>(۱)</sup>: "ما منْ دار مُلِئَتْ حَبْرَةً إلا ستُملأُ عَــبْرَةً"، قــالوا: الحَبْرَةُ ههنا السرورُ والعَبْرَةُ الحُزْنُ. وقال العجّاجُ<sup>(۲)</sup>:

### الحمدُ للهِ الذي أعطى الحَبَرْ مَواليَ الحقِّ إنِ المولى شَكَرْ

وقال الفرَّاءُ: "الحُبُورُ الكرامةُ"، وعندنا أن هذا على جهة الاستعارة، والأصل فيه النعمةُ الحسنةُ، ومنه قولهم للعالِم "حَبْرٌ" لأنه حُسبِّرَ بأحسن الأخلاق، والمدادُ "حِبْرٌ" لأنه يُحَسِّنُ الكُتُبَ.

(الفرق) بين الهَمِّ والغَمِّ، أن الهَمَّ هو الفكر في إزالة المكروه واحتلاب المحبوب، وليس هو من الغمِّ في شيء، ألا ترى أنك تقول لصاحبك "اهتمَّ في حاجتي"، ولا يصحُّ أن تقول "اغتمَّ بها".

والغَمُّ معنىً ينقبض القلبُ منه، ويكون لوقوع ضرر قد كان، أو تَوَقُّع

نَغْمَةٍ حَسَنَةٍ مُحَسَّنَةٍ. وقال الأزهري: الحَبْرَةُ في اللغة النَّعَمَةُ التامة. وفي الحديث في ذكر أهل الجنة: "فرأى ما فيها من الحَبْرَة والسرور"؛ الحَبْرَةُ، بالفتح: النِّعْمَةُ وسعَةُ العَيْشِ، وكذلك الحُبُورُ؛ ومنه حديث عبدالله: آل عِمْرَانَ غِنِّى والنِّساءُ مَحْبَرَةَ أَي مَظِنَّةٌ للحُبُورِ والسرور]. (١) لم يذكره أبو هلال في كتابه (جمهرة الأمثال).

<sup>(</sup>٢) في (م): [هو إلى الحقِّ إنِ المولى شكر الدين والتصويب من (ديوان العجاج) ص٣، والبيت من أرجوزة مطلعها: قد جَبَرَ الدينَ الإلهُ فجبرَ.

ضرر يكون أو يتوهمه.

وقد سُمِّيَ الحُزْنُ الذي تطول مدته حتى يذيبَ البَدَنَ هَمَّاً، واشتقاقُه من قولك "انْهَمَّ(١) الشحمُ" إذا ذاب، و"هَمَّهُ" إذا أذابه.

(الفرق) بين الحُزْنِ والكَرْبِ، أن الحزن تكاثف الغمِّ وغلظه، مــأحوذٌ من الأرض الحَزَن، وهو العليظ الصلب.

والكَرْبُ تكاتفُ الغمِّ مع ضيق الصدر، ولهذا يُقالُ لليوم الحَارِّ "يـــومُ كَرْبِ" أي كرب من فيه.

وقد "كربَ الرجل"، و"هو مكروبٌ"، و"قد كَرَبَهُ" إذا غَمَّهُ وضَيَّـــقَ صدرَهُ.

(الفرق) بين الحزن والكآبة، أن الكآبة أثر الحزن البادي على الوجه، ومن ثم يُقالُ "عليه كآبةٌ"، ولا يُقالُ "علاه حزنٌ أو كربٌ"؛ لأن الحرزن لا يُرى ولكن دلالته على الوجه، وتلك الدلالات تُسَمَّى كآبة، والشاهدُ قرلُ النابغة:

إذا حَلَّ بالأرضِ البرية أصبحت كئيبة وجهٍ، غبها غيرُ طائــــلِ فحعلَ الكآبة في الوحه.

(الفرق) بين الغمِّ والحسرةِ والأسفِ، أن الحسرة غمُّ يتجدَّدُ لفَ وَتُ فَائدة، فليس كلُّ غمِّ حسرةً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: "أيهم" والتصويب من القاموس.

و"الأسفُ" حسرة معها غضب أو غيظ، و"الآسِف" الغضبانُ المتلهِ فَ على الشيء، ثم كثر ذلك حتى جاء في معنى الغضب وحده في قوله تعالى: (فَلَمَّا آسَفُو نَا الْتَقَمْنَا مِنْهُمْ) (١)، أي: أَغْضَبُونا، واستعمالُ الغضبِ في صفات الله تعالى مَجَاز، وحقيقتُه إيجاب العقاب للمغضوب عليه.

(الفرق) بين الحزن والبَثِّ، أن قولنا "الحُرْنُ" يفيدُ غلظَ الهَمِّ، وقولنا: "البَثُّ" يفيد أنه ينبثُّ ولا ينكتمُ، من قولكَ: "أَبْتَثْتُهُ ما عندي" و"بَتَثَتُ له إذا أعلمتَهُ إياهُ.

وأصلُ الكلمة كثرةُ التفريق، ومنه قوله تعالى: (كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثُ فِ) (٢). وقال تعالى" (إِلَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِي إلى اللهِ) (٢)، فعطفَ البَثَّ على الحُزْن لما بينهما من الفرق في المعنى، وهو ما ذكرْناه.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٥ من سورة "الزحرف".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤ من سورة "القارعة".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٦ من سورة "يوسف".

# النائِ الْمَانِعُولُ الْعِشْرُونَ الْمُعَشِّرُونَ اللهِ ال

في الفرق بين الإرسال والإنفاذ وبين النَّبيِّ والرَّسول



(الفرق) بين الإرسال والإنفاذ، أن قولك "أرسلت زيداً إلى عمرو" يقتضي أنك حَمَّلْتَهُ رسالةً إليه أو حَبراً وما أشبه ذلك، والإنفاذ لا يقتضي هذا المعنى، ألا ترى أنه إنْ طَلَبَ منك إنفاذ زيد إليه فأنفذته إليه قلت "أنفذتُهُ" ولا يحسن أن تقول "أرسلتُهُ"، وإنما يُستعمَلُ الإرسالُ حيث يُستعمَلُ الرسول.

(الفرق) بين البَعْثِ والإرسال، أنه يجوز أن [تبعث]\* الرجلَ إلى الآخر لحاجةٍ تخصُّه دونكَ ودونَ المبعوث إليه، كالصَّبِيِّ تبعثه إلى المكتب فتقـــول "بعثتُهُ" ولا تقول "أرسلتُهُ"؛ لأن الإرسال لا يكون إلا برسالة ومــا يجــري مجراها.

(الفرق) بين البعث والإنفاذ، أن الإنفاذ يكون حملاً وغير حمل، والبعث لا يكون حمل، ويُستعملُ فيما يعقلُ دون ما لا يعقلُ، فتقولُ: "بعثتُ فلاناً بكتابي"، ولا يجوزُ أن تقولَ: "بعثتُ كتابي إليكَ" كما تقولُ: "أنفذتُ اليك جميعَ ما تحتاجُ إليك"، ولا تقولُ في كتابي إليكَ"، ولكن تقولُ: "بعثتُ إليك جميع ما تحتاجُ إليه "، فيكون ذلك: "بعثتُ الدين العنى: بعثتُ فلاناً بذلك.

(الفرق) بين البعثِ والنشورِ، أن بَعْثَ الخلق اسمٌ لإخراجـــهم مــن قبورهم إلى الموقف، ومنه قوله تعالى: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾(١).

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٢ من سورة "يس". \* في (م): [يبعث]، واستقامة المعنى بما أثبتناه.

والنَّشُورُ اسمٌ لظهور المبعوثين وظهور أعمالهم للخلائق، ومنه قولك: "نَشَرْتُ اسْمَكَ" و"نَشَرْتُ فضيلةَ فلان"، إلا أنه قيللَ "أَنْشَرَتُ اللهُ الموتى" بالألِف، و"نَشَرْتُ الفضيلةَ والثوبَ" للفرق بين المعنيين.

(الفرق) بين الرسول والنبيِّ، أن النبيُّ لا يكون إلا صاحب معجــزة، وقد يكون الرسول رسولاً لغير الله تعالى، فلا يكون صاحب معجزة.

والإنباء عن الشيء قد يكون من غير تحميل النبأ، والإرسال لا يكون بتحميل.

و"النبوَّةُ" يغلب عليها الإضافة إلى النبيِّ، فيُقالُ "نُبُـوَّةُ النَّبِـيِّ" لأنه يستحق منها الصفة التي هي على طريقة الفاعل.

و"الرِّسالةُ" تضافُ إلى الله لأنه المرسِلُ بها، ولهذا قال (بِرِسالاتِي) (١)، و لم يَقُلْ: بنبوَّتِي.

والرِّسالةُ جملةٌ من البيان يحملها القائم بما ليؤديها إلى غـــيره، والنبــوةُ تكليفُ القيام بالرسالةِ، فيحوز إبلاغ الرسالات ولا يجوز إبلاغ النبوات.

(الفرق) بين المُرْسَلِ والرَّسُولِ، أن المُرْسَلَ يقتضي إطلاقَ غـــيره لـــه، والرسول يقتضي إطلاق لسانه بالرسالة.

<sup>(</sup>۱) من الآية ١٤٤ من سورة "الأعراف"، قال تعالى: (قالَ ياموسى إني اصطفيتُكَ على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين).

## 

في الفرق بين الزمان والدهر والأجل والمدة، والسنة والعام وما يجري مع ذلك



(الفرق) بين الدَّهْرِ والمُدَّةِ، أن الدهرَ جَمْعُ أوقات متواليةٍ مختلفةً كانت أو غيرَ مختلفةٍ، ولهذا يُقالُ "الشتاءُ مُدَّةً"، ولا يُقالُ "دَهْرٌ" لتساوي أوقاتــه في بَرْد الهواء وغير ذلك من صفاته.

ويُقالُ للسنين "دَهْرٌ" لأن أوقاهَا مختلفة في الحرّ والبرد وغير ذلك.

وأيضاً من المدة ما يكون أطول من الدهر، ألا تراهم يقولون "هذه الدنيا دُهُورٌ"، ولا يُقالُ "الدُّنيا مُدَدٌ"، والمُدَّةُ والأجلُ متقاربان، فكما أن (١) من الأجل ما يكون دهوراً، فكذلك المُدَّة.

(الفرق) بين المُدَّةِ والزَّمانِ، أن اسم الزمان يقع على كلِّ جَمْعٍ مـــن الأوقات، وكذلك المدة، إلا أن أقصر المدة أطولُ من أقصر الزمان، ولهــــذا كان معنى قول القائل لآخر إذا سأله أن يمهله "أَمْهِلْني زماناً آخر" غير معــن قوله "مُدَّةً أُخرى"؛ لأنه لا خلاف بين أهل اللغة أن معنى قوله "مدة أحــوى" أجل أطولُ من زمن.

ومما يوضح الفرق بينهما أن المدة أصلها "المدّ" وهو الطّـول، ويُقـالُ "مَدَّهُ" إذا طَوَّلَهُ، إلا أن بينها وبين الطول فرقاً، وهو أن المدة لا تقع علـــى أقصر الطول، ولهذا يُقالُ: "مَدَّ اللهُ في عمرك"، ولا يُقال لوقتين مدة، كما لا يُقال لجوهرين إذا أُلّفا أهما خطَّ ممدودٌ، ويُقالُ لذلك "طُوْلٌ"، فإذا صحَّ هـذا وجب أن يكون قولنا "الزمان مدة" يُرادُ به أنه أطول الأزمنة، كما إذا قيـل للطويل "إنه ممدود" كان مرادنا أنه أطول من غيره.

<sup>(1)</sup> في النسخ: "فكان".

فأمَّا قولُ القائل"آخِرُ الزمان"؛ فمعناه أنه آخر الأزمنة؛ لأن الزمان يقع على الواحد والجمع فاستثقلوا أن يقولوا "آخر الأزمنة والأزمان"، فاكتفوا بزمان.

(الفرق) بين الزمان والوقت، أن الزمان أوقات متوالية مختلفة أو غيير مختلفة، فالوقت واحد وهو المقدَّر بالحركة الواحدة من حركات الفَلك، وهو يجري من الزمان مجرى الجزء من الجسم، والشاهد أيضاً أنه يُقيالُ "زمان قصير" و"زمان طويل"، ولا يُقالُ "وقت قصير".

(الفرق) بين الوقتِ والميقات، أن الميقات ما قُدِّرَ ليُعمَلَ فيه عَمَلٌ من الأعمال، والوقتُ وقتُ الشيء قَدَّرَهُ مُقَدِّرٌ أو لم يُقَدِّرْهُ، ولهذا قيلَ "مواقيت الحجِّ" للمواضع التي قُدِّرَتْ للإحرام، وليس الوقت في الحقيقة ساعة غير حركة الفَلك، وفي ذلك كلام كثير ليس هذا موضع ذكره.

(الفرق) بين العامِ والسنةِ، أن العامَ جَمْعُ أيامٍ، والسنة جَمْعُ شهورٍ، ألا ترى أنه لَمَّا كان يُقالُ "أيام الرنج" قِيلَ "عام الرنج"، ولما لم يُقَلْ "شـــهور الرنج" لم يُقَلْ "سنة الرنج".

ويجوز أن يُقالَ "العام" يفيد كونه وقتاً لشيء، والسنة لا تفيد ذلك، ولهذا يُقالُ "عام الفيل" ولا يُقالُ "سنة الفيل"، ويُقالُ في التاريخ "سنة مائة" و"سنة خمسين"؛ إذ ليس وقتاً لشيء مما ذكر من هذا العدد، ومع هذا فإن العام هو السنة، والسنة هـو العـام، وإن

اقتضى كلُّ واحدٍ منهما ما لا يقتضيه الآحرُ مما ذكرناه، كما أن الكلَّ هــو الجمعُ، والجمع هو الكلُّ، وإن<sup>(۱)</sup> كان الكلُّ إحاطةً بالأبعاضِ والجمعُ إحاطةً بالأجزاء.

(الفرق) بين السَّنَةِ والحَجَّةِ، أن الحجة تفيد ألها يُحَجُّ فيها، و"الحَجَّةُ" المِرَّةُ الواحدةُ مِنْ "حَجَّ يَحُجُّ"، والحَجَّةُ "فَعْلَةٌ" مثل الجَلْسَةِ والقَعْدَةِ، ثم سُمِّيَتْ بها السنة كما يُسَمَّى الشيء باسم ما يكون فيه.

(الفرق) بين الحِيْنِ والسَّنَةِ، أن قولنا "حِيْنِ" اسمٌ حَمَعَ أوقاتاً متناهية، سواءٌ كان سنةً أو شهوراً أو أياماً أو ساعات، ولهذا جاء في القرآن لِمَعَان عتلفةٍ، وبينه وبين الدَّهْرِ فرقٌ، وهو أن الدهر يقتضي أنه أوقات متوالية مختلفة على ما ذكرنا، ولهذا قال الله عَزَّ وَحَلَّ حاكياً عن الدهريين: ﴿وَمَا لَهُ لِهُلِكُنَا إِلاَّ الدَّهُرُ ﴾(٢)، أي: يهلكنا الدهر باحتلاف أحواله.

والدهر أيضاً لا يكون إلا ساعات قليلة ويكون الحِيْنُ كذلك.

(الفرق) بين الدَّهْرِ والعَصْرِ، أن الدهر هو ما ذكرناه، والعصر لكـــل مختلِفَين معناهما واحد، مثل الشتاء والصيف، والليلة واليوم، والغداة والسَّحَر، يُقالُ لذلك كله العصر.

وقال الْمَبَرِّدُ فِي تأويل قوله عَزَّ وحَلَّ: ﴿وِالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْـرٍ ﴾ (٣)،

<sup>(</sup>١) في النسخ: "فان".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤ من سورة "الجاثية".

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١، ٢ من سورة "العصر".

قالَ: العصرُ ههنا الوقتُ، قال: ويقولون "أَهْلُ هذا العَصْر" كما يقولون "أَهْلُ هذا الرَّمان". والعصرُ اسمٌ للسنين الكثيرة، قال الشاعر:

أَصْبَحَ مني الشبابُ قد نكرا إن بان مني فقد ثوى عصرا وتقولُ "عاصَرْتُ فلاناً" أي: كنت في عصره، أي "زَمَنَ حياتِهِ".

(الفرق) بين الوَقْتِ والسَّاعَةِ، أن الساعة هي الوقت المنقطع من غيره، والوقت اسم الجنس، ولهذا تقولُ "إن الساعة عندي" ولا تقـــولُ "الوقــت عندي".

(الفرق) بين البُكْرَة والعَدَاة والمساء والعِشاء والعَشِيِّ والأصيل، أن الغداة اسم لوقت، والبُكْرَة "فُعْلَة" من بَكَرَ يَبْكُرُ بُكُوراً، ألا ترى أنه يُقالُ "صلاة العَدَاة العَدَاة" و"صلاة الظهر والعصر" فتُضافُ إلى الوقت، ولا يُقالُ "صلاة البُكْرَة"، وإنمَا يُقالُ "جاء في غُدُوة"، وكلاهما وفعيلة أنه ولا يُقالُ "جاء في غُدُوة"، وكلاهما وفعيلة أنه والمُعَلِقة عُمْ كثر استعمال البُكْرَة حتى حرت على الوقت.

وإذا فاء الفيءُ سُمِّيَ "عَشِيَّةً"، ثم "أصيلٌ" بعد ذلك، ويُقالُ "فاء الفيءُ" إذا زال على طول الشجرة، ويُقالُ "أتيته عَشِيَّة أمسِ" و"ساتيه العَشِيَّة ليومك الذي أنت فيه، و"ساتيه عَشِيَّ غَدٍ" بغير هاء، و"ساتيه بالعَشِيِّ وكلَّ غَدَاة.

والطَّفْلُ وقتُ غروبِ الشمسِ، والعِشَاءُ بعد ذلك، وإذا كـان بُعَيْــدَ

<sup>(</sup>١) في (م): (فعل)، تحريف.

العصرِ فهو المساء، ويُقالُ للرجل عند العصر إذا كان يبادرُ حاجةً "قد أَمْسَيْتَ"، وذلك على المبالغة.

(الفرق) بين الزَّمانِ والحِقْبَةِ، أن الحِقبة اسمٌ للسنة، إلا أنها تفيد غيرَ ما تفيده السنة، وذلك أن السنة تفيد أنها حَمْعُ شهور، والحقبة تفيد أنها ظرفٌ لأعمال ولأمور تجري فيها، مأخوذة من "الحقيبة"، وهي ضربٌ من الظروف تُتَخذُ من الأَدَم، يجعل الراكب فيها متاعَه وتُشكُ خلف رحله أو سرجه.

وأَمَّا البُرْهَةُ فبعضُ الدهر، ألا ترى أنه يُقالُ "برهة من الدهر"، كما يُقالُ "قطعة من الدهر"، وقال بعضُهم: هي فارسيَّةٌ مُعَرَّبةٌ.

(الفرق) بين المُدَّةُ والأَحَلِ، أن الأجل الوقــت المضــروب لانقضــاء الشيء، ولا يكون أجلاً بِجَعْلِ جاعلٍ، وما عُلِمَ أنه يكون في وقتٍ فلا أجــل له إلا أن يُحْكَمَ بأنه يكون فيه.

وأحلُ الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره، وأجلُ الدَّين محلَّه، وذلك لانقضاء مدة الحياة للنقضاء مدة الحياة قبله.

فَأَجَلُ الآخرة الوقت لانقضاء ما تقدم قبلها قبل ابتدائها.

ويجوز أن تكون المدة بين الشيئين بِحَعْلِ حاعلٍ وبغير جَعْلِ حـــاعلٍ، وكلُّ أحلٍ مدَّةٌ، وليس كلُّ مدَّةٍ أحلاً.

(الفرق) بين النهارِ واليومِ، أن النهار اسم للضياء المنفسيح الظاهر المسول الشمس بحيث تُركى عينُها أو معظمُ ضوئها، وهذا حَدُّ النهار، وليس

هو في الحقيقة اسم للوقت، واليوم اسم لمقدار من الأوقات يكون فيه هــــذا السّنا، ولهذا قال النّحْوِيُّونَ: إذا سرتَ يوماً فأنت مُؤَقِّتٌ تريد مبلــخ ذلــك ومقداره، وإذا قلت "سرتُ اليوم أو يوم الجمعة" فأنتَ مؤرِّخ، فإذا قلـــت "سرتُ هاراً أو النهارَ" فلست بمؤرِّخ ولا بمؤقِّت، وإنما المعـــنى: سـرتَ في الضياء المنفسح، ولهذا يضاف النهار إلى اليوم فيُقالُ: "سِــرْتُ هـارَ يــوم الجمعة"، ولهذا لا يُقالُ للغَلَسِ والسَّحَرِ هارٌ حتى يستضيءَ الجوُّد.

(الفرق) بين الدهر والأبد، أن الدهر أوقات متوالية مختلفة غير متناهية، وهو في المستقبل، خلاف "قطّ" في الماضي.

وقوله عَزَّ وجَلَّ: (خالدين فيها أبداً)(١) حقيقة ، وقولكَ: [لا] أَفْعَـــلُ هذا [أبداً](٢) ، مَجَازٌ، والمراد المبالغة في إيصال هذا الفعل.

(الفرق) بين الوقتِ و"إِذْ"، وهما جميعاً اسمٌ لشيء واحد حتى يمكن أحدهما ولم يتمكن الآخر، أو مضمن بالمضاف إليه، لكون البيان غيَّرَ معناه بحسب ذلك المضاف إليه، والوقت مطلق (٣).

<sup>(</sup>۱) من الآيات ٥٦، ١٦١، ١٦٨ من سورة "النساء"، ومن الآية ١٢٢ من سورة "المطلقة"، ومن الآيتين ١٢٢ من سورة التوبة، ومن الآية ٥٦ من سورة "الأحزاب"، ومن الآيـة ٥٩ من سورة "اللخابن"، ومن الآية ١١ من سورة "الطلاق"، ومن الآية ٨ من سورة "البينة"، ومن الآية ٢٣ من سورة "الجن".

<sup>(</sup>٢) في (م): (وقولك أفعل هذا محاز)، ولعل استقامة المعنى بما أضفناه للحملة بين حاصرتين. (٢) لا يخلو هذا الفرق من اضطراب في المبنى، ولعل فيه سقطاً.

# البّانِي الْمِينَ وَالْمُعِشْرُ وَنَ

في الفرق بين الناس والحُلُق والعالَم والبشر والورى والأنام وما يجري مع ذلك والفرق بين الجماعات وضروب القرابات وبين الصحبة والقرابة وما بسبيل ذلك



(الفرق) بين الناس والخَلْقِ، أن الناس هم الإنس خاصة، وهم جماعة لا واحدَ لها من لفظها، وأصله عندهم "أناس" فلما سكنت الهمزة أدغمت اللام، كما قِيلَ "لكنّا" وأصله "لكن أنا".

وقيلَ: "الناس" لغةٌ مفردةٌ، فاشتقاقُه من "النَّوْس"وهو الحركة، ناسَ يَنُوْسُ نَوْساً، إذا تحرك، و"الأناس" لغة أخرى.

ولو كان أصل الناس "أناساً" لقيل في التصغير "أُنيْس"، وإنمـــا يُقــالُ "نُوَيْس"، فاشتقاق "أناس" من "الأُنْس" خلاف الوَحْشَةِ، وذلك أن بعضـهم يَأْنَسُ ببعض.

والخَلْقُ مصدرٌ سُمِّيَ به المخلوقات، والشاهد قوله عَزَّ وحَلَّ: ﴿خَلَـــقَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنُها﴾ (١)، ثم عَدَّدَ الأشياء مــــن الجمـــاد والنبـــات والخيوان، ثم قال: ﴿هذا خَلْقُ الله﴾ (٢).

وقد يختص به الناسُ، فيُقالُ "ليس في الخَلْقِ مثلُهُ" كما تقولُ "ليس في الناس مثله"، وقد يجري على الجماعات الكثيرة، فيُقالُ: "جاءِنِي خَلْقُ من الناس"؛ أي جماعة كثيرة.

(الفرق) بين الإِنْسِيِّ والإنسانِ، أن الإِنْسِيَّ يقتضي مخالفةَ الوَحْشِـــيِّ،

<sup>(</sup>۱) من الآية ۱۰ من سورة "لقمان": قال الله تعالى: ﴿ حَلَقَ السمواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَـــها، وأَلْقى في الأرْضِ رواسِيَ أَن تَميدَ بكم، وبَتْ فيها من كلِّ دابةٍ، وأَنزِلنا من السماءِ مــاءً فأنبتنا فيها من كلِّ زوجٍ كريمٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١ من سورة "لقمان".

ويدلُّ على هذا أصلُ الكلمة وهو "الأُنْس"، والأُنْسُ خلافُ الوَحْشَةِ، والناس يقولون "إنْسيُّ ووَحْشِيُّ".

وأمَّا قولهم "إنسيُّ ووحشيُّ والإنسُ والجنُّ" أُجريَ في هـــــذا مجــرى الوحش، فاستُعمِلَ في مضادة الأنس.

والإنسانُ يقتضي مخالفتَه البهيميةَ فيذكرون أحدَهما في مضادَّةِ الآحر، ويدلُّ على ذلك أن اشتقاقَ الإنسان من النِّسيان، وأصله "إِنْسِيان"، فلهمذا يُصَغَّرُ فيُقال "أُنَيْسيَان"(١).

والنسيان لا يكون إلا بعد العلم، فسمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى ما علمه، وسميت البهيمة بهيمة لألها أبهمت على العلم والفهم ولا تعلم ولا تفهم، فهي خلاف الإنسان.

والإنسانية خلاف البهيمية في الحقيقة، وذلك أن الإنسان يصح أن يعلم، إلا أنه ينسى ما علمه، والبهيمة لا يصح أن تعلم.

(الفرق) بين الناس والورى، أن قولنا "الناس" يقـع علـى الأحيـاء والأموات، والورى الأحياء منهم دون الأموات، وأصله مـن "ورى الزنـد يري"، إذا أظهر النار، فسمي الورى ورى لظهوره على وجه الأرض، ويقال "الناس الماضون"، ولا يقال "الورى الماضون".

(الفرق) بين العالم والناس، أن بعض العلماء قال: أهل كـــل زمــان

<sup>(</sup>١) في (م): (أنيسان)، تحريف.

#### عَالَمٌ، وأَنْشَدَ:

### فَخِنْدِفٌ هامَةُ هذا العالم(١)

وقال غيره: ما يحوي الفَلَكُ عالمٌ، ويقول الناس: "العالَمُ السُفْلِيُّ"، يعنون الأرضَ وما عليها، و"العالَمُ العُلْوِيُّ" يريدون السماء وما فيها.

ويقال على وحه التشبيه "الإنسانُ العالَمُ الصغيرُ"، ويقولون "إلى فـــلان تدبير العالَم" يعنون الدنيا.

وقال آخرون: العالَمُ اسمٌ لأشياء مختلفة وذلك أنه يقع على الملائكـــة والجن والإنس، وليس هو مثل الناس؛ لأن كل واحد من النـــاس إنســان، وليس كل واحد من العالَم ملائكة.

(الفرق) بين العالَمِ والدُّنيا، أن الدنيا صفة والعالم اسم، تقول "العللَمُ السُّفْلِيُّ" و"العالَمُ العُلْوِيُّ فتجعل العالم اسماً، وتجعل العلويُّ والسفليُّ صفةً، وليس في هذا إشكال.

فأما قوله تعالى: ﴿وَلَدَارُ الآخرَة خَيْرٌ ﴾ (٢)، ففيــــه حـــذفّ، أي: دارُ

والعجَّاج هو أبو الشعثاء، عبد الله بن رؤبة، سمي العجاج بقوله:

<sup>(</sup>١) البيت للعجا ج بن رؤبة، من أرجوزة مطلعها:

يا دار سلمي يا اسلمي ثم اسلمي

ديوانه ٢٩٩، الأغاني ٢٠/٩٥، حزانة الأدب ١٠٢/١، الشعر والشعراء ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٩ من سورة "يوسف"، ومن الآية ٣٠ من سورة "النحل".

الساعةِ الآخرة، وما أَشْبَهَ ذلك.

(الفرق) بين الأنامِ والناسِ، أن الأنام -على ما قال بعضُ العلماء-يقتضي تعظيمَ شأن المُسَمَّى من الناس.

قال الله عَزَّ وحَلَّ: ﴿اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّـَاسَ قَــدْ جَمَعُــوا لَكُمْ﴾ (١)، وإنما قالَ لَهُمْ "جماعةٌ"، وقيلَ "رجلٌ واحدٌ"، وأن أهلَ مكة (قَـــدْ جَمَعُوا لَكُمْ).

ولا تقولُ "جاءني الأنامُ"، تريدُ "بعضَ الأنام"، وجَمْعُ الأنام "أنام".

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧٣ من سورة "آل عمران".

قال الإمام القرطبي: [اختُلف في قوله تعالى: (الذين قال هم الناس) ، فقال مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي: هو نعيم بن مسعود الأشجعي، واللفظ عام ومعناه حاص، كقول هو على يحسدون الناس"، يعني محمداً صلى الله عليه وسلم. السُّدِّي: هو أعرابي جُعِلَ له جُعُلٌ على ذلك، وقال ابن إسحاق وجماعة: يريد بالناس رَكْبَ عبد القيس، مرُّوا بأبي سفيان فدسَّ هم إلى المسلمين لينبطوهم. وقيل: الناس هنا المنافقون. قال السُّدِّي: لما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمسير إلى بدر الصغرى لميعاد أبي سفيان أتاهم المنافقون وقالوا: نحن أصحابكم الذين فميناكم عن الخروج إليهم وعصيتمونا، وقد قاتلوكم في دياركم وظفروا، فإن أتيتموهم في ديارهم فلا يرجع منكم أحد، فقالوا: "حسبنا الله ونعم الوكيل". وقال أبومعشر: دخل ناس من هذيل من أهل قامة المدينة، فسألهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان فقالوا: "قد جمعوا لكم" جموعاً كثيرة "فاخشوهم" أي فخافوهم واحذروهم، فإنه لا طاقة لكم هم. فالناس على هذه الأقوال على بابه من الجمع. والله أعلم]. الجامع ١٩٢٧/٢٠.

[قال عديُّ بنُ زيدٍ إن الإنسي قلنا جمع نعلمه فيما من الأنام](١)، والأمم جَمْعُ أُمَّةٍ، وهي النِّعمة.

(الفرق) بين الناسِ والبَرِيَّةِ، أن قولنا "بَرِيَّةً" يقتضي تَمَــيُّزَ الصورةِ، وقولنا "الناس" لايقتضي ذلك؛ لأن البرية "فَعِيْلَةٌ" من "بَرَأُ اللهُ الحَلْقَ"؛ أي مَـيَّزَ صُورَهُمْ، وتُرِكَ هَمْزُهُ لكثرةِ الاستعمال، كما تقول "هم الحابيةُ والذُّرِيَّـــةُ" وهي من ذَرْءِ الخَلْق.

وقِيلَ أصل البَرِيَّةِ "البَرْيُ"، وهو القَطْعُ، وسُمِّيَ "بَرِيَّـــة" لأن الله عــزَّ وجلَّ قطعَهم من جملة الحيوان فأفردهم بصفات ليست لغيرهم.

وذُكِرَ أَن أصلها من "البَرَى" وهو التراب.

وقال بعضُ المتكلِّمين: "البَرِيَّةُ اسمٌ إسلاميٌّ، لم يُعْرَفْ في الجاهليـــة"، وليس كما قالَ؛ لأنه جاء في شعر النابغة، وهو قولُه:

قُمْ فِي البَرِيَّةِ فاحدُدْها عن الفَنَدِ(٢)

والنابغةُ جاهليُّ الأبيات.

إلا سليمانَ إذ قال المليك له: قم في البريّةِ، فاحدُدُها عن الفندِ

<sup>(</sup>۱) الكلام الوارد بين حاصرتين لا يخلو من اضطراب ولعل فيه سقطاً، فالمصنّف يشير إلى قول لعدي بن زيد، ولكن لا يَظهر هذا القول، ولربما كان السقط بيتاً من شعر عدي يسوقه المصنف شاهداً على كلمة (الإمَّة)، قال عدي بنُ زيد:

ثم، بعد الفـــلاح والمُلـــك والإِمَّــةِ، وارتْهـــمُ هنـــاك القبورُ

<sup>(</sup>٢) الشعر للنابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر، وتمام البيت:

(الفرق) بين الناسِ والبَشَرِ، أن قولنا "البَشَرُ" يقتضي حُسْنَ الهيئة، وهي حُسْنُ الهيئة.

يُقالُ "رجل بشيرٌ" و"امرأة بشيرة" إذا كان حسن الهيئة، فسُمِّيَ الناسُ "بَشَراً" لأَهُم أحسنُ الحيوان هيئةً.

ويجوز أن يُقالَ إن قولنا "بَشَرَ" يقتضي الظهورَ، وسُمُّوا "بَشَراً" لظهور شأهُم، ومنه قيل لظاهر الجلد "بَشَرَة".

وقولنا يقتضي النَّوْسَ وهو الحركة، والناس جمعٌ، والبشر واحدٌ وَجَمْعٌ، وفي القرآن: (ما هذا إلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)(١).

وتقول "مُحَمَّدٌ خَيْرُ البَشَر"، يعنون الناسَ كلَّهم، ويُثَنَّى البَشَرُ فُيقـالُ "بَشَران"، وفي القرآن: ﴿لِبَشَرَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ (٢)، ولم يُسْمَعُ أن (البَشَرَ) يُخْمَعُ (٣).

(الفرق) بين الناسِ والجِبِلَّةِ، أن الجِبِلَّةَ اسمٌ يقع على الجماعات المحتمِعة من الناس حتى يكون لهم مُعظم وسواد، وذلك أن أصل الكلمة الغِلْظُ والعِظَمُ.

ومنه قِيلَ "الحَبَلُ" لِغِلَظِهِ وعِظَمِهِ، و"رَجُلٌ جَبَلٌ"، و"امرأةٌ حِبِلَةٌ" غليظة الحَلْق.

<sup>(</sup>١) من الآيتين ٢٤، ٣٣ من سورة "المؤمنون".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٧ من سورة "المؤمنون".

<sup>(</sup>٣) في التيمورية الكاملة: "ولم يسمع أن البشر يجمع". [وفي بقية النسخ: "ولم يسمع أنه يجمع"].

وفي القرآن: ﴿وَاتَّقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كثيراً ﴾ (٢) أي جماعات مختلفة مجتمعة أمثالكم، و"الجِبلُ" أوَّلُ الخَلْقِ، "جَبَلَهُ" إذا حَلَقَهُ الخَلْقَ الأوَّلَ، وهو أن يخلقه قطعة واحدة قبل أن يميز صورته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حُبلَــتْ القُلوبُ على حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إليها "(٣)، وذلك أن القلبَ قطعة من اللحـم، وذلك يرجع إلى معنى الغِلَظِ.

### وخلافُ الإِنْسيِّ الجِنِّيُّ

(الفرق) بينه وبين الشيطان، أن الشيطان هو الشِّرِّيرُ من الجِنِّ، ولهذا يُقالُ للإنسان إذا كان شِرِّيراً "شيطانُ"، ولا يُقالُ الجنِّسيُّ"، لأن قولك "حنِّيُّ"، وإنما يفيدُ الاستتار، ولهذا يقالُ على الإطلاق "لَعَنَ اللهُ الشَّيطان"، ولا يُقالُ "لَعَنَ اللهُ الجِنِّيُّ"، والجِنِّسيُّ اللهُ الجِنِّيُّ"، والجِنِّسيُّ اللهُ الجِنِّيُّ، والجِنِّسيُّ اللهُ الجنس، والشيطانُ صفةٌ.

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٤ من سورة "الشعراء".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٢ من سورة "يس".

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها". انظر البيهقي في شعب الإيمان، أبو نعيم في الحلية، أبو عدي في الكامل، كتر العمال ٣٤٩/٦.

وقد عَدَّ أبو هلال الحديث: "جبلت القلوب على حب من أحسن إليها" مثــــلاً أورده في كتابه (جمهرة الأمثال) ٢٦٠/١، وفي سياق شرحه قال: حبلت، أي: خُلقـــت وطُبعـت، وطُبعـت، والحِبلَّة الأَوَّلِين)، يعني الخَلْقَ الأوَّل.

(الفرق) بين الرَّجُلِ والمَرْءِ، أن قولنا "رَجُلُ" يفيد القوة على الأعمال، ولهذا يُقالُ في مدح الإنسان "إنَّه رجلٌ"، والمرء يفيد أنه أدب النفس، ولهذا يُقالُ "المروءة أدب مخصوص".

(الفرق) بين الجماعة والفَوْج والتُّلَة والرُّمْرَةِ والحِزْب، أن الفوج الحماعة الكثيرة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَأَيْتَ الناسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ الحماعة الكثيرة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَأَيْتَ الناسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفُواجاً ﴾(١)، وذلك ألهم كانوا يُسْلِمونَ في وقتٍ، ثم نزلتْ هذه الآية، وقبيلة قبيلة، ومعلوم أنه لا يُقالُ للتُّلَةِ فَوْجٌ كما يُقالُ لهم "جماعة".

و"الثَّلَةُ" الجماعة تندفع في الأمر جملةً، من قولك "ثَلَلْتُ الحـــائطَ" إذا نقضت أسفلَهُ فاندفع ساقطاً كلَّه، ثم كثر ذلك حتى سُمِّيَ كلَّ بَشَــرٍ ثُــلاً، ومنه "ثُلَّ عَرْشُهُ"، وقيل "الثَّلُ" الهلاكُ.

و"الزُّمْرَةُ" جماعة لها صوت لا يُفهم، وأصلُه من "الزِّمَارِ"، وهو صوت الأنثى من النعام، ومنه قيل: "الزُّمْرَةُ"، وقَرُبَ منها "الزُّجْلَةُ"؛ وهي الجماعـــة لها زَجَلٌ، وهو ضربٌ من الأصوات.

وقال أبو عبيدة: الزُّمرةُ جماعةٌ في تفرقة.

و"الحِزْبُ" الجماعة تتحَزَّبُ على الأمر، أي تتعاون، و"حِزْبُ الرَّجُلِ" الجماعة التي تعينه فيقوى (٢) أمرُهُ هم، وهو من قولك "حَزَبَنِي الأمرُ" إذا اشتدَّ

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة "النصر".

<sup>(</sup>٢) في نسخة: "فيقر".

عليٌّ، [كأنه فرى إذا المرء]\*.

(الفرق) بين الجماعة والبَوْشِ، أن البَوْشَ هم الجماعة الكئيرة من أخلاط الناس، ولا يُقالُ لبني الأب الواحد بَوْشُ (١)، ويُقالُ أيضاً "جماعة من الحمير"، ولا يُقالُ "بَوْشٌ من الحمير"؛ لأن الحمير كلها جنس واحد.

وأما العُصْبَةُ فالعشرة وما فوقها قليلاً، ومنه قوله عَزَّ وحَلَّ: ﴿وَنَحْسَنُ عُصْبَةٌ ﴾ (٢)، وقيل هي من العشرة إلى الأربعين، وهي في العربية الجماعة من الفرسان.

و"الرَّكْبُ" ركبان الإبل خاصةً، ولا يُقالُ للفرسان رَكْبٌ.

و"العَدِيُّ" رجالٌ يَعْدُونَ فِي (الغزو)(٣).

و"الرَّجْلُ" جَمْعُ راجِلٍ.

والنقيضة هي الطليعة؛ وهم قوم يتقدمون الجيش فينقون الأرض، أي: ينظرون ما فيها، من قولك "نَقَضْتُ المكانَ" إذا نظرت.

و"المِقْنَبُ" نحو الثلاثين يُغزى بمم.

والحظيرة نحو الخمسة إلى العشرة يُغزى بمم.

<sup>(</sup>١) في النسخ: "نوش" والتصويب من القاموس.

<sup>\*</sup> هكذا وردت العبارة التي قيدناها بحاصرتين في (م): وهي عبارة غير مفهومة.

<sup>(</sup>٢) من الآيتين ٨ و ١٤ من سورة "يوسف".

<sup>(</sup>٣) في نسخة: "السفر".

والكتيبةُ العسكرُ المجتمعُ فيه آلاتُ الحربِ، من قولكَ "كتبتُ الشيءَ" إذا جمعتَه.

وأسماء الجماعات كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها، وإنما نذكر المشهور منها، فمن ذلك:

(الفرق) بين الجماعة والطائفة، أن الطائفة في الأصل الجماعة التي من شأها الطَّوْفُ في البلاد للسفر، ويجوز أن يكون أصلها الجماعة التي تستوي ها حلقة يُطاف عليها، ثم كثر ذلك حتى سُمِّي كل جماعة طائفة.

والطائفة في الشريعة قد تكون اسماً لواحدٍ، قال الله عز وجـــل: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنهما﴾(١)، ولا خلاف في أن اثنـــين إذا اقتتلا كان حكمهما هذا الحكم.

ورُوِيَ فِي قوله عَزَّ وحَلَّ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَائِفَةٌ مِنَ المؤمِنيْنَ ﴾ (٢)، أنه أراد واحداً، وقال: يجوز قبول الواحد بدلالة قوله تعالى: ﴿فلولا نَفَرَ مِنْ مُلُو فَرُقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ (٣)، إلى أن قالَ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾، أي: ليحـــذروا، فأوجب العمل في خبر الطائفة، وقد تكون الطائفة واحداً.

<sup>(</sup>١) من الآية ٩ من سورة "الحجرات".

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> من الآية ۲ من سورة "النور".

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٢٢ من سورة "التوبة": قال تعالى: (وما كانَ المؤمنون لينفروا كافةً، فلولا نفرَ من كلِّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقَّهوا في اللِّين ولينذِروا قومَهم إذا رجعوا إليهم لعلَّهم يحذرون).

(الفرق) بين الجماعة والفريق، أن [الفريق](١) الجماعة الثانية من جماعة أكثر منها، تقولُ "جاءي فريقٌ من القوم".

و"فريقُ الخيل" ما يفارقُ جمهورَها في الحلبة (٢) فيخرج منها، وفي مَثَــلِ "أَسْرَعُ مِنْ فريقِ الخَيْل"(٣)، والجماعةُ تقع على جميع ذلك.

(الفرق) بين الجماعة والفئة، أن الفئة هي الجماعة المتفرقة من غيرها، من قولك "فَأُوْتُ رأْسَهُ" أي فلقتَهُ، و"انْفَأَى الفَرَجُ" إذا انفرجَ مكسوراً.

والفئة في الحرب، القوم يكونون ردْءَ المحاربين يعنون إليهم إذا حـــالوا، ومنه قوله عَزَّ وحَلَّ: ﴿أَو مُتَحَيِّزاً إلى فِئَةٍ﴾ (١)، ثم قيلَ لجمع كلِّ مَنْ يمنع أحداً وينصرُه "فِئَةٌ".

وقالَ أبو عبيدة: الفئةُ الأعوانُ.

(الفرق) بين الشِّيعَةِ والجماعةِ، أن شيعة الرجل هم الجماعة المائلة إليه من محبتهم له، وأصلها من الشِّياع، وهي الحطبُ الدِّقاقُ التي تُجْعَلُ مع الجزل في النار لتشتعل، كأنه يجعلها تابعاً للحطب الجزل لتشرق.

(الفرق) بين النَّاسِ والنُّبَةِ، أن النُّبَهَ الجماعةُ المجتمعةُ على أمرٍ يُمدَحون

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين[الفريق] زيادة تقتضيها استقامة المعنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل أغلاط صححناها من مجمع الأمثال.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> المثل في (جمهرة الأمثال) لأبي هلال، وفي شرحه يقول: (يعني السابق منها؛ لأنه يتفــــرد منها فيفارقها) ٤٣١/١.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٦ من سورة "الأنفال".

به، وأصلها "تُبَيّت الرحل تُثَبِّيهِ"<sup>(۱)</sup>، إذا أثنيت عليه في حياته، خلاف "أَبَنْتَـهُ" إذا أثنيت عليه بعد وفاته.

قال الله عزَّ وَحَلَّ: (فانفِرُوا ثُبَاتٍ) (٢)، وذلك الاجتماعهم على الإسلام ونصرة الدين.

(الفرق) بين القوم والقَرْن، أن القَرْنَ اسم يقع على من يكون من الناس في مدة سبعين سنة، والشاهد قول الشاعر:

إذا ذَهَبَ القَرْنُ الذي أَنْتَ فيهم وحُلِّفْتَ في قَرْنٍ فَأَنْتَ غريبُ وحُلِّفْتَ في قَرْنٍ فَأَنْتَ غريبُ وسُمُّوا قَرْناً لأهم حَدُّ الزمان الذي هم فيه.

ويُعَبَّرُ بالقَرْنِ عن القوة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "فإلها تَطْلُعُ بين قَرْنَي الشيطانِ "(")، أراد أن الشيطان في ذلك الوقت أقوى.

ويجوز أن يُقالَ إلهم سُمُّوا قُرَناءَ لاقترالهم في العصر.

وقالَ بعضُهم: أهلُ كلِّ عَصْرٍ قَرْنٌ.

<sup>(</sup>١) في (م): (ثبت الرجل تثبته)، والتصويب من (اللسان).

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧١ من سورة "النساء".

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمام أحمد / مسند المكثرين من الصحابة: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُـــرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: [ لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ طُلُوعَ الشَّيْطَانِ ]. الصَّلاةَ طُلُوعَ الشَّيْطَانِ ].

وقال الزَّجَّاجُ ('): القَرْنُ أهلُ كلِّ عصر فيهم نبيٌّ، أو مَنْ له طبقةٌ عاليـةً في [العِلْمِ] (٢). فجعله من اقتران أهل العصر بأهل العِلْمِ، فإذا كان في زمـانِ فَتْرَةٌ وغَلَبَةُ جَهْلِ لم يكن قَرْنلً.

وقال بعضُهم: القَرْنُ اسمٌ من أسماء الأزمنةِ، فكلُّ قَرْنِ سبعون سنة.

وأصله من المقارنة، وذلك أن أهلَ كلِّ عصر أشكال ونظراء ورد وأسنان متقاربة، ومن ثم قيل "هو قَرْنُهُ" أي على سِنِّه، ومنه "هرو قَرْنُهُ" لاقترانه معه في القتال.

والقوم هم الرجال الذين يقوم بعضهم مع بعض في الأمور، ولا يقعلى على النساء إلا على وجه التَّبَع، كما قال عَزَّ وجَلَّ: (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ اللَّهُ سَلِيْنَ) (٢)، والمرادُ الرجالُ والنساءُ تَبَعٌ لهم، والشاهدُ على ما قلناه قولُ

<sup>(</sup>۱) قال الزَّجَّاجُ في سياق تفسيره لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنا مِن قبلهم مِن قرن﴾ [من الآية ٦ من سورة الأنعام]: (..وقيل القرن ثمانون سنة وقيل سبعون، والذي يقع عندي -والله أعلم - أن القرن أهل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم، قلَّت السنون أو كثرت، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرري [ أي أصحابي رحمة الله عليهم] ثم الذين يلوهم [ يعني الذين أخذوا عن رحمة الله عليهم] ثم الذين يلوهم [ يعني الذين أخذوا عن التابعين] "م الذين يلوهم [ يعني الذين أخذوا عن التابعين]". وحائز أن يكون القرن لجملة الأمّة، وهؤلاء قرون فيها..). أنظر: معاني القرآن وإعرابه ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في (م): (العالم)، تحريف.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٥ من سورة "الشعراء".

زهير<sup>(۱)</sup>:

وما أدريْ وسوفَ إِخالُ أدريْ أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِساءُ فأخرج النساءَ من القوم.

(الفرق) بين الجماعةِ والمَلاِّ، أن الملاَّ الأشرافُ الذين يملؤون العيـــونَ جمالاً والقلوبَ هيبةً.

وقال بعضُهم: الملأ الجماعة من الرجال دون النساء، والأوَّلُ الصحيـــــُ وهو من "مَلأْتُ".

ويجوز أن يكون الملأ الجماعة الذين يقومون بالأمور، من قولهم "هـــو مَلِيءٌ بالأمر" إذا كان قادراً عليه، والمعنيان يرجعان إلى أصل واحـــد وهــو المَلْءُ.

(الفرق) بين النَّفَرِ والرَّهْطِ، أن النفر الجماعة نحو العشرة من الرجال خاصةً ينفرون لقتال وما أشبهه، ومنه قوله عَزَّ وجَلَّ: (مالكم إذا قِيلَ لُكُمُ الْفِروا في سبيلِ الله النَّاقُلُتُمْ إلى الأرضِ) (٢)، ثم كثر ذلك حتى سُمُّوا نفران لم ينفروا.

والرَّهْطُ الجماعة نحو العشرة، يرجعون إلى أب واحدٍ، وسُمُّوا رَهْطـــاً

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٨ من سورة "التوبة".

#### ..... وَطَعْنِ مِثْلِ تَعْطِيطِ الرِّهاطِ

وتقول "ثلاثةُ رَهْطٍ" و"ثلاثة نَفَرٍ"؛ لأنه اسمٌ لجماعة، ولو كان اسمَـــاً واحداً لم تَجُزْ إضافةُ الثلاثة إليه، كما لا يجوز أن تقول "ثلاثةُ رَجُلٍ" و"ثلاثةُ فَلْسِ".

وقال عَزَّ وَحَلَّ: ﴿وَكَانَ فِي المدينةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ ﴾(٤)، على التذكير؛ لأنه وإن كان جماعةً فإن لفظه مذكَّرٌ مفردٌ، فيقالُ "تسعة" على اللفظ، وجاء في التفسير ألهم كانوا تسعة رجالٍ، والمعنى على هذا: وكان في المدينة تسعة من رهط.

بضرب في الجماجم ذي فروج وطعن مثل تقطاط الرهاط وهذا البيت من قصيدة عدد أبياها ٣٨، ومطلعها:

عرفتُ بأجدُثُ فنعافِ عِرْقِ علامات كتحبير النّماطِ ديوان الهذليين ١٥٦/٢، جمهرة أشعار العرب ٢١٤، الحماسة البصرية ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>١) زيادة تقتضيها استقامة المعنى.

<sup>(</sup>٢) في (م): (أو لم) تحريف، والصواب [أدم].

<sup>(</sup>۲) هو المتنخل، مالك بن عويمر بن عثمان الهذلي، شاعر حاهلي، والبيت كاملاً: بضرب في الجماجم ذي فروغ وطعن مثل تعطيط الرهاط ويروى:

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤٨ من سورة "النمل".

(الفرق) بين الجماعة والشِّرْذِمَةِ، أن الشردِمة البقية من البقية و البقية و البقية و البقية و القطعة عن البقية و القطعة عن الله عن و حك الله عن و حك الله عن و حك الله عن و البقية و الفرعون أضل منهم الكثير، فبقيت منهم شرذمة ، أي قطعة ، قال الشاعر:

جاءَ الشتاءُ وقميصي أخلاق<sup>°</sup> شَرادْمُ يَضْحَكُ مني التواق<sup>°</sup>

وقال آخر: يجدن في شراذم النعال

#### الفروق بين ضروب القرابات

(الفرق) بين الأهلِ والآلِ، أن الأهل يكون من جهة النسب والاختصاص، فمن جهة النسب قولك "أهل الرجل" لقرابته الأدنين، ومن جهة الاختصاص قولك "أهل البصرة" و"أهل العلم".

والآلُ خاصَّةُ الرَّجُلِ من جهة القرابة أو الصحبة، تقول "آلُ الرَّجُلِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّجُلِ اللَّهُ الرَّجُلِ الله وأصحابه، ولا تقول "آل البصرة" و"آل العلم"، وقالوا "آل فرعــون" أتباعه، وكذلك "آل لُوْط".

وقال الْمَبَرِّدُ: إذا صَغَّرَتْ العربُ الآلَ قالتْ "أهل"، فيدلُّ على أن أصلَ الآل الأهلُ.

وقال بعضُهم: الآلُ عيدانُ الخيمة وأعمدتُها، وآل الرجل مشبّهون بذلك لأهم مُعْتَمَدُهُ، والذي يُرْفَعُ في الصحارى آلٌ لأنه يرتفع كما ترفع

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٥ من سورة "الشعراء".

<sup>\*</sup> في (م): [القطف منه]، ولعل استقامة المعنى فيما أثبتناه.

عيدانُ الخيمة، والشخصُ "آل" لأنه كذلك.

(الفرق) بين الوَلَدِ والابنِ، أن الابن يفيد الاختصاص ومداومة الصحبة، ولهذا يُقالُ "ابن الفَلاةِ" لمن يداومُ سلوكَها، و"ابن السُّرى" لمن يكثر منه (١)، وتقولُ "تَبَنَّيْتُ ابناً" إذا جعلته خاصاً بك.

و يجوز أن يُقالَ: إن قولنا "هو ابن فلان" يقتضي أنه منسـوب إليـه، و لهذا يُقالُ "الناسُ بنو آدمً" لأنهم منسوبون إليه، وكذلك "بنو إسرائيلَ".

والابن في كل شيء صغير، فيقول الشيخ للشاب "يا بُنيَّ"، ويُسَمِّي اللَّلِكُ رعيتَه "الأبناء"، وكذلك أنبياء من بني إسرائيل كانوا يُسَمُّونَ أَمَسهم "أَبْناءَهُم"، ولهذا كُنِّيَ الرجُلُ بأبي فلان، وإن لم يكن له ولدٌ على التعظيم.

والحكماء والعلماء يُسَمُّون المتعلِّمين "أبناءَهُم"، ويُقالُ لطالبي العلم الماء العلم".

وقد يُكَنَّى بالابن كما يكنى بالأب، كقولهم "ابن عِرْسٍ" (٢) و "ابن نمرة " و "ابن آوى " و "بنات طَبَق " (٣) و "بنات نَعْش " (٤) و "بنات وَرْدان " (٥) .

وقيل أصلُ الابن التأليفُ والاتصالُ، من قولك "بَنَيْتُهُ"، وهو "مَبْنــيُّ"،

<sup>(</sup>١) أي لمن يكثر السير في الليل.

<sup>(</sup>٢) دُويَيَّة دون السُّنُور، ويجمع ابن عرس على "بنات عرس" و"بنو عرس"، (اللسان).

<sup>(&</sup>quot;) بنت طبق: الحيَّة، (اللسان).

<sup>(</sup>١٤) بنات نعش: سبعة كواكب، أربعة منها نعش لأنها مربعة، وثلاثة بنات نعش، (اللسان).

<sup>(°)</sup> دواب معروفة (اللسان).

وأصلُه "بَنَى"، وقيل "بَنُوء"، ولهذا جُمِعَ على "أبناء"، فكان بين الأب والابن تأليف.

والولدُ يقتضي الولادةَ ولا يقتضيها الابنُ، والابنُ يقتضي أباً، والولدُ يقتضي أباً، والولدُ يقتضي والداً، ولا يُسمَّى الإنسان والداً إلا إذا صار له ولدٌ، وليس هو مثل الأب، لألهم يقولون في التَّكْنية "أبو فلان"، وإن لم يلدُ فلاناً، ولا يقولون في هذا "والد فلان"، إلا ألهم قالوا في الشاة "والد" في حَمْلِها قبل أن تلد، وقد ولدت إذا ولدت، {إذا أخذ ولدها} (١)، والابن للذكر، والولد للذكر

(الفرق) بين الآلِ والعِتْرَةِ، أن العترةَ - على ما قال الْمَبِرِّدُ - النصاب، ومنه "عِتْرَةُ فلان" أي منصبه.

وقال بعضُهم: العترة: أصل الشجرة الباقي بعد قطعها، قالوا: فعــــترةُ الرَّجُل أصلُهُ.

وقال غيرُه: عترة الرجل أهله وبنو أعمامه الأدنون، واحتجُّوا بقول أبي بكر (٢) رضي الله عنه عن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قريشاً.

فهي مفارِقةٌ للآل على كل قول؛ لأن الآل هم الأهل والأتباع، والعترة هم الأصل في قول، والأهل وبنو الأعمام في قول آخر.

<sup>(</sup>١) العبارة مضطربة، وقد يكون فيها سقط.

<sup>(</sup>٢) حديث أبي بكر رضي الله عنه: "نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنهم" لأهم كلهم من قريش، (النهاية) لابن الأثير ١٦١/٣.

(الفرق) بين الأبناء والذُّرِيَّةِ، أن الأبناء يختصُّ به أولاد الرَّجُلِ [دون] (١) أولاد بناته؛ لأن أولاد البنات منسوبون إلى آبائهم، كما قال الشاعر\*:

### بَنُــونا بنــو أبنــائِنا وبَنَاتُنا بَنُــوهُنَّ أبنــاءُ الرِّجــالِ الأباعدِ

ثم قِيلَ للحَسَنِ والحُسَيْنِ عليهما السلام: "ولَدا" رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على التكريم، ثم صار اسماً لهما لكثرة الاستعمال (٢).

والذُّرِّيَّةُ تنتظمُ الأولادَ الذكورَ والإناثَ.

والشاهدُ قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ (٢)، ثم أدحــــل

<sup>(</sup>۱) في (م): (الأبناء يختص به أولاد الرجل وأولاد بناته) تحريف، إذ لا محلَّ للعطف بالواو في هذه العبارة؛ لأنه يقلب المعنى المراد منها، وصواب المعنى بما أثبتناه في المتن.

<sup>(</sup>۱) معنى لفظ (الابن) له جهة خاصة، هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق فيه نسبه به، وهذا المعنى منفي عن والد أمه، فلا يقال له (ابن) هذا الاعتبار، وتسابت لأبيه الذي خلق من مائه.

وله جهة أخرى، هي كونه حارجاً في الجملة من هذا الشخص، سواء كان بالمباشـــرة، أو بواسطة ابنه أو ابنته وإن سفل، فالبنوة كهذا المعنى ثابتة لولد البنت، وهذا المعنى هو الذي عناه صلى الله عليه وسلم في قوله في الحسن بن علي رضي الله عنهما: " إن ابني هذا سيّد..". (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشنقيطي ٢٣٧/٧.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٤ من سورة "الأنعام".

<sup>\*</sup> قال صاحب خزانة الأدب ٤٢٤/١: [هذا البيت لا يعرف قائله، مع شهرته في كتبب النحاة وغيرهم؛ قال العيني:" وهذا البيت استشهد به النحاة على حسواز تقليم الخبر، والفرْضيّون على دخول أبناء الأبناء في الميراث، وأن الانتساب للآباء، والفقهاء كذلك في

عيسى في ذريته (١).

(الفرق) بين العَقِبِ والولدِ، أن عَقِبَ الرَّجُلِ ولدُه الذُّكورُ والإناث، وولدُ بنيه من الذكور والإناث، إلا ألهم لا يُسمَّوْنَ عَقِباً إلا بعد وفاته، فهم على كل حال ولدُه، والفرق بين الاسمين بَيِّنٌ.

(الفرق) بين الولد والسِّبْطِ، أن أكثر ما يُستعمَلُ السِّبْطُ في ولد البنت، ومنه قِيل للحَسنِ والحُسنَيْنِ رضي الله عنهما سِبْطا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد يُقالُ للولد "سِبْطٌ"، إلا أنه يفيد حلاف ما يفيدده؛ لأن قولنا "سِبْطٌ" يفيد أنه يمتدُّ ويطول، وأصل الكلمة من "السُّبُوْطِ" وهرو الطول والامتداد، ومنه قيل "السَّاباطُ" لامتداده بين الدارين، و"السَّبطانَةُ" ما يُرمى فيها البندق من ذلك، و"السَّبطُ" شَجَرُّ، سُمِّيَ بذلك لامتداده وطوله.

(الفرق) بين البَعْلِ والزوج، أن الرَّجُلَ لا يكون بعلاً للمرأة حتى يدخل ها، وذلك أن البعال النكاحُ والملاعبةُ.

الوصية، وأهل المعاني والبيان في التشبيه، ولم أرَ أحداً منهم عزاه إلى قائله"ا.هـ.. ورأيـت في شرح الكرماني في(شرح شواهد الكافية) للحبيصي أنه قال: "هذا البيت قائله أبو فراس همــلم الفرزدق بن غالب، ثم ترجمه. والله أعلم بحقيقة الحال].

<sup>(</sup>۱) قوله: (ثم أدخل عيسى في ذريته)، أي: في ذرية إبراهيم عليه السلام، ولو أن عيسى عليه السلام هو ابن البنت. انظر الحامع للقرطبي / تفسير الآية ٨٤ من سورة "الأنعام".

<sup>(</sup>٢) في (م): (السباط)، تحريف، والتصويب من (اللسان).

و (الساباط): سقيفة بين دارين، من تحتها طريق نافذ.

ومنه قوله عليه السلام: " أَيَّامُ أَكُلٍ وشُرْبٍ وَبِعَالٍ "(١). وقال الشاعر(٢):

وَكَمْ مِنْ حَصَانِ ذَاتِ بَعْلٍ تركتَها إذا الليلُ أَدْجَى لَم تَجَدْ مَنْ تُباعِلُهْ وأصلُ الكلمة القيام بالأمر، ومنه يُقالُ للنخل إذا شرب بعروقـــه و لم يحتج إلى سَقْي "بَعْلٌ"؛ كأنه يقوم بمصالح نفسه.

#### ومِمَّا يجري مع ذلك

(الفرق) بين الصاحب والقرين، أن الصُّحْبَة تفيد انتفاع أحد الصاحبين بالآخر، ولهذا يُسْتَعمَلُ في الآدميين خاصةً، فيُقالُ "صَحِبَ زَيْد تُ عمراً" و"صَحِبَهُ عمروً"، ولا يُقالُ "صَحِبَ النّج مُ النجمَ النجمَ" أو "الكونَ".

وأصلُه في العربية الحفظُ، ومنه يُقالُ "صَحِبَكَ اللهُ"، و"سِرْ مُصَاحِباً" أي عُفوظاً. وفي القرآن: ﴿وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُوْنَ﴾(٣)، أي يُحفظون.

<sup>(</sup>١) انظر (النهاية) لابن الأثير ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) البيت للحطيئة من قصيدة يمدح بها الوليد بن عقبة بن أبي معيط. ومعنى البيت أن الممدوح يقتل الزوج أو يأسره فلا تجد الزوجة من تغازله. الديوان ٧٧.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٣ من سورة "الأنبياء".

#### وقال الشاعرُ:

وصاحبي من دواعي الشَّرِّ مُصْطَحَبُ (١)

والمقارنةُ تفيدُ قيامَ أحد القرينين مع الآخر، ويجري على طريقته وإن لم ينفعه، ومن ثم قيلَ: "قرانُ النحوم"، وقيلَ للبعيرين يُشَدُّ أحدُهما إلى الآخـر بحبل: "قرينان"، فإذا قام أحدُهما مع الآحر لِبَطْشِ فهما "قَرْنان" فإنما حولف بين المثالين لاختلاف المعنيين والأصل واحد.

(الفرق) بين المُوْلِي والوَلِيِّ، أن الوَلِيَّ يجري في الصفة على المُعَان والْمُعِين، تقولُ:"اللهُ وَلِيُّ المؤمنين"؛ أي مُعِينُهُم، و"المؤمنُ وليَّ الله"؛ أي الْمُعــانُ بنصر الله عز وجل.

ويُقالُ أيضاً "المؤمنُ وَلِيُّ الله"؛ والمراد أنه ناصرٌ لأوليائه ودينه، ويجسوز أَن يُقالَ: "اللهُ وليَّ المؤمنين"؛ بمعنى أنه يلي حفظَهم وكلاءتَهم؛ كوَلِيِّ الطفــل المتولِّي شأْنَهُ.

ويكون الولى على وجوه، منها:

- "وليُّ المسلم" الذي يلزمه القيام بحقه إذا احتاج إليه، ومنها
  - "الولُّ الحليف" المعاقدُ، ومنها
  - "وليُّ المرأة" القائم بأمرها، ومنها

[جاري ومولاي لا يزيى حريمهما]

<sup>(</sup>١) تمام البيت في (اللسان):

- "وليُّ المقتول" الذي هو أحق بالمطالبة بدمه.

وأصل الوليِّ جَعْلُ الثاني بعد الأُوَّلِ من غير فَصْلٍ، من قولهم هذا يَلِي، وُاصِلُ الوليِّ جَعْلُ الثاني بعد الأُوَّلِ من غير و و و لاه أمرَهُ و كَلَهُ ذاكَ وَلْياً، و و لَا اللهُ كأنه يلي أمرَهُ و لَم يَكِلْهُ إلى غيره، و و لاه أمرَهُ و كَلَهُ إليه؛ كأنه جعله بيده، و "تَوَلِّى أَمْرَ نفسهِ" قام به من غير وسيطة، و "وَلَّى عنه" علافُ "والى إليه"، و "والى بين رميتين " جعلَ إحداهم الله الله المنحوري، و الله و الذي الحكمة إليه أَدْعَى.

و يجوز أن يُقال: معنى "الوكلِّ" أنه يحب الخير لوليِّهِ، كما أن معنى العَــــدُوِّ أنه يريد الضررَ لعدوِّه.

و"المَوْلى" على وحوه، هو السَّيِّدُ، والمملوكُ، والحليفُ، وابـــنُ العـــمِّ، والأَولى بالشيء، والصَّاحِبُ، ومنه قول الشاعر:

وَلَسْتُ بِمَوْلَى سَوْأَةٍ أُدْعَى لها فإنَّ لِسَوْآتِ الأَمور مَوَ الِيَا أي صاحب سوأة.

وتقولُ: "الله مَولى المؤمنين"؛ بمعنى أنه مُعينُهم، ولا يُقالُ: "إلهم مواليه"؛ بمعنى ألهم مُعينو أوليائه، كما تقول "إلهم أولياؤه" بهذا المعنى.

(الفرق) بين الخُلَّةِ والصَّداقةِ، أن الصداقة اتفاق الضمائر على المودة، فإذا أضمر كل واحد من الرَّجُلين مودة صاحبه فصار باطنه فيها كظاهره سُمِّيا صديقين، ولهذا لا يُقالُ "الله صديقُ المؤمن" كما أنه وليُّه.

والخلة الاختصاص بالتكريم، ولهذا قيلَ "إبراهيم خليل الله" لاختصلص

الله إياه بالرسالة، وفيها تكريمٌ له.

ولا يجوز أن يُقالَ: "الله خليلُ إبراهيمَ"؛ لأن إبراهيم لا يجوز أن يخــصَّ الله بتكريم (١٠).

وقال أبو عليِّ رحمه الله تعالى: يُقالُ للمؤمن إنه خليل الله.

وقال عليُّ بن عيسى: لا يُقال ذلك إلا لنبيِّ، لأن الله عَزَّ وجَلَّ يختصُّــه بوحيه، ولا يختصُّ به غيرَه، قال: والأنبياءُ كلُّهم أَخِلاَّءُ الله.

#### ومِمَّا يجري مع ذلك

(الفرق) بين الاصطفاء والاختيار، أن اختيارك الشيء أَخْذُكَ خَيْرَ ما فيه في الحقيقة أو خَيرَهُ عندك، والاصطفاء أُخْذُ ما يصفو منه، ثم كثر حيى استُعمِل أحدهما موضع الآخر، واستُعمِل الاصطفاء فيما لا صَفْوَ له على الحقيقة.

<sup>(</sup>١) في التيمورية الكاملة: "بتكرمة".

# البّائِي الْجُوالِعِشْرُونَ

في الفرق بين الإظها ر والإفشاء والجهر



[(الفرق) بين الإفشاء والإظهار]\*،أن الإفشاء كثرة الإظهار، ومنه "أَفْشَى القومُ" إذا كثر مالُهم، مثل: "أَمشوا"، و"الفَشاء"(١) كثرة المال، ومثله "المَشاء"(١)، وقريب منه "النَّماء والصَّباء"، و"قد أَنمى القوم وأَصْبَوا وأَمْشَوا وأَفْشَوا" إذا كثر مالهم، ولهذا يقال: "فشا الخيرُ في القوم أو الشَّرُّ" إذا ظهر وكثر.

والإظهار يُستعمَلُ في كل شيء، والإفشاء لا يصحُّ إلا فيما تصحُّ فيـــه الكثرةُ (٣)، ألا ترى أنك تقول "هو ظاهر المروءة".

(الفرق) بين الجَهْرِ والإظْهارِ، أن الجهر عمومُ الإظهار والمبالغةُ فيه، ألا ترى أنكَ إذا كشفتَ الأمرَ للرَّجُلِ والرَّجُلَينِ قُلْتَ "أَظهرتُه لهما"، ولا تقول "جَهَرْتُ به" إلا إذا أظهرتُهُ للجماعة الكثيرة فيزول الشك.

ولهذا قالوا: ﴿ أَرِنَا اللهُ جَهْرَةً ﴾ (٤)، أي عياناً لا شكَّ معه.

وكل فَتَّ، وإِنْ أَمْشَى وأَثْرَى سَتَخْلِجُه عن الدنيا الْمُنُونُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: "النساء".

أمشى: كثر ماله، قال النابغة:

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "المساء".

<sup>(</sup>٣) في (م): [والإفشاء لا يصح إلا فيما لا تصح فيه الكثرة ولا يصح في ذلك]، ولرفع الخلل في المعنى، فقد حذفت من العبارة الكلمات المشار إليها بخط تحتها.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٥٣ من سورة "النساء".

<sup>\*</sup> ورد هذا الفرق في (م) بلا عنوان، وقد وضعت بين حاصرتين عنواناً له.

وأصلُه رَفْعُ الصوت، يُقالُ "جَهَرَ بالقراءة" إذا رفعَ صوتَــه بهـا، وفي القرآن: ﴿ولا تَجْهَرْ بصلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِما﴾(١)، أي بقراءتك في صلاتك.

و"صوتٌ حَهِيرٌ" رفيع الصوت، ولهذا يتعدَّى بالباء، فيُقال "حَهَرْتُ به"، كما تقولُ "رَفَعَ صَوتَهُ به" لأنه في معناه، وهو في غير ذلك استعارة.

وأصل "الجَهْرِ" إظهار المعنى للنفس، وإذا أُخرجَ الشيءُ من وعـــاء أو بيت لم يكن ذلك جَهْراً وكان إظهاراً، وقد يحصل الجَهْرُ نقيضَ الهَمْسِ؛ لأن المعنى يظهر للنفس بظهور الصوت.

(الفرق) بين الجَهْرِ والكَشْفِ، أن الكشفَ مُضَمَّنٌ بالزوال، ولهذا يُقالُ لله عَزَّ وحَلَّ "كاشِفُ الضُّرِّ" لأن نقيضه من الستر ليس مُتَضَمَّناً بالثبات، فيحري مجراه في ثبات الضر، كما حرى هـو في زوال الضر، والجَهْرُ غير مُضَمَّنِ بالزوال.

(الفرق) بين الإعلان والجَهْرِ ، أن الإعلان خلاف الكتمان، وهــو إظهار المعنى للنفس، ولا يقتضي رفع الصوت به، والجَـــهْرُ يقتضي رفع الصوت به، ومنه يقال "رَجُلٌ جَهِيرٌ وجَهْوَرِيٌّ" إذا كان رفيع الصوت.

(الفرق) بين البَدْوِ والظهور، أن الظهورَ يكون بقصد وبغير قصد، تقول "استترَ فلانٌ ثم ظَهَرَ"، ويدلُّ هذا على قصده للظهور، ويُقالُ "ظَهَرَ أمرُ فلان"، وإن لم يقصد لذلك.

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٠ من سورة "الإسراء".

فأمَّا قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وِالبَحْرِ﴾ (١)، فمعنى ذلك الحدوثُ. وكذلك قولكَ "ظَهَرَتْ في وجهه حُمْرَةٌ" أي حدثت، ولم يُعْنَ ألهـا

والبَدْوُ ما يكون بغير قصد، تقول "بَدا البَرقُ"، و"بدا الصبحُ"، و"بَدَتْ الشمسُ"، و"بَدا لي في الشيء"، لأنك لم تقصد للبَدْو.

وقِيلَ "في هذا بَدْوٌ"، و"في الأُوَّلِ بدْءٌ"، وبين المعنيين فرقٌ، والأصـــلُ واحدٌ.

(الفرق) بين الكتمانِ والإخفاءِ والسترِ والحجابِ وما يقربُ من ذلك، أن الكتمان هو السكوت عن المعنى، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الذينَ يَكُتُمُونَ مَكَ أَنْ الْنَا مِنَ النِيَّنَاتِ﴾ (٢)، أي يسكتون عن ذِكْرِهِ.

والإخفاء يكون في ذلك وفي غيره، والشاهد أنك تقـــولُ "أحفيــتُ المعــنى الدِّرْهَمَ في الثوب"، ولا تقولُ "كتمتُ ذلك"، وتقـــولُ "كتمــتُ المعــنى وأخفيتُهُ"، فالإحفاء أعمُّ من الكتمان.

(الفرق) بين قولك "سَتَرْتُهُ" وبين قولك "كَنَنْتُهُ"، أن معين "كَنَنْتُهُ" مُنْتُهُ، و"الموضعُ الكَنين" هو المصون، وذلك أنه يكون كنيناً، وإن لم يكين مستوراً.

<sup>(</sup>١) من الآية ٤١ من سورة "الروم".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٥٩ من سورة "البقرة".

وقيلَ "الدُّرُّ المَكْنونُ" لأنه في حُقِّ<sup>(۱)</sup> يُصانُ فيه، و"جاريةٌ مَكْنُونَـــةٌ في الحجاب" أي مصونة، قال الأعشى<sup>(۲)</sup>:

#### وبيضة في الدِّعْصِ مكنونة

والبيضة ليست بمستورة، وإنما هي مصونة عن الترجرج والانكسار.

و"اكْتَنَنْتُ الشيءَ في نفسي" إذا صنته عن الأداء، ودخلتْ فيه الأَلِــفُ [والتاء]\*على معنى "جعلت له كذا"، وفي القرآن: ﴿مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾(٣).

(الفرق) بين الغِشاءِ والغِطاءِ، أن الغشاء قد يكون رقيقاً يبين ما تحتــه ويتوهم الرائي أنه لا شيء عليه لرقته، ومن ثم سُمِّيت "أغشية البدن"، وهـي أعصاب رقيقة قد غُشِّي بها كثيرٌ من أعضاء البدن مثل الكبد والطحال.

فالغطاء يقتضي سَتْرَ ما تحته، والغشاء لا يقتضي ذلك، ومن ثم قيــــل "غُشِيَ على الإنسان" لأن ما يعتريه من الغشي ليس بشيء بَيِّنٍ، والغطـاء لا يكون إلا كثيفاً ملاصقاً.

وقيلَ: الغشاء يكون من جنس الشيء، والغطاء ما يقتضيه من جنســه كان أو من غير جنسه، ولذلك تقولُ "تغشَّيتُ بالثيابِ"، ولا تقولُ "تغشَّيتُ بَالْ استُعمِلَ الغشاء موضع الغطاء فعلى التوسع.

<sup>(</sup>١) الحُقُّ: وعاء من الخشب أو العاج تحفظ فيه الأشياء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه.

<sup>\*</sup> في (م): اللام.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧٤ من سورة "النمل"، ومن الآية ٦٩ من سورة "القصص".

(الفرق) بين الغِطَاء والسِّتْرِ، أن السِّرْ ما يسترك عن غــــيرك، وإن لم يكن ملاصقاً لك مثل الحائط والجبل، والغطاء لا يكون إلا ملاصقاً، ألا ترى أنك تقول "تَستَّرْتُ بالحيطانِ"، ولا تقول "تغطَّيتُ بالحيطان"، وإنما "تغطَّيتُ بالخيطان"، وإنما "تغطَّيتُ بالثياب" لأنها ملاصقة لك، والغشاءُ أيضاً لا يكون إلا ملاصقاً.

(الفرق) بين السِّتْرِ والحجابِ والغِطاء، أنك تقولُ "حجبَني فلانٌ عــن كذا"، ولا تقولُ "سترين عنه"، ولا "غطَّاني"، وتقول "احتجبْتُ بشيء"، كما تقولُ "تستَّرْتُ به"، فالحجابُ هو المانع والممنوع به، والسِّتْرُ هو المستور به.

ويجوز أن يُقالَ: حِجاب الشيء ما قصد ستره، ألا ترى أنك لا تقول لمن مَنعَ غيرَه من الدخول إلى الرئيس داره -من غير قَصْدِ المنع لـــه- "أنــه حَجَبَهُ"، وإنما يُقالُ "حَجَبَهُ" إذا قَصَدَ منعَهُ.

ولا تقولُ: "احتجبتُ بالبيت"، إلا إذا قَصَــــــدْتَ مَنْــعَ غـــيرك عـــن مشاهدتك، ألا ترى أنك إذا حلستَ في البيت، ولم تقصد ذلك، لم تَقُلْ إنك قد احتجبتَ.

وفرقٌ آخرُ، أن السِّترَ لا يمنعُ من الدخول على المستور، والحجاب منعُ.



## البّائِيَ الْبُائِيَ الْبُائِيَ الْبُائِيَ الْبُائِيَ الْبُائِينَ وَالْمُعِشْرُ وَنَ الْمُعْشِرُ وَنَ

في الفرق بين الطلب والسؤال والرَّوْم والاقتضاء وما يجري مع ذلك والفرق بين البعث والإنفاذ وما يقرب منه



(الفرق) بين الطَّلَب والسؤال، أن السؤال لا يكون إلا كلاماً، ويكون الطَّلَبُ السعَي وغيرَه، وفي مَثْلِ<sup>(۱)</sup>: عليكَ الهَرَبُ وعَلَيَّ الطَّلَبُ.

(الفرق) بين الطَّلَبِ والمحاولةِ، أن المحاولةَ الطَّلَبُ بالحيلة، ثم سُمِّيَ كُـلُّ طَلَب محاولةً.

(الفرق) بين الالتماسِ والطَّلَبِ، أن الالتماسَ طَلَبٌ باللَّمْسِ، ثم سُمِّي كُلُّ طَلَبُ التماساً مَحَازاً.

(الفرق) بين الطَّلَبِ والبَحْثِ، أن البحث هو طَلَبُ الشيء مما يخالطه، فأصله أن يَبْحَثَ التراب عن شيء يطلبه، فالطلب يكون لذلك ولغيره.

وقيل: "فلان يَبْحَثُ عن الأمور" تشبيهاً بمن يَبْحَثُ الترابَ لاستخراج الشيء.

(الفرق) بين الطَّلَبِ والاقتضاء، أن الاقتضاء على وجهين: أحدهما اقتضاء الدَّيْنِ، وهو طلب أدائه، والآخر مطالبة المعنى لغيره، كأنه ناطقٌ بأنه لا بُدَّ منه، وهو على وجوه: منها الاقتضاء لوجود المعنى، كاقتضاء الشكر من حكيم لوجود النعمة، وكاقتضاء وجود النعمة لصحة الشكر، وكاقتضاء وجود مِثْلِ آخر وليس كالضدِّ الذي لا يحتمل ذلك، وكاقتضاء القادرِ والمقدورِ القادر، وكاقتضاء وجود الحركة للمحلِّ من غير أن يقتضي وجود الحركة للمحلِّ من غير أن يقتضي وجود المحلِّ وجود الحركة للمحلِّ من غير أن يقتضي وجود الحركة اللمكونُ.

<sup>(</sup>١) لم يورد المصنف هذا المثل في كتابه (جمهرة الأمثال).

واقتضاء الشيء لغيره قد يكون بجَعْلِ جاعِلِ وبغير جَعْلِ جاعِلٍ، وذلك غو "ضَرَبَ"، يقتضي ذِكْرَ الضَّاربِ بَعْدَهُ، بوضع واضع اللغة له على هـذه الجهة، و"ضُربَ" لايقتضي ذلك، وكلاهما يدلُّ عليه.

(الفرق) بين الطَّلَبِ والرَّوْمِ، أن الرَّوْمَ - على ما قال علي بن عيسى - طلب الشيء ابتداءً، ولا يُقالُ "رُمْتُ" إلا لما تجده قبل، ويُقالُ "طَلَبْـــتُ" في الأمرين، ولهذا لا يُقالُ "رُمْتُ الطعامَ والماءَ".

وقِيلَ: لا يُستعمَلُ "الرَّوْمُ" فِي الحيوان أصلاً؛ لا يُقالُ "رُمْتُ زَيْدًا" ولا "رُمْتُ فَيرِحِعُ الرَّوْمُ إلى فعلِه، "رُمْتُ فَرَساً" وإنما يُقالُ "رُمْتُ أن يفعلَ زَيْدٌ كذا"، فيرجعُ الرَّوْمُ إلى فعلِه، وهو الرَّوْمُ والمَرامُ(١).

#### ومِمَّا يجري مع ذلك

(الفرق) بين "أوحى" و "وَحَى"، أن "وَحَــى" جعله علـــى صفــة، كقولك "مسفرة"، و "أوحى" جعل فيها معنى الصفة، لأن "أَفْعَلَ" أصلُه التعدية، كذا قال عليٌ بنُ عيسى.

<sup>(</sup>۱) هنا في الأصل، والنسخة التيمورية الكاملة، فروق تقدمت، وهي: الفرق بين الإرسال والإنفاذ، الفرق بين البعث والإنفاذ، الفرق بين البعث والإنفاذ، الفرق بين البعث والإنفاذ، الفرق بين البعث والنشور، الفرق بين الرسول والنبي، الفرق بين المرسل والرسول.

### البِّنانِ السَّالِمَ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ

### في الفرق بين الكتب والنسخ، وبين المنشور والكتاب والدفتر والصحيفة وما يقرب من ذلك

(الفرق) بين الكَتْبِ والنسخ، أن النَّسْخَ نقل معاني الكتاب، وأصل الإزالة، ومنه "نَسَخَتْ الشَّمسُ الظلَّ"، وإذا نقلتَ معاني الكتاب إلى آخر فكأنك أسقطتَ الأولَ وأبطلتَه.

والكَتْبُ قد يكون نقلاً وغيره، وكلُّ نسخٍ كَتْبُ، وليس كلُّ كَتْبِ

وقال أبو بكر: أكثر ما يُقالُ "الزَّبْرُ" وأعرفُهُ الكتابةَ في الحجر، قال: وأهل اليمن يُسَمُّونَ كلَّ كتابةٍ زَبْراً.

وأصلُ الكلمة الفحامةُ والغلظُ، ومنه سُمِّيَتْ القطعــةُ مـن الحديــد "زُبْرَةً"، و"زَبَرْتُ البئرَ" إذا طويتَـها بالحجارة وذلك لغلظ الحجارة.

وإنما قيل للكتابة في الحجر "زَبْرُ"، لأنها كتابة غليظة، ليس كما يُكْتَـبُ في الرقوق والكواغد.

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ تكرار في عَدِّ هذا الباب.

وفي الحديث: "الضعيفُ الذي لا زَبْرَ له"(١)، قالوا: لا مُعْتَمَدَ له، وهو مثل قولهم: "رقيق الحال"، كأن الزَّبْرَ فحامة الحال.

و يجوز أن يُقال: "الزَّبُورُ" كتابٌ يتضمَّنُ الزِجرَ عن حلاف الحقِّ، مـــن قولك "زَبَرَهُ" إذا زِجرَه، وسُمِّيَ "زَبُوْرُ داوُد" لكثرة مزاجره.

وقال الزَّجَّاجُ: الزَّبُورُ كلُّ كتابِ ذي حكمة.

(الفرق) بين المنشورِ والكِتابِ، أن قولنا "عند فلان منشور" يفيد أن عنده مكتوباً يقوِّيه ويؤيِّده.

والمنشور في الأصل صفة الكتاب، وفي القرآن: (كتاباً يَلقاهُ مَنْشُوراً) (٢)؛ لأنه قد صار اسماً للكتاب المفيدِ الفائدةَ التي ذكرنا، والكتابُ لا يفيد ذلك.

(الفرق) بين الكتاب والدَّفْتَرِ، أن الكتاب يفيد أنه مكتوب، ولا يفيد الدفتر ذلك، ألا ترى أنك تقول "عندي دفترٌ بياضٌ"، ولا تقول "عندي كتابٌ بياضٌ".

(الفرق) بين الصحيفة والدفتر، أن الدفتر لا يكون إلا أوراقاً مجموعة، والصحيفة تكون ورقة واحدة، تقول "عندي صحيفة بيضاء"، فيإذا قلت

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم وأحمد، "والضعيف الذي لا زُبْرَ له، أي لا عقل له يَزْبُرُهُ وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي"، انظر (النهاية) لابن الأثير ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣ من سورة "الإسراء".

"صُحُفّ" أفَدْتَ أها مكتوبة.

وقال بعضُهم: يُقال "صحائفُ بِيْضٌ" ولا يُقالُ "صُحُفٌ بِيْضٌ"؛ وإنما يُقال من صحائف إلى صحف ليفيد أنه المكتوبة، وفي القرآن: (وإذا الصُحُفُ نُشِرَتْ)(١).

وقال أبو بكر: الصحيفة قطعة من أُدَم أبيضَ أو ورق يُكتَبُ فيه.

(الفرق) بين الكتاب والمُصْحَف، أن الكتاب يكون ورقـــة واحــدة ويكون جملة أوراق، والمصحف لا يكون إلا جماعــة أوراق صُحِّفَــتْ، أي جُمِعَ بعضُها إلى بعض.

وأهلُ الحِجازِ يقولون: "مُصْحِفُ" -بالكسر- أخرجوه مخرج ما يُتعاطى باليد، وأهلُ نَحْدٍ يقولون "مُصْحَفُ" وهو أجود اللغتين، وأكثر ما يُقالُ "المُصْحَفُ" لمصحف القرآن.

و"الكتابُ" أيضاً يكون مصدراً بمعنى الكتابة، تقول "كتبتُــه كتابــاً"، و"علَّمْتُه الكتابَ والحسابَ".

وفي القرآن: ﴿ولو نَزَّلْنَا عليكَ كِتابًا فِي قِرْطَاسٍ﴾(٢)، أي: كتابــــاً في قرطاس، ولو كان الكتاب هو المكتوب لم يَحْسُنْ ذِكْرُ القرطاس.

(الفرق) بين الكتاب والسِّفْر، أن السِّفْرَ الكتاب الكبير، وقال

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة "التكوير".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧ من سورة "الأنعام".

الزجَّاجُ: الأسفارُ الكتبُ الكبارُ. وقال بعضهُم: السِّفْرُ الكتابُ يتضمَّنُ علومَ الديانات خاصة. والذي يوجبُه الاشتقاقُ أن يكون "السِّفْرُ" الواضح الكاشف للمعاني، من قولك "أَسْفَرَ الصُّبْحُ" إذا أضاء، و"سَفَرَتْ المرأةُ نقابَها" إذا ألقتْه فانكشف وجهُها، و"سَفَرْتَ البيتَ" كنستَه، وذلك لإزالتك الترابَ عنه حتى تنكشف أرضُهُ، و"سَفَرَتْ الريحُ الترابَ أو السحابَ" إذا قشعته فانكشفت السماءُ.

(الفرق) بين الكتابة والمَجَلَّةِ، أن المجلة كتاب يحتوي على أشياء حليلة من الحِكَم وغيرها، قال النابغة (۱):

مَجَلَّتُهُمْ ذَاتُ الإله ودينُهُمْ كريمٌ، به يرجون حُسْنَ العواقبِ ولا يُقالُ للكتاب إذا اشتمل على السخف والمحون وما شاكل ذلك "مَجَلَّةٌ".

يريد الصحيفة لأنهم كانوا نصارى فَعنى الإِنْجيل، ومَن روى "مَحَلَّتهم" أراد الأرض المقدّسة وناحية الشام والبيت المقدَّس، وهناك كان بنو جَفْنة؛ وقال الجوهري: معناه أَلهم يحُجُّــون فَيُحِلُّون مواضع مقدسة؛ قال أَبو عبيد: كل كتاب عند العرب مَجَلَّة.

<sup>(</sup>۱) في (اللسان): [المَحَلَّة: صحيفة يكتب فيها. ابن سيده: والمَحَلَّة. الصحيفة فيها الحكمة؛ كذلك روي بيت النابغة بالجيم:

مَجَلَّتُهم ذاتُ الإِله، ودِيُنهم قَوِيم فما يَرْجُون غير العواقب

وفي حديث سويد بن الصامت: قال لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: لعل الذي معك مثل الذي معي، فقال: وما الذي معك؟ قال: مَحَلَّة لقمان؛ كل كتاب عند العرب مَحَلَّة، يريد كتاباً فيه حكمة لقمان. ومنه حديث أنس: ألقي إلينا مَحالٌ؛ هي جمع مَحَلَّة يعني صُحُفًا قيل إلها معرَّبة من العبرانية، وقيل: هي عربية، وقيل: مَفْعَلة من الجلال كالمذلة من الذل].

# البّائِي النّاسِيّع وَالْعِشْرُونَ

في الفرق بين غاية الشيء ومداه ونهايته وحدّه وآخره وما يجري مع ذلك



(الفرق) بين غاية الشيء والمدى، أن أصلَ الغاية الرَّاية، وسُمِّيتُ لهاية الشيء غايته لأن كل قوم ينتهون إلى غايتهم في الحرب، أي رايتهم، ثم كثر حتى قيل لكل ما يُنتهى إليه غاية، ولكل غاية لهاية، والأصل ما قلناه.

ومدى الشيء ما بينه وبين غايته، والشاهد قول الشاعر:

ولَمْ نَدْرِ أَنْ خَضْنَا مِنَ المُوتَ خَيْضَةً لِمَ العُمْرُ بَاقٍ والمدى متطاولُ يعني مدى العمر، والمعنى أن الأمل منفسخ لما بينه وبين الموت.

ومن ذلك قولهم "هو مني مدى البصر" أي هو حيث يناله بصري، كأن بصري ينفسح بيني وبينه، ثم كثر ذلك حتى قيل للغاية مدى، كما يُسَمَّى الشيءُ باسم ما يَقْرُبُ منه.

(الفرق) بين الأَمَدِ والغايةِ، أن الأمد حقيقة، والغاية مستعارة على ما ذكرنا، ويكون الأمد ظرفاً من الزمان والمكان، فالزمان قوله تعالى: (فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ)(١)، والمكان قوله تعالى: (تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُمَ الْأَمَدُ)(١)، والمكان قوله تعالى: (تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُمَ الْأَمَدُ)(١).

(الفرق) بين آخرِ الشيءِ ولهابتِهِ، أن آخرِ الشيء خلاف أوله، وهما اسمان، والنّهايةُ مَصْدَرٌ مثل الحمايةِ والكفايةِ، إلا أنه سُمِّيَ به منقطعُ الشيء فقيل "هو لهايته" أي منتهاه.

<sup>(1)</sup> من الآية ١٦ من سورة "الحديد".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٠ من سورة "آل عمران".

وخلافُ الْمُنْتَهَى الْمُبْتَدَأَ، فكما أن قولكَ الْمُبْتَدَا يقتضي ابتداء فِعْلٍ من جهة اللفظ، وقد "انتهى الشيءُ" إذا بلغ مَبْلَغاً لا يُزادُ عليه، وليس يقتضي النهايةُ منتهى إليه، ولو اقتضى ذلك لم يصحَّ أن يُقالَ "للعالَم نهاية".

وقيلَ "الدَّارُ الآخرةُ" لأن الدنيا تؤدي إليها، والدنيا بمعنى الأُولى، وقيـلَ "الدار الآخرة" كما قيلَ "مَسْجِدُ الجامِعِ"، والمرادُ مسجدُ اليومِ الجـامعِ، ودارُ الساعةِ الآخرة.

وأمَّا "حَقُّ اليقينِ" فهو كقولكَ "مَحْضُ اليقينِ"، و"من اليقين"، وليس قُوْلُ مَنْ يَقولُ: "هذه إضافة الشيء إلى نعته" بشيء؛ لأن الإضافة تُوجب عن يكون في ضمنه، والنَّعْتُ تَحْلِيةٌ، وإنجا يُحَلَّى الشيء الذي هو بالحقيقة، ويُضافُ إلى ما هو غيرُه في الحقيقة، تقولُ "هذا زيْدٌ الطَّويلُ"؛ فالطويل هو زَيْدٌ بعينه، ولو قلتَ "زَيْدُ الطَّويلِ" وَجَبَ أن يكون زَيْدٌ غيرَ الطويل، ويكون في تلك الطويل، ولا يجوز إضافة الشيء إلا يكون زَيْدٌ غيرَ الطويل، ويكون في تلك الطويل، ولا يجوز إضافة الشيء إلا إلى غيره أو بعضه، فَغَيْرُهُ نحو "عَبْدُ زَيْدٍ"، وبَعْضُهُ نحو "تَوْبُ حَريرٍ" (١)، و"خاتمُ ذَهَب"، أي من حَريرٍ ومن ذَهَب.

وقال المازينُّ: "عامُ الأُوَّلِ" إنما هو عامُ زَمَنِ الأُوَّلِ.

(الفرق) بين الآخر والآخر، أن الآخر بمعنى ثان، وكل شيء يجوز أن يكون له ثالث وما فوق ذلك يُقالُ فيه "آخرٌ"، ويُقالُ للمؤنث "أُخْرَى".

<sup>(</sup>۱) في نسخة: "خز".

وما لم يكن له ثالث فما فوق ذلك قِيلَ "الأَوَّلُ" و"الآخِرُ"، ومن هـذا ربيعٌ الأَوَّلُ وربيعٌ الآخِرُ.

(الفرق) بين الحَدِّ والنهايةِ والعاقبةِ، أن النهايةَ ما ذكرناه.

والحَدُّ يفيد معنى تمييز المحدود من غيره، ولهذا قال المتكلِّمــون: "حَــدُّ السواد كذا".

وسُمِّيَ حَدَّاً لأنه يمنع غيره من المحدود فيما هو حَدُّ له، وفي هذا تمييز له من غيره، ولهذا قال الشُّروطيُّون: "اشترى الــــدَّارَ بحدودهـــا"، ولم يقولــوا "بنهاياتها"، لأن الحَدَّ أَحْمَعُ للمعنى، ولهذا يُقالُ "للعــالَمِ لهايــةٌ" ولا يُقــالُ "للعالَم حَدُّ"، فإنْ قيلَ فعلى الاستعارة، وهو بعيد.

وعندهم أن حَدَّ الشيء منه، فقال أبو يوسف والحَسَنُ بنُ زِياد (١٠): إذا كَتَبَ "حَدُّها الأُوَّلُ دَارُ زَيْدٍ" دخلت دارُ زَيْدٍ في الشراء -وقال أبو حنيفة: لا تدخلُ فيه- وإن كَتَبَ "حَدُّها الأُوَّلُ المَسْجِدُ" وأَدْخَلَهُ فَسَـــِدَ البيعُ في قولهما.

وقال أبو حنيفة: لا يَفْسُدُ، لأن هذا على مقتضى العُرْفِ وقَصْدُ الناسِ في ذلك معروفٌ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو علي، الحسن بن زياد، العلاَّمة فقيه العراق، صاحب أبي حنيفة (..- ٢٩٤هـ). أخبار القضاة ١٢/٢، تاريخ بغداد ٣١٤/٧، شذرات الذهب ١٢/٢، سير أعلام النبلاء ٥٤٣/٩.

وأما العاقبة فهي ما تؤدي إليه التأدية، والعاقبة هي الكائنة بالسبب الذي من شأنه التأدية، وذلك أن السبب على وجهين: مُولِّدٍ ومُؤدِّ، وإنما العاقبة في المُؤدِّي، فالعاقبة يُؤدِّي إليها السببُ المقدَّمُ، وليس كذلك الآخِرَةُ؛ لأنه قد كان يمكن أن تُحْعَلَ هي الأولى في العِدة.

(الفرق) بين الجانب والناحية والجهة، قال المتكلِّمون (1): إن حسانب الشيء غيره، وَجهَتَهُ ليست غيره، ألا ترى أن الله تعالى لو خلق الجزء (٢) الله يعوز أن تجاوره ستة الذي لا يتجزأ منفرداً لكانت له جهات سبت بدلالة أنه يجوز أن تجاوره ستة أجزاء، من كل جهة جُزْء، ولا يجوز أن يُقالَ "إن له جوانب"، لأن جانب الشيء ما قَرُبَ من بعض جهاته، ألا ترى أنك تقول للرجل "خُذ على حانبك اليمين"؛ تريد ما يقرب من هذه الجهة، لو كان جانبك اليمين أو الشمالُ منك لم يمكنك الأخذ فيه.

وقال بعضُهم: ناحية الشيء كُلُّهُ، وَجِهَتُهُ بعضُهُ أو ما هــو في حكــم البعض، يُقالُ "ناحية العِراقِ"؛ أي العراقُ كُلُّها، و"جِهَةُ العِراقِ"؛ يُرادُ هـــا بعضُ أطرافِها.

وعند أهل العربية أن الوَجْهَ مُسْتَقْبِلُ كُلِّ شيء، والجهَةَ النَحْوُ، يُقالُ "كُلِّ شيء، والجهَةَ النَحْوُ، يُقالُ "كذا على جهة كذا" قالَهُ الخليلُ، قال: ويُقالُ "رَجُلٌ أَحْمَرُ" من جهة السَّواد.

<sup>(</sup>١) في التيمورية: "بعض المتكلمين".

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "الجن".

و "تجاه الشيء" ما استقبلتَهُ، يُقالُ: "تَوَجَّهُوا إليكَ"، و "وَجَّهُوا إليكَ"، كُلُّ يُقالُ، غيرَ أنَّ قولكَ "وَجَّهُوا إليكَ" على معنى وَلَّوا وُجُوهَهُمْ.

و"التَّوَجُّهُ" الفِعْلُ اللازمُ، و"النَّاحِيَةُ" فاعِلَةٌ بمعنى مَفْعُولَةٍ، وذلك أهلاً مَنْحُوَّةٌ أي مقصودَةٌ، كما تقولُ "راحِلَةٌ" وإنما هي "مَرْحُولَةٌ"، و"عِيْشَةٌ راضِيَةٌ"؛ أي مَرْضِيَّةٌ.

(الفرق) بين الجانب والكَنَف، أن الكَنَفَ هو ما يَسُدُّ الشيءَ من أحد حانبيه، ولهذا يُستعمَلُ في المعونة، فيقالُ: "أَكْنَفَ الرَّجُلَ" إذا أَعانَه، و"كَنَفْتُهُ" إذا حُطْتَهُ، و"كَنَفْتُهُ إذا حُطْتَها في حظيرة من الشجر.

ويجوز أن يُقالَ: الفرق بين الجانب والكَنف، أن الكَنفَ هو الجـــانب المُعْتَمَدُ عليه، وليس كذلك الجانب.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٨ من سورة "البقرة".



# البّانِالْ البّالْوْنَ

في الفرق بين أشياء مختلفة



(الفرق) بين الهبوط والترول، أن الهبوط نزول يعقبه إقامة، ومن تُمَّ قيلَ "هَبطنا مكان كذا" أي نزلناه، ومنه قوله تعالى: ﴿إِهْبِطُوا مِصْرَ ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿إهْبِطُوا مِنْها جَمِيْعاً ﴾(٢)، ومعناه انزلوا إلى الأرض للإقامة فيها، ولا يُقالُ "هَبَطَ الأرْضَ" إلا إذا استقرَّ فيها، ويُقَالُ "نَوْلَ" وإن لم يستقرَّ.

(الفرق) بين الظَّعْنِ والرَّحْلِ، أن الظَّعْنَ هو الرَّحِيْلُ في الهوادِج، ومن ثَمَّ سُمِّيت المرأةُ إذا كانت في هَوْدَجِها "ظعينةً"، ثم كثر ذلك حتى سُـمِّيت كُلُّ امرأةِ ظَعينةً، و"الظِّعانُ" حَبْلٌ يُشَدُّ به الهَوْدَجُ، قال الشاعو("):

..... كما حاد الأَزَبُّ عن الظِّعَان

و"المَظْعُونُ" المشدود بالظِّعانِ، ثم كثر الظَّعْنُ حتى قيل لكـــل رَحْــلِ ظَعْنٌ، والأصل ما قلناه.

(الفرق) بين الهِنيءِ والمَريءِ، أن الهنيء هو الخالص الذي لا تكديـــر فيه، ويُقالُ ذلك في الطعام وفي كل فائدة لم يعترض عليها ما يفسدها.

والمريء المحمود العاقبة، يُقالُ "مَرِيءٌ ما فعلتَ" أي أشـــرفت علـــى سلامة عاقبته.

<sup>(</sup>١) من الآية ٦١ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٨ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة، وتمامه في (اللسان)، والديوان:

أَثَوْتُ الغَيُّ ثُم نَزَعْتُ عنه كما حاد الأَزَبُّ عن الظِّعان

وقال الكسائي<sup>(۱)</sup>: تقول "هَنَأَني الطعامُ" و "مَرَأَني الطعام" بغير ألِف، فإذا أفردت قلت "أَمْرَاني" بغير همز.

وقال الْمَبَرِّدُ: هذا الكلامُ لو كان له وحهٌ لكان قَمِناً أن يأتي فيه بعِلَّةٍ، وهل يكون فِعْلُ على شيء إذا كان وحدَه، فإذا كان مع غيره انتقل لفظُـه، والمرادُ واحدٌ، وإنما الصحيح ما أعلمتك، و"أَمْرَاني" بغير همز معناه: هضمتْـهُ مِعْدَتي.

(الفرق) بين النَّبْذِ والطَّرْحِ، أن النبذَ اسمٌ لإلقاء الشيء استهانةً بـــه وإظهاراً للاستغناء عنه، ولهذا قالَ تعالى: ﴿ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُوْرِهِمْ ﴾\*.

وقال الشاعرُ \*\*:

نظرتُ إلى عنوانِهِ فنبذتُهُ كنبذِكَ نعلاً أَخْلَقَتْ من نِعالِكا والطَّرْحُ اسمٌ لجنس الفعل، فهو يكون لذلك ولغيره.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن علي بن حمزة، الملقب بالكِسائي لكساء أحرمَ فيه، شيخ القراءة والعربيسة، قال الشافعيُّ: مَنْ أراد أن يتبحَّر في النحو، فهو عيال على الكسائي (۱۱۹–۱۸۹هـ). سير أعلام النبلاء ۱۳۱/۹، تاريخ بغداد ۲۰۳/۱۱، إنباه الرواة ۲۰۲۲، ۲۷۲، وفيات الأعيان ۲۹۵/۳، بغية الوعاة ۲۲۲۲، شذرات الذهب ۲۱/۱.

<sup>\*</sup> من الآية ١٨٧ من سورة "آل عمران".

<sup>\*\*</sup> جاء في (اللسان): أنشد ابن بري شاهداً على "أُحلقَ الثوبُ" لأبي الأسود الدؤلي: نظرتُ إلى عنوانهِ فنبذتُهُ كنبذكَ نعلاً أَخْلَقَتْ من نعالِكا

(الفرق) بين التَّنْحِيَةِ والإزالةِ، أن الإزالة تكون إلى الجهات السِّــتِّ. والتنحية الإزالةُ إلى جانب اليمين أو الشمالِ أو حَلْفٍ أو قُدَّامٍ.

ولا يُقالُ لما صعد به أو سفل به "نَحَّى"، وإنما التنحيــةُ في الأصــل تحصيلُ الشيء في جانب، و"نَحْوُ الشيء" جانبُه.

(الفرق) بين قولك "تابعث زيداً" وقولك "وافقته "، أن قولك "تابعته" يفيد أنه قد تقدم منه شيء اقتديت به فيه، و "وافقته" يفيد أنكما اتفقتما معل في شيء من الأشياء، ومنه سُمِّي التوفيق توفيقاً.

ويقول أبو علي رحمه الله: "ومن تابعه" يريد به أصحابَهُ، ومنه سُمِّيَ التابعون "التابعين".

وقال أبو علي رحمه الله: "ومَنْ وافَقَهُ"، يريدُ: من قالَ بقولِــه، وإن لم يكن من أصحابه.

وأيضاً فإن النظير لا يُقال إنه تابعٌ لنظيره؛ لأن التابع دون المتبــوع، ويجوز أن يوافق النظيرُ النظيرَ.

(الفرق) بين قولك "اجْتَزَأَ به" وقولك "اكتفى به"، أن قولك "اجْتَزَأَ" يقتضي أنه دُوْنَ ما يحتاج إليه، وأصلُه من الجُزء ، وهو اجتزاء الإبل بالرُّطْب عن الماء، وهي وإن اجْتَزَأَت به يقتضي أنه دُوْنَ ما تحتاج إليه [منه]، فعلم محتاجة إليه بعض الحاجة.

والاكتفاء يفيد أن ما يكتفي به قَدْرُ الحاجَةِ (١)، من غير زيـــادة ولا نقصان، تقول "فلان في كفاية"، أي فيما هو وَفْقَ حاجته من العيش.

(الفرق) بين المَحْضِ والخالِصِ، أن المحض هو الذي يكون على وجهه لم يخالطه شيء، والخالص هو المختار من الجملة، ومنه سُمِّيَ الذَّهَبُ النقسيُّ عن الغش خالصاً، ومن الأُوَّل قولُهم "لَبَنٌ مَحْضٌ" أي لم يخالطه ماء.

(الفرق) بين العَدْلِ والفِداء، أن الفداء ما يُجعلُ بدلَ الشيء لينـــزل على حاله التي كان عليها، وسواء كان مثله أو أنقَصَ منه.

والعَدْلُ ما كان من الفداء مِثْلاً لما يُفدى، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿أَو عَدْلُ ذَلَكَ صِياماً ﴾ (٣)، أي: مِثْلُهُ.

(الفرق) بين قولك "يكادُّي الشيءُ" وقولك "شَقَّ عَلَيَّ"، أن معنى قولك "شَقَّ عَلَيَّ"، أن معنى قولك "شَقَّ عليَّ". والأَشَقُّ الطويلُ، سُمِّيَ بذلك لِبُعْدِ أُوَّلِهِ من آخِرِهِ، و"الشُّقَّةُ" البُعْدُ، و"الشُّقَّةُ من الثياب" ترجع إلى هذا.

وأما قولهم "بَهَظَنِي الشيءُ"، فمعناه: شَقَّ عَلَيَّ حتى غلبني، و"الباهِظُ" الشاقُّ الغالبُ.

<sup>(</sup>١) من قوله: "من غير" إلى "العيش" زائد في التيمورية القديمة على النسخ.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢٣ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٨ من سورة "المائدة".

وأما قولهم "بَهَرَني الشيءُ"، فإن الباهر الذي يَغْلِبُ من غير تَكَلَّـفٍ، ومنه قيل "القَمَرُ الباهِرُ".

(الفرق) بين الصِّراطِ والطريقِ والسبيلِ، أن الصراطَ هـــو الطريــقُ السهلُ، قال الشاعرُ:

خَشَوْنَا أَرْضَهُمْ بالخيلِ حتى تركناهم أَذَلَّ من الصِّراطِ وهو من "الذِّلِّ" خلاف العور.

و"الطريق" لا يقتضي السهولة، و"السبيل" اسم يقع على ما يقع عليه الطريق، وعلى ما لا يقع عليه الطريق، تقولُ "سبيل الله" و"طريق الله"، ويراد بسه وتقول "سبيلك أن تفعل كذا"، ولا تقولُ "طريقك أن تفعل به"، ويراد بسه سبيل ما يقصده، فيضاف إلى القاصد ويراد به القصد، وهو كالمحبة في بابه، والطريق كالإرادة.

(الفرق) بين قولك "عندي" و"لَدُنِّي"، أن "لَدُنِّي" [لا](١) يتمكَّن عِنْدَ"، ألا ترى أنك تقولُ "هذا القولُ عندي صوابٌ"، ولا تقول "لَدُنِّي صوابٌ"، وتقول "عندي مالٌ" ولا تقول "لَدُنِّي مالٌ"، ولكن تقول "لَدُنِّي مالٌ"، ولكن تقول "لَدُنِّي مالٌ" إلا أنك تقولُ ذلك في المال الحاضر عندك، ويجوز أن تقول "عندي مال" وإن كان غائباً عنك؛ لأن "لَدُنِّي" هو لما يليك.

<sup>(</sup>۱) في (م): [لا] ساقطة. قال سيبويه: لَدُن جُزِمَتْ ولم تجعل كعِنْدَ لأَهُمَا لم تَمَكَّنْ في الكلام تَمَكُّنْ عند. (اللسان).

وقال الزجاج: لَدْن لا تَمَكَّنُ تَمَكُّنَ عِنْدَ. (معاني القرآن ٢٦٧/٣، واللسان).

وقال بعضُهم: لَدُنْ لغة لَدُنِّي.

(الفرق) بين قولك "عِنْدي كذا" وقولك "قِبَلِي كذا" وقولك "قِبَلِي كذا" وقولك "في بيتي كذا"، قال الفقهاء: أصلُ هذا الباب أن المُقِرَّ مأحوذُ بما في لفظه، لا يُسقِطُهُ عنه ما يقتضيه، ولا يُزادُ ما ليس فيه، فعلى هذا إذا قال "لفلان عَلَيّ ألف درهم"، ثم قال "هي وديعة" لم يُصَدَّقْ؛ لأن موجبَ لفظِه الدَّيْنُ، وهو قوله "عَلَيَّ"؛ لأن كلمة "عَلَيَّ" ذِمَّةُ، فليس له إسقاطُهُ.

وكذا إذا قال: "له قِبَلي ألفُ درهم"، لأن هذه اللفظة تتوجه إلى الضَّمان وإلى الأمانة، إلا أن الضَّمان عليها أَغْلَبُ، حتى سُمِّيَ الكفيلُ قبيلاً، فإذا أُطْلِقَ كان على الضَّمان، وأُخِذَ به، إلا أن يقيده بالأمانة، فيقول: "له قِبَلي ألف درهم وديعةً"، وقوله "عَلَيَّ" لا يتوجه إلى الضمان فيلزمه به الدَّينُ، ولا يُصَدَّقُ في صرفه عند فصلٍ أو وصلٍ.

وقوله "وعندي" و"في منزلي" وما أشبه ذلك من الأماكن لا يقتضي الضمان ولا الذمة، لأنها ألفاظ الأمانة.

(الفرق) بين قولك "من مالي" وقولك "في مالي"، أن قولك "في مالي" إقرار بالشركة، وقولك "من مالي" إقرار بالهبة، فإذا قال: "له مـــن دراهمــي درهمٌ"، فهو للهبة، وإن قال: "له في دراهمي"، كان ذلك إقراراً بالشركة.

(الفرق) بين "مَعً" و"عِنْدَ"، أن قولك "مَعً" يفيد الاجتماع في الفعل، وقولك "عِنْدَ" يفيد الاجتماع في الفعل، وقولك "عِنْدَ" يفيد الاجتماع في المكان، والذي يدلُّ على أن "عِنْدَ" تفيــــد المكان ولا تفيده "مَعً"، أنه يجوز "ذهبتُ إلى عِنْدِ زَيْدٍ"، ولا يجوز "ذهبتُ إلى

مَعَ زَيْدٍ"، ومن ثَمَّ يُقالُ: "أنا معكَ في هذا الأمر"؛ أي مُعينُكَ فيه، كأبي مشاركُكَ في فِعْلِهِ، ولا تقولُ في هذا المعنى "أنا عندَك".

(الفرق) بين الرُّسُوخِ والثَّباتِ، أن الرسوخ كمال الثبات، والشاهد أنه يُقالُ للشيء المستقرِّ على الأرض "ثابت" وإن لم يتعلق به تعلقاً شديداً، ولا يُقالُ "راسخٌ".

ولا يُقال "حائطٌ راسخٌ"؛ لأن الجبلَ أكملُ ثباتاً من الحائط.

ويقولون: "هو أَرْسَخُهُمْ في المكرمات"؛ أي أكملهم ثباتاً فيها.

وأمَّا "الرُّسُوُّ" فلا يُسْتَعْمَلُ إلا في الشيء الثقيل، نحو الجبل وما شاكله من الأحسام الكبيرة، يُقالُ "حَبَلٌ راسٍ"، ولا يُقالُ "حائطٌ راسٍ"، ولا "عُـودٌ راسٍ"، وفي القرآن: ﴿بِسْمِ اللهِ مَجْرِيها ومُرْساها﴾(٣)، شَبَّهَهَا بالجبل لِعِظَمِها.

فالرُّسُوُّ هو الثبات مع العِظَمِ والثِّقَلِ والعُلُوُّ، فإن استُعمِلَ في غير ذلك فعلى التشبيه والمقاربة، نحو قولهم "أَرْسَيْتُ العودَ في الأرض".

<sup>(</sup>١) من الآية ٧ من سورة "آل عمران".

<sup>(</sup>٢) انظر الصفحة (١٢١).

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤١ من سورة "هود".

(الفرق) بين "أخمدتُ النارَ" وأطفأتُها، أن الإخمادَ يُستعمَلُ في الكثير، والإطفاء في الكثير والقليل، يُقالُ: "أخمدتُ النار" و"أطْفَأْتُ النار"، ويُقال: "أطفأتُ السِّرَاجَ"، ولا يُقالُ "أخمدتُ السراجَ".

و"طَفِئَتْ النارُ" يُستعمَلُ في الخمود مع ذكر النار، فيقال "خَمَـــدَتْ نيرانُ الظلم"، ويُستعار "الطَّفْيُ" في غير ذكر النار، فيُقالُ "طَفِيءَ غضبُه"، ولا يُقالُ "حَمَدَ غضبُه"، وفي الحديث (إن الصَّدَقَةَ لَتُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ) (١).

وقيل: الخمود يكون بالغلبة والقهر، والإطفاء بالمداراة والرفق، ولهذا يُستَعمَلُ الإطفاءُ في الغضب؛ لأنه يكون بالمداراة والرفق، والإخمادُ يكون بالمغلبة، ولهذا يُقالُ: "حَمَدَتْ نيرانُ الظلم والفتنةِ".

(الفرق) بين القناعة والقَصْد، أن القصد هو ترك الإسراف والتقتير جميعاً، والقناعة الاقتصار على القليل والتقتير، ألا ترى أنه لا يُقـــال "هــو قُنُوعٌ" إلا إذا استعملَ دونَ ما يحتاجُ إليه، و"مُقْتَصِدٌ" لمن لا يتجاوزُ الحاجــة ولا يقصرُ دونها.

وتركُ الاقتصَادِ مع الغنى ذَمَّ، وتركُ القناعةِ معه ليس بِذَمِّ، وذلـــك أن نقيضَ الاقتصاد الإسرافُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك.

وفي حديث (.. صدقة السرِّ تطفىء غضب الرَّبِّ..)، أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك. وفي حديث آخر (..انصدقة خفياً تطفىء غضب الرَّبِّ..)، أخرجه الطبراني في الأوسط عن أمِّ سلمة. والنص في (م): (الصَّدَقَة تُطْفِيء غَضَبَ الرَّبِّ).

وقيلَ: الاقتصادُ من أعمال الجوارح؛ لأنه نقيضُ الإسراف، وهو من أعمال القلوب.

(الفرق) بين الوسيلة والذريعة، أن الوسيلة عند أهل اللغة هي القُرْبَةُ، وأصلُها من قولك "سَأَلْتُ، أسْأَلُ" أي طلبتُ، وهما "يَتَسَاوَلان" أي يطلبان القربة التي ينبغي أن يُطلَبَ مثلُها، وتقول "تَوَسَّلْتُ إليه بكذا"، فتجعل "كذا" طريقاً إلى بغيتك عنده.

والذريعةُ إلى الشيء هي الطريقة إليه، ولهذا يُقال "جعلتُ كذا ذريعـةً إلى كذا"، فتجعل الذريعة هي الطريقة نفسها، وليست الوسيلة هي الطريقة فالفرق بينهما بيِّنٌ.

(الفرق) بين قولنا "فاض" وبين قولنا "سال"، أنه يُقالُ "فـاض" إذا سال بكثرة، ومنه "الإفاضة من عرفة"؛ وهو أن يندفعوا منها بكثرة.

وقولنا "سالً" لا يفيد الكثرة، ويجوز أن يُقالَ "فاضً" إذا سالَ بعـــدَ الامتلاء، و"سالً" على كلِّ وجهٍ.

(الفرق) بين النَّحْمِ والكوكبِ، أن الكوكب اسم للكبير من النحوم، وكوكب كلِّ شيء معظمُه، والنحمُ عامٌّ في صغيرها وكبيرها.

ويجوز أن يُقال: الكواكب هي الثوابت، ومنه يُقالُ "فيه كوكبٌ مــن ذهب أو فضةٍ" لأنه ثابت لا يزول، والنحمُ الذي يطلعُ منها ويغربُ، ولهـــذا قيلَ للمُنَجِّم مُنَجِّمٌ لأنه ينظرُ فيما يطلعُ منها، ولا يُقالُ له "كوكب".

(الفرق) بين الأُفُولِ والغُيُوْب، أن الأفول هو غيوب الشيء وراء الشيء، ولهذا يُقالُ "أَفَلَ النَحمُ"؛ لأنه يغيب وراء جهة الأرض، و"الغُيُوبُ" يكون في ذلك وفي غيره، ألا ترى أنك تقول "غابَ الرَّحُلُ" إذا ذهب عدن البصر وإن لم يُستعمَلُ إلا في الشمس والقمر والنجوم، و"الغُيُوْبُ" يُستعمَلُ في كلِّ شيء، وهذا أيضاً فرقٌ بَيِّنٌ.

(الفرق) بين الزَّلْزَلَةِ والرَّحْفَةِ، أن الرحفة الزلزلةُ العظيمةُ، ولهذا يُقللُ "زُلْزِلَتْ الأرضُ زَلْزَلَةً خفيفةً"، ولا يُقالُ "رَحَفَتْ" إلا إذا زُلْزِلَـــتْ زَلْزَلَــةً شديدةً، وسُمِّيتْ "زَلْزَلَةَ الساعةِ" رَحْفَةً لذلك.

ومنه "الإرجافُ"؛ وهو الإحبار باضطراب أَمْرِ الرَّجُـــلِ، و"رَجَــفَ الشيءُ" إذا اضطربَ، يُقالُ "رَجَفْتُ منه" إذا تَقَلْقُلْتُ.

(الفرق) بين السَّلْخِ والإخراج، أن السلخ هو إخراج ظرف أو مــــا يكون بمترلة الظرف له، والإخراج عامٌّ في كل شيء، وهو الإزالة من محيــطٍ أو ما يجري مجرى المحيط.

(الفرق) بين الخَلْطِ واللَّبْسِ، أن اللَّبْسَ يُستعمَلُ في الأعراض، مثــــل الحقِّ والباطلِ وما يجري مجراهما، وتقول "في الكلام لَبْسٌ".

والخَلْطُ يُستعمَلُ في العَرَضِ والجسمِ، فتقـــول: "خَلَطْــتُ الأمريــن ولبستهما"، و"خلطتُ النوعين من المتاع"، ولا يُقالُ "لبستهما"، وحَدُّ اللَّبْسِ منع النفس من إدراك المعنى بما هو كالسَّتْرِ له، وقلنا ذلك لأن أصلَ الكلمـــة السَّتْرُ.

(الفرق) بين الرُّجُوْعِ والفَيْءِ، أن الفَيءَ هو الرجوعُ من قُرْب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾(١)، يعني الرجوع ليس ببعيد، ومنه سُمِّيَ مال المشركين "فَيْعًا" لذلك، كأنه فاءَ من حانب إلى حانب.

(الفرق) بين قولك "هو قَمِينٌ به" وقولك "هو حَرِيٌّ به" و"حَليقٌ به" و"حَليقٌ به" و"حَليقٌ به" و"جَدِيْرٌ به"، أن القَمِينَ يقتضي مقاربة الشيء والدُّنُو منه حتى يُرجى تحقُّقُهُ، ولذلك قِيلَ "خُبْرٌ قَمِينٌ" إذا بدأ ينكرح كأنه دنا من الفساد، ويُقالُ للقودح الذي تتخذ منه الكوامِخ (٢) "القمن".

وقولُكَ "حَرِيِّ به" يقتضي أنه مأواه، فهو أبلغ من القَمِيْن، ومن تَــمَّ قِيلَ لمأوى الطير "حَرَاها"، ولموضع بيضها "الحَرِيُّ"، وإذا رجا الإنسانُ أمــراً وطلبه قِيلَ "تَحَرَّاه"؛ كأنه طلبَ مستقرَّه ومأواه، ومنه قول الشاعر (٣):

وهل هند إلا مهرةٌ عربيةٌ سليلة أفراس تجللها بغلل فإن نتجت مهراً كريماً فبالحري وإن يك إقرافٌ فما أنجب الفحلُ

قال البطليوسي: [رويناه عن أبي علي البغدادي"فمن قِبَلِ الفحلِ" على الإقواء، وقد روي هذا الشعر لحميدة بنت النعمان بن بشير، وألها قالته في الفيض بن أبي عقيل الثقفيّ، فمن رواه لحميدة بنت النعمان روى"وما أنا إلا مهرة"..]، ص ١١٧.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٢٦ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٢) الكامَخ: نوع من الأَدْم مُعَرَّب.

<sup>(</sup>٣) حاء في (الاقتضاب) للبطليوسي: [ أنشد ابنُ قتيبة عن أبي عبيدة لهند بنت النعمان بـــن بشير في روح بن زنباع:

### فإن نتجت مهراً كريماً فبالحري وإنْ يَكُ إقْرافٌ فَمِنْ قِبَلِ الفَحْل

وأما "حَلِيْقٌ به" بَيِّنُ الخلاقة، فمعناه أن ذلك مُقَدَّرٌ فيه، وأصلُ الخَلْــق التقديرُ.

وأما قولهم "جَدِيْرٌ به"؛ فمعناه أن ذلك يرتفعُ من جهته ويظهرُ، من قولك "جُدِّرُ الجدارُ" إذا بُنيَ وارتفعَ، ومنه سُمِّيَ الحائطُ جداراً.

(الفرق) بين اللَّمْسِ والمَسِّ، أن اللَّمْسَ يكون باليد حاصة، ليُعْــرَفَ اللينُ من الخشونة، والحرارةُ من البرودة.

والمَسُّ يكون باليد وبالحجر وغير ذلك، ولا يقتضي أن يكون بــاليد، ولهذا قال تعالى: ﴿مَسَّتُهُمُ البَّأْسَاءُ﴾ (١)، وقال: ﴿وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ ﴾ (١)، وقال يقل يَلْمَسْكَ اللهُ بِضُرِّ ﴾ (١)،

(الفرق) بين الرُّجُوْعِ والإيابِ، أن الإياب هو الرجوع إلى منتهي المقصد، والرجوع يكون لذلك ولغيره.

ألا ترى أنه يُقال "رَجَعَ إلى بعض الطريق"، ولا يُقالُ "آبَ إلى بعض الطريق"، ولكن يُقالُ إن حصل في المترل.

ولهذا قال أهل اللغة: التأويب أن يمضي الرَّجُلُ في حاجته ثم يعود فيثبت في مترله.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢١٤ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٧ من سورة "الأنعام"، ومن الآية ١٠٧ من سورة "يونس".

وقال أبو حاتم (١) رحمه الله: التأويبُ أن يسيرَ النهارَ أَحْمَعَ ليكون عند الليــل في مترله، وأنشد:

## البايتُوْنَ قريباً مِنْ بيوتِهِ مِنْ مِنْ بيوتِهِ وَلَوْ يَشَاؤُونَ آبُوا الْحَيَّ أُو طَرَقُوا

وهذا يدلُّ على أن الإيابَ الرجوعُ إلى منتهى القصد، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾(٢)، كأن القيامة منتهى قصدهم، لألها لا مترلة بَعْدَها.

(الفرق) بين الرُّجُوعِ والانقلاب، أن الرجوعَ هو المصير إلى الموضع الذي قد كان فيه قَبْلُ، والانقلاب المصير إلى نقيض ما كان فيه قَبْلُ، ويوضحُ ذلك قولُكَ "انقلبَ الطينُ خَزَفاً"، فأمَّا "رُجُوعُهُ خَزَفاً" فلا يصحُّ؛ لأنسه لم يكن قَبْلُ خَزَفاً.

(الفرق) بين الهَدْي والبَدَنَةِ، أن البُدْنَ ما تَبْدُنُ من الإبل أي تَسْمَنُ، يُقالُ: "بَدَّنْتُ الناقة " إذا سَمَّنتُها، و "بَدُنَ الرَّجُلُ" سَمِنَ، ثم كثر ذلك حسيق

<sup>(</sup>۱) هو سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السحستاني ثم البصري، المقرىء النحوي اللغوي، صاحب التصانيف، له باع طويل في اللغات والشعر، والعروض، (۱۷۲ – نحو ۲۰۵ه ). سير أعلام النبلاء ٢ / ٢٦٨، أخبار النحويين البصريين ٩٣، ٩٦، إنباه الرواة ٢ / ٨٥، وفيات الأعيان ٢ / ٢٠ ، شذرات الذهب ٢ / ١٢١/.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ من سورة "الغاشية".

سُمِّيتُ الإبلُ بُدْناً، مهزولةً كانت أو سمينةً. فالبَدنَةُ اسم يختصُّ به البعير، إلا أن البقرة لما صارت في الشريعة في حكم البَدنَةِ قـامت مقامها، وذلك [لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري] (١) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم [نحر] (٢) البَدنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ والبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ، فصار البقر فيحكم البُدن، ولذلك كان يقلد البقرة كتقليد البَدنَةِ في حال وقوع الإحرام بها لسايقها ولا يقلد غيرها.

والهَدْيُ يكونُ من الإبل والبقر والغنم، ولا تكونُ البَدَنَةُ من الغنه، والمَدْيُ يُقتضى إهداؤه إلى موضع، والهَدْيُ يُقتضى إهداؤه إلى موضع، والهَدْيُ يُقتضى إهداؤه إلى موضع، والهَدْيُ يُقتضى إهداؤه ألى موضع، لقوله تعالى: (هَدْيَا بالغَ الكَعْبَةِ)(٢)، فجعلَ بلوغَ الكعبة من صفة الهَدْي، فمن قال "عَلَيَّ بَدَنَةٌ" جاز له نحرُها بغير مكَّة، وهو كقوله "عَلَيَّ جَرُورٌ"، ومن قال "عَلَيَّ هَدْيُ" لم يجزْ أن يذبحه إلا يمكَّة، وهذا قول جماعة من الله. التابعين، وبه قال أبو حنيفة ومحمد (٤) رحمهم الله.

وقال غيرهم: إذا قال "عَلَيَّ بَدَنَةٌ أو هَدْيُّ" فبمكَّةَ، وإذا قال "جَزُورٌ" فحيث يرى، وهو قول أبي يوسف.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) في (من): (قال).

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٨ من سورة "المائدة".

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله ، محمد بن الحسن الشيبانيّ، فقيه العراق ، صاحبُ الإمام أبي حنيفة، (.. - ١٨٩هـ). سير أعلام النبلاء ١٣٤/٩، المعارف ٥٠٠ تاريخ بغداد ١٧٢/٢، وفيات الأعيان ١٨٤/٤، شذرات الذهب ٢٢١/١.

(الفرق) بين قولك "حاق به"، وقولك "نزل به"، أن النزول عام في كل شيء، يُقالُ "نزل بالمكان"، و"نزل به الضيف"، و"نزل به المكروهُ"، ولا يُقالُ "حَاقَ" إلا في نزول المكروه فقط، تقول: حَاقَ به المكروهُ، يَحِيْقُ حَيْقًا وحُيُوقًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾(١)، يعني العذاب لأهم كانوا إذا ذُكِرَ لهم العذابُ استهزؤوا به وأراد: جزاء استهزائهم.

وقِيلَ أَصْلُ "حَاقَ" حَقَّ؛ لأن المُضاعَفَ قد يُقْلَبُ إلى حَرف، نحو قول الراجز (٢٠):

#### تَقَصِضِّيَ البازي إذا البازي كَسَرْ

وهذا حسنٌ في تأويل هذه الآية، لأن فيه معنى الخبر الذي أتت به الرسل.

(الفرق) بين الضِّيْقِ والحَرَجِ، أن الحَرَجَ ضِيْقٌ لا منفذ فيه، مأخوذ من الحَرَجَةِ"، وهي الشحرُ الملتفُّ حتى لا يمكن الدخول فيه ولا الخروج منه.

<sup>(</sup>۱) من الآيات: ٨ من سورة "هود"، ٣٤ من سورة "النحل"، ٤٨ من سورة "الزمر"، ٨٣ من سورة "الرمر"، ٨٣ من سورة "الأحقاف".

<sup>(</sup>٢) هو العَجَّاج بن رؤبة، أنظر ديوانه ٢٨، يقول: انقضَّ انقضاض البازي إذا ضمَّ جناحيه. (٢) من الآية ٦٤ من سورة "النساءِ".

ومثله: (فلا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ منه) (١)، وليس كلُّ ما حاطبَ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أرادهم به، ألا ترى إلى قوله: (يا أَيُّهُ النبيَّ المنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلَى) (١)، والقصاصُ في العَمْهِ النبينَ آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلَى (١)، والقصاصُ في العَمْهِ فكأنه أثبت لهم الإيمانَ مع قَتْلِ العَمْدِ، وقَتْلُ العَمْدِ يُبْطِلُ الإيمانَ، وإنما أراد أن يُعلِّمَهُمْ الحُكْمَ فيمن يستوجبُ ذلك، ونحوه قوله تعالى: (يا أَيُّها الذين آمنوا لا تأكلُوا الرِّبا أَضعافاً مُضاعَفَةً) (١).

وقد تكلَّمْنا في هذا الحرف في كتاب " تصحيح الوجوه والنظائر"(٤) بأكثرَ من هذا، ومما قُلْنا: قال بعضُ المفسِّرين في قوله تعالى ﴿وَمَا جُعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾(٥): أنه أراد ضِيْقاً لا مخرجَ منه، وذلك أنه يتخلص من الذنب بالتوبة، فالتوبة مخرجٌ، وترك ما يصعبُ فعلُه على الإنسان بالرُّخص، ويحتجُّ به فيما اختلف فيه من الحوادث، فقيلَ: إن ما أدى إلى الضيق فهو منفيُّ، وما أوجبَ التوسعة فهو أولى.

(الفرق) بين المَحْقِ والإذهاب، أن المحق يكون للأشياء، ولا يكون في الشيء الواحد، يُقالُ "مَحَقَ الدَّنانيرَ"، ولا يُقالُ "مَحَقَ الدِّينَارَ" إذا أذهب

<sup>(</sup>١) من الآية ١ من سورة "الأعراف".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٧٨ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٣٠ من سورة "آل عمران".

<sup>(</sup>٤) انظر مؤلَّفات المصنِّف في مقدمتنا لهدا الكتاب.

<sup>(°)</sup> من الآية ٧٨ من سورة "الحج".

بعينه، ولكن تقول "مَحَقَ الدِّينارَ" إذا أردت قيمتَه من الورق، فأمَّا قولُه تعالى: (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا) (١)، فإنه أراد أن ثواب عامله يُمْحَقُ، والثواب أشياء كثيرة، والشاهد قوله تعالى: (ويُرْبِيْ الصَّدَقَاتِ) (٢)، ليس أنه يُرْبِي نَفْسَها، وإنما يُرْبِي ثوابَها، فلذلك يمحقُ ثوابَ فاعلِ الرِّبا، ونحن نعلمُ أن المال يزيك بالرِّبا في العاجلِ.

(الفرق) بين الوَضِيْعَةِ والخُسْرَان، أن الوضيعة ذهابُ رأسِ الملل، ولا يُقالُ لمن ذهبَ رأسُ مالِه كلَّه "قد وَضَعَ"، والشاهدُ أنه من "الوَضْع" حلاف في الرَّفْع، والشيء إذا وضع لم يذهب، وإنما قيل "وَضَعَ الرَّجُلُ" على الاختصار، والمعنى أن التجارة وَضَعَتْ من رأس ماله، وإذا نفدَ مالُه "وَضَعَ" لأن الوَضْعَ ضدُّ الرَّفْع.

والخُسْرَانُ ذهاب رأس المال كله، ثم كثر حتى سُمِّيَ ذهابُ بعـــض رأس المال خُسراناً، وقال الله تعالى: ﴿خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ (٣)، لأهـــم عدمــوا الانتفاع بها، فكأنها هلكتْ وذهبتْ أصلاً فلم يُقْدَرْ منها على شيء.

وأصلُ الخُسْران في العربية الهلاكُ.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧٦ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٢) أيضاً من الآية ٢٧٦ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٣) من الآيتين ١٢ و٢٠ من سورة "الأنعام"، ومن الآيتين ٩ و٥٥ من سورة "الأعـــراف"، ومن الآية ١٥ مــن ومن الآية ١٥ مــن سورة "المؤمنون"، ومن الآية ١٥ مــن سورة "المزمر"، ومن الآية ٤٥ من سورة "الشورى".

(الفرق) بين المُضِيِّ والذَّهاب، أن المُضِيَّ خلاف الاستقبال، ولهــــذا يُقالُ: ماضٍ ومستقبَلُ، وليس كذلك الذهابُ، ثم كثر حتى استُعملَ أحدُهمــا في موضع الآخر.

وقال على بن عيسى: "قَبْلُ" نقيضُ "بَعْدَ"، ونظيرُهما من المكان "حلف" و"أمامً"، فقيل فيما مضى: "قَبْل"، وفيما يأتي: "بَعْدد"، ويُقالُ: المستقبل والماضي.

(الفرق) بين الإقبالِ والمُضِيِّ والجحيءِ، أن الإقبال الإتيان مـــن قِبَــلِ الوجه، والجحيء إتيانٌ من أيَّ وجهٍ كانَ.

(الفرق) بين قولك "حئتُهُ" و "حئتُ إليه"، أن في قولك "حئتُ إليهه" معنى الغاية؛ من أحل دخول "إلى"، و "حئتُه" قصدته بمجيء، وإذا لم تُعَــدُهِ لم يكن فيه دلالةٌ على القصد، كقولك "جاءَ المطرُ".

(الفرق) بين المُقَارَبَةِ والمُلاقاةِ، أن الشيئين يتقاربان وبينهما حـــاجز، يُقالُ "التقى [الجندان](١) والفارسان".

والملاقاةُ أيضاً أصلُها أن تكون من قُدَّامٍ، ألا ترى أنه لا يُقالُ "لقيتُــه من حَلْفِهِ".

وقيلَ: اللقاء اجتماع الشيء مع الشيء على طريق المقاربة، وكذلك يصحُّ اجتماعُ عَرَضَيْن في المَحَلِّ ولا يصحُّ التقاؤهما.

<sup>(</sup>١) في (م): (الحدان)، والصواب ما أثبتناه.

وقيلَ: اللقاء يقتضي الحجابَ، يُقالُ "احتجَبَ عنه ثم لقيَه".

وأمَّا "المصادفةُ" فأصلُها أن تكون من جانب، و"الصَّدَفَـــانِ" جانبـــا الوادي، ومنه قوله تعالى: (إذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنَ)(١).

(الفرق) بين النَّدِيِّ والمَجْلِسِ والمَقَامَةِ، أن النَّدِيَّ هو المحلس للأهـل، ومن ثم قيل "هو أَنْطَقُهُمْ في النَّدِيِّ"، ولا يُقالُ في المحلس إذا حلا من أهلــه "نَدِيُّ"، و"قد تنادى القومُ" إذا تجالسوا في النَّدِيِّ.

والْمُقَامَةُ -بالضمِّ - المجلسُ يُؤكلُ فيه ويُشربُ، والمَقَامَةُ -بالفتح المُحلسُ الذي يُتَحَدَّثُ فيه، والمَقَامَةُ -بالفتح أيضاً - الجماعة، وأما "المَقامَ" فيه، والمَقَامَةُ عَلَمُ مَقَاماً، و"المَقَامُ" أيضاً موضع فالإقامة، والمَقَامُ " أيضاً موضع القيام.

(الفرق) بين العُكُوفِ والإقامة، أن العكوفَ هو الإقبالُ على الشيء والاحتباسُ فيه، ومنه قول الرَّاحز: باتت تَبَيَّا حوضَها عُكوفا\*

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٦ من سورة "الكهف".

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> في (م): [غنيا]. تحريف.

<sup>\*</sup> أورده صاحب (اللسان)، وذكر أن ابن الأعرابي أنشده .

ومنه الاعتكاف، لأن صاحبه مقبلٌ عليه يحبس فيه غير مشتغلٍ بغيوه، والإقامة لا تقتضي ذلك.

(الفرق) ين المَحْلِسِ والمَحْفِلِ، أن المَحْفِلَ هو المحلسُ الممتلىءُ مـــن الناس، من قولهم "ضَرْعٌ حافلٌ" إذا كان ممتلئاً.

(الفرق) بين الدُّنُوِّ والقُرْب، أن الدُّنُوَّ لا يكون إلا في المسافة بين شيئين، تقول "دارُه دانيَةٌ" و"مَزَارُهُ دان".

والقربُ عامٌ في ذلك وفي غيره، تقول "قلوبُنا تتقارَبُ"، ولا تقـــول "تتدانى"، وتقول "هو قريبٌ بقلبه"، ولا يُقالُ "دان بقلبه" إلا على بعد.

(الفرق) بين قولك "طَلَّ دَمُهُ" وقولك "أَهْدَرَ دَمَهُ"، أَن قولك "طَــلَّ دَمُهُ" معناه أَنه بَطَلَ ولم يُطْلَبْ به، ويُقالُ "طَلَّ القتيلُ نفسُه" و"طَلَّهُ فلانٌ" إذا أبطله.

وأمَّا "أَهْدَرَ" فهو أن يبيحَه السلطانُ أو غيرُه، و"قد هَدَرَ الدَّمُ هَدْراً"، و"هو هادِرُ" كأنه مأحوذ من قولك "هَدَرَ الشيءُ" إذا غَلَى وفَارَ، وكذلك "هَدْرُ الحَمامةِ"؛ وهو ما دام ولجَ في صوته بمترلة غليان القِدْر، ويُقالُ للمُسْتَقْتِل من الناس "قد هَدَرَ دَمَهُ".

(الفرق) بين الظِّلِّ والفَيْء، أن الظل يكون ليلاً ولهاراً، ولا يكون الفيء إلا بالنهار، وهو ما فاء من جانب إلى جانب، أي رَجَعَ، و"الفيء" الرُّجُوْعُ، ويُقالُ: الفَيْءُ التَّبَعُ، لأنه يتبع الشمس.

(الفرق) بين الوَسْطِ والوَسَطِ، أن "الوَسْطَ" لا يكون إلا ظرفاً، تقول "قعدْتُ وَسْطَ القوم"، و"ثوبي وَسْطُ الثياب"، وإنما تخبرُ عن شيء فيه الشوبُ وليس به.

فإذا حَرَّكْتَ "السِّينَ" كان اسماً، وكان بمعنى بعض الشيء، تقول "وَسَطُ رَأْسِهِ صلْبٌ" فَتَرْفَعُ لأنك إنما تخبر عن بعض الرأس لا عن شيء فيه، و"الوَسَطُ" اسمُ الشيء الذي لا ينفكُ من الشيء المحيط به جوانبه كوسَطِ الدار.

وإذا حرَّكْتَ "السِّيْنَ" دَخَلَتْ عليه "في"، فتقولُ "احتجمَ في وسَطِ رأسِه"، و"وسُط رأسِه"، موضع هذا في وسَطِ القوم"، ولا يقال "قعدتُ في وسُطِ القوم"، كما لا يُقال "قعدْتُ في بين القوم"، كما أن "بين" لا يدحلُ على ما أدى عنه "بَيْنَ".

(الفرق) بين قولك البَيْنَ والوَسَطَ، أن "الوَسَطَ" يُضافُ إلى الشيء الواحد، و"بَيْنَ" تُضافُ إلى شيئين فصاعداً لأنه من البينونة، تقول "قعدت وسَطَ الدار" ولا يُقالُ "قعدت بين الدارين"؛ أي حيث تباين إحداهما صاحبتَها، و"قعدت بين القوم" أي حيث يتباينون من المكان.

<sup>(</sup>۱) في اللسان: قال القوم قَيْلاً وقائلةً وقيلولةً ومَقَالاً ومَقيلاً، القائلة: نصف النهار.. ونومـــة نصف النهار.

و"الوَسَطُ" يقتضي اعتدالَ الأطراف إليه، ولهذا قيل: الوَسَطُ العدْلُ في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلناكُمْ أُمَّةً وَسَطا﴾(١).

(الفرق) بين الطُّلُوْع والبُزُوْغ والشُّرُوْق، أن "البُزُوْغ" أَوَّلُ الطلوع، وله ولمذا قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً ﴾ (٢)، أي لما رآها في أوَّل أحوال طلوعها تَفَكَّرَ فيها فوقعَ له ألها ليست بإلهٍ.

ولهذا سُمِّيَ "الشَّرْطُ" تبزيغاً لأنه شَقُّ حَفِيٌّ كأنه أَوَّلُ الشَّقِّ، يُقـــالُ "بَزَّغَ قوائمَ الدَّابَّةِ" إذا شَرَطَها، واسم ما يُبْزَغُ به "المِبْزَغُ"، وقيلَ البُزُوْغُ نحـوُ البُرُوْز، و"بَزَّغَ قوائمَ الدابة" إذا شَرَطَها ليبرز الدَّمُ.

والشُّرُوْقُ الطلوعُ، تقول "طَلَعْتُ" ولا يُقالُ "شَرَقَ الرَّجُلُ" كما يُقالُ "طَلَعَ الرَّجُلُ"، فالطُّلوعُ أَعَمُّ.

(الفرق) بين الذَّوْق وإدراكِ الطَّعْمِ، أن الذوق مُلابَسَةٌ يُحَــسُّ هِــا الطَّعْمُ، وإدراكُ الطَّعْمُ، وإدراكُ الطَّعْمِ يتبيَّنُ به، من ذلك الوجه، وغــيرِ تضمــين ملابســة [الحبل] (٣)، وكذلك يُقالُ "ذُقْتُهُ فلم أَحدُ له طَعْماً"

(الفرق) بين قوله "لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به" وقوله "لا يَغْفِرُ الشِّرْكَ به"، -فيما قال علي بن عيسى - أَنَّ "لا" تَدُلُّ على الاستقبال، وتَدُلُّ على وجه الفعل في الإرادة ونحوها إذا كان قد يريدُ الإنسانُ الكفرَ مع التوهم أنه إيمانٌ،

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٣ من سورة "البقرة".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٨ من سورة "الأنعام".

<sup>(</sup>٣) لعلها: [ الحِسِّ ].

كما يريد النصراي عبادة المسيح، ويجوز إرادته أن يكفر مع التوهم أنه إيمان. والفرق من جهة أخرى أن المصدر لا يَدُلُّ على زمان، و"أنْ يُفْعَلَ" يَدُلُّ على زمان (١)، ففي قولك "أَنْ" مع "الفِعْلِ" زيادة ليست في "الفِعْل".

(الفرق) بين الاستقامة والإصابة، أن الإصابة مُضَمَّنَةٌ بملابسة الغَرَضِ، وليس كذلك الاستقامة؛ لأنه قد يمرُّ على الاستقامة ثم ينقطعُ عن الغرض الذي هو المقصد في الطلب.

(الفرق) بين قولك "أتى فلانٌ" و"جَاءَ فلانٌ"، أن قولكَ "جَاءَ فـلانٌ" كلامٌ تامٌّ لا يحتاجُ إلى صِلَةٍ، وقولكَ "أتَى فلانٌ" يقتضي مجيئهُ بشيءٍ.

(الفرق) بين أُوْلاءِ وأُوْلئِك، أن "أولاءِ" لِما قَرُبَ و"أُولئِك" لما بَعُد، كما أن "ذا" لما قَرُبَ و"ذلك" لما بَعُد.

وإنما الكافُ للخطاب وَدَخَلَها معنى البُعْدِ؛ لأن ما بَعُدَ عن المخطبِ يحتاجُ من إعلامه وأنه مخاطبٌ بذكره لِمَا لا يحتاجُ إليه ما قَرُبَ منه لوضوح أمره.

(الفرق) بين "مَنْ يأتيني فله درْهَمُ" و"الذي يأتيني فله درهـــمُ"، أن حوابَ الجزاء يدلُّ على أنه يُستحَقُّ من الفعل الأول، و"الفاء" في خبر "الذي"

<sup>(</sup>١) في (م): [وأن يفعل على يدل على زمان]. وقد حذفنا (على) الأولى حتى يستقيم المعنى.

مُشبَّهةٌ بالجزاء وليستْ به، وإنما دَخَلَتْ لِتَدُلَّ على أن الدِّرْهَمَ يجبُبُ بَعْدَ الإِتيان.

(الفرق) بين "الجوابِ بالفاءِ" وبين "العطفِ"، أن العطفَ يوحببُ الاشتراكَ في المعنى، والجواب يوحبُ أن الثاني بالأُوَّلِ، كقوله تعلى الله وَلا تمسُّوها بِسُوْءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ (١).

(الفرق) بين الرُّكُوْنِ والسُّكُوْنِ، أن الركونَ السَّكُونَ إلى الشَّيء بالحُبِّ له والإنصات إليه، ونقيضُه النُّفُورُ عنه.

والسكونُ خلافُ الحَرَكَةِ، وإنما يُستعملُ في غيره مَجازاً.

(الفرق) بين "لَمَّا" و"لَمْ"، أن "لَمَّا" يوقَفُ عليها، نحو "قـــد حــاءَ زيدٌ"، فتقول "لَمَّا"؛ أي "لَمَّا يَجِيءْ"، ولا يجوز في ذلك كلامـــهم كـاد، و"لّما": كاد يفعلُ و لم يفعلْ، و"لَمَّا" جَوابُ "قَدْ فعلَ"، و"لَمْ" جوابُ "فَعَلَ"؛ لأن "قَدْ" للتوقُع.

وقال سيبويه (٢): ليست "ما" في "لَمَّا" زائدة؛ لأن "لَّا" تقع في مواضع لا تقع في مواضع لا تقع فيها "لَمْ"، فإذا قال القائلُ "لَمْ يأتِني زَيْدٌ" فهو نفيٌ لقوله "أَتانِي زَيْدٌ"، وإذا قال "لَّا يأتِني" فمعناه "أَنه لَمْ يأْت" وإنما يتوقَّعُهُ.

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٤ من سورة "هود".

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشري: ["لم" و"لمَّا" لقلب معنى المضارع إلى الماضي ونفيه، إلا أن بينهما فرقـــاً؛ وهو أن "لم يَفْعَلْ" نفي فِعْلِ، و"لَمَّا يفعلْ" نفيٌ قد فُعِلَ. وهي "لم" ضُمَّـــت ْ إليــها "مـــا"

(الفرق) بين التَّابِع والتَّالِي، أن التالي -فيما قال علي بن عيسى- ثان وإن لم يكن يُتَدَبَّرُ بِتَدَبُّر الأُوَّل، والتَّابِع إنما هو المُتَدَبِّرُ بِتدبُّر الأُوَّل، وقد يكون التابعُ قبلَ المتبوع في المكان كتقدُّم المدلول وتأخُّر الدَّليل، وهو مصع ذلك يَأْمُرُ بالعدول تارة إلى الشمال وتارة إلى اليمين (١)، كذا قال.

(الفرق) بين الخالي والماضي، أن "الخالي" يقتضي خُلُوَّ المكان منه، وسواء خلا منه بالغَيْبَةِ أو بالعدَم، ومنه "لا يخلو الجسم من حركة أو سكون"؛ لامتناع خُلوِّ المكان منهما، وأمَّا "لا يخلو الشيءُ من أن يكون موجوداً أو معدوماً" فمعناه أنه لا يخلو من أن يصحَّ له معنى إحدى الصفتين.

(الفرق) بين "سَوْفَ" و"السِّيْنِ" في "سيَفْعَلُ"، أن "سَوفَ" إطماعً كقولهم "سَوَّفْتُهُ" أي أطمعته فيما يكون، وليس كذلك "السِّيْنُ".

(الفرق) بين قولك "مالك لا تفعلُ كذا؟" وقولك "لِمَ لا تَفعَلُ؟"، أن قولك "لِمَ لا تَفعَلُ؟"، أن قولك "لِمَ لا تَفعلُ؟" أعمُّ لأنه قد يكون بحالٍ يرجعُ إلى غيره، و"مالك لا تفعلُ؟" بحالٍ يرجعُ إليه.

<sup>=</sup>فازدادت في معناها أن تضمنت معنى التوقع والانتظار واستطال زمان فعلها، ألا ترى أنـك تقول: "ندم و لم ينفعه الندم" أي عقيب ندمه. وإذا قلته بـــ(لَّما) كان على أن لم ينفعــــه إلى وقته. ويُسْكَتُ عليها دون أختها في قولك "حرجتُ ولمّا" أي ولمّا تخرج، كما يُسكَتُ على (قد) في: كَأَنْ قَدِ ]، وانظر بيانه في شرح المفصل لابن يعيش ١٠٩/٨.

<sup>(1)</sup> لعل في هذا (الفرق) سقطاً قطع توالي المعاني.

(الفرق) بين المكانِ والمكانةِ، أن المكانةَ الطريقةُ، يُقالُ: هو يَعمـــلُ على مكانتِهُ ومنه قوله تعالى: (على مكانتِهُمْ إِنَّا على مكانتِهُ أَيَّا على على طريقته، ومنه قوله تعالى: (على مكانتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ)(١).

والمكانُ "مَفْعَلٌ" من "يكونُ"، ويكونُ مصدراً ومَوضعاً.

(الفرق) بين قولك "تماماً لهُ" و"تماماً عليه" في قوله تعالى: (تمامــاً على الذي أَحْسَنَ) (٢)، أن "تماماً له" يدلُّ على نقصانه قبل تكميله، و"تمامـاً عليه" يدلُّ على نقصانه فقط؛ لأنه يقتضي مضاعفةً عليه.

(الفرق) بين "أمْ" و"أوْ"، أن "أمْ" استفهامٌ وفيها ادِّعاءٌ إذا عـادلت الألِف، نحو "أزيدٌ في الدَّارِ"، وليس ذلك في "أو"، ولهذا احتلَـف الجـوابُ فيهما، فكان في "أمْ" بالتعبير، و"أو" بنعم أو لا.

(الفرق) بين النَّار والسَّعيرِ والجحيمِ والحريقِ، أن السعير هــو النــار الملتهبة الحرَّاقة، أعني أنها تُسمَّى حريقاً في حال إحراقها للإحراق، يُقــالُ "في العوْدِ نارٌ"، و"في الحجر نارٌ"، ولا يُقالُ "فيه سعيرٌ".

و"الحريق"النارُ الملتهبةُ شيئاً وإهلاكها له، ولهذا يُقال "وقع الحريقُ في موضع كذا"، ولا يُقال "وقع السعير"، فلا يقتضي قولُك "السعير"ما يقتضيه "الحريق"، ولهذا يُقال "فلان مِسْعَرُ حرب"، كأنه يشعلها ويلهبه ولا

<sup>(</sup>۱) من الآية ۱۲۱ من سورة "هود".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٥٤ من سورة "الأنعام".

يُقال "مِحْرَقُ"، و "الجحيم" نارٌ على نارٍ وجمرٌ على جمرٍ، و "جَاحِمُهُ" شِلَقُ لَقُلْهِ، و "جَاحِمُهُ" لشدة توقُّدِها.

وأمَّا "جهنَّمُ" فيفيدُ "بُعْدَ القَعْرِ"؛ من قولك "جِهِنَّام"؛ إذا كانت بعيدةً القَعْر.

(الفرق) بين النُّورِ والضِّياءِ، أن الضياء ما يتخلل الهواء مــن أحــزاء النور فيَبْيَضُّ بذلك، والشاهد ألهم يقولون "ضياء النهار" ولا يقولون "نــور النهار" إلا أن يعنوا الشمس، فالنور الجملة التي يتشعبُ منها.

و"الضَّوْءُ" مصدرٌ، ضَاءَ يَضُوْءُ ضَوْءً، يُقالُ: ضَاءَ وأَضاءَ؛ أي ضاءً هُوَ، وأَضاءَ غَيرَهُ.

(الفرق) بين النَّطْفَةِ والمَنيِّ، أن قولكَ "النَّطْفَة" يفيد أها ماءٌ قليـــل، والماء القليل تُسمِّيهِ العَرَبُ النُّطْفَة، يقولون "هذه نُطْفَةٌ عَذْبَةٌ"؛ أي ماءٌ عذب، ثم كثر استعمالُ النُّطْفَةِ في المَنِيِّ حتى صار لا يُعْرَفُ بإطلاقه غيرُه.

وقولُنا: "المَنِيُّ" يفيد أن الوَلَدَ يُقدَّرُ منه، وهو من قولك "مَنَى اللهُ لـــه كذا" أي: قَدَّرَهُ (١)، ومنه "المَنَا" الذي يوزَنُ به؛ لأنه مقدَّرُ تقديراً معلوماً.

<sup>(</sup>۱) عن يزيد بن عمرو بن مسلم الخزاعي ثم المصطلقي، حدثني أبي، عن أبيه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده قول سويد بن عامر المصطلقي: لا تأمنن وإن أمسين في حسرم إن المنايسان فاسلك طريقك تمشي غير مختشع حتى تلاقي ما يَمْني لك السماني

(الفرق) بين قولك "أزالَهُ عن موضعه" و"أزلَّه "، أن الإزلالَ عن الموضع هو الإزالةُ عنه دفعةً واحدةً، من قولك "زلَّت قدمُهُ"، ومنه قيلَ "أزَلَّ الموضع هو الإزالةُ عنه دفعةً واحدةً، ومنه قيل للذَّنْبِ الذي يقع من الإنسان إليه النعمة " إذا اصطنعها إليه بسرعة، ومنه قيل للذَّنْبِ الذي يقع من الإنسان على غير اعتمادٍ "زَلَّة " و"الصَّفاءُ الزُّلالُ" بمعنى المُزَلِّ.

(الفرق) بين الضِّيْقِ والضَّيْقِ، قال المُفَضَّل: الضَّيْتِ -بالفتح في الصدر والمكان، والضِّيْقُ -بالكسر في البُحْلِ وعُسر الخُلُقِ، ومنه قوله تعالى: (ولا تَكُ في ضَيْقِ مُمَّا يَمْكُرونَ)(١).

وقال غيره: "الضِّيْقُ" مصدرٌ، و"الضَّيْقُ" اسم، ضاقَ الشيءُ ضِيْقًا، وهو الضَّيْقُ، والضَّيْقُ، وهذا المثال يكون لما تلزمُهُ الصفةُ مثل سَيْدٍ ومَيْتٍ، والضَّائِقُ ما يكونُ فيه الضِّيقُ عارضاً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ (٢).

[البيهقي في الزهد، وابن عساكر في تاريخه] انظر منتخب كتر العمال ٢٩٨/٥.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢٧ من سورة "النحل".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢ من سورة "هود".

(الفرق) بين الخَلْفِ والحَلَفِ، أنه يُقالُ لمن جاء بَعدَ الأوَّل "خَلْفِ" شراً كان أو حيراً، والدليل على الشَّرِّ قول لَبيدٍ (١٠):

وَبَقِيْتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الأَجْرَب

وعلى الخير قولُ حَسَّان (٢):

لنا القَدَمُ الأَعْلَى عليك وخَلْفُنا لأَوَّلِنا، في طاعةِ اللهِ، تابِعُ والخَلَفُ -بالتحريك- ما أُخْلِفَ عليكَ بدلاً مما أُخِذَ منك.

(الفرق) بين "ما" و"لا"، أن "لا" [جوابُ] (") استفهام، كقولك "أتقولُ كذا؟" فيكون الجوابُ "لا"، و"ما" جوابٌ عن الدَّعوى، تقول "قلتَ كذا؟" فيكون الجوابُ "ما قُلتُ".

(الفرق) بين السَّكْبِ والصَّبِّ والسُّـفوحِ والهُمـولِ والهَطْـلِ، أن "السَّكْبُ" هو الصَّبُّ المتتابِعُ، ولهذا يُقالُ "فَرَسُّ سَكْبُ" إذا كان يتابع الجريَ ولا يقطعُه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَاءِ مَسْكُوبٍ ﴾(٤)؛ لأنه دائم لا ينقطع.

<sup>(</sup>۱) تمام البيت:

ذَهَبَ الذين يُعاشُ في أكنافهم وبقيت في خَلْفٍ كجلد الأجرب

<sup>(</sup>٢) رواية صدر بيت حسان بن ثابت الأنصاري في (اللسان):

لنا القَدَمُ الأُوْلَى إليك وخَلْفُنا

<sup>(</sup>٣) في (م): (سؤال)، تحريف.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣١ من سورة "الواقعة".

و"الصَّبُّ" يكون دفعةً واحدةً، ولهذا يقال "صَبَّهُ في القـــالب"، ولا يقال "سكبه فيه"؛ لأن ما يُصَبُّ في القالب يُصبُّ دفعةً واحدةً.

و"السُّفُوحُ" اندفاع الشيء السائل وسرعةُ حريانه، ولهذا قيل "دَمُّ مَسْفُوحٌ"؛ لأن الدم يخرج من العِرْقِ حروجاً سريعاً، ومنه "سَفْحُ الحَبَـلِ" لأن سَيْلَهُ يندفع إليه بسرعة.

و"الهُمولُ" يفيد أن الهامِلَ يذهبُ كل مذهب من غير مانع، ولهــــذا قيل: "أَهْمَلْتُ المواشيَ" إذا تركتَها بلا راعٍ، فهي تذهب حيث تشــاء بــلا مانع.

وأما "الهَمْرُ" فكثرة السَّيلانِ في سهولة، ومنه يُقالُ "هَمَرَ في كلامــه" إذا أكثر منه، و"رجلٌ مِهْمارٌ" كثير الكلام، و"ظبيةٌ هَمِيرٌ" بسيطة الجسم.

و"الهَطْلُ" دوامُ السَّيلان في سكون، كذا حكى السُّكَريُ (١)، وقال: الهطلانُ مطرٌ إلى اللينِ ما هو، وأمَّا السَّحُّ فهو عموم الانصباب، ومنه يُقالُ "شاةٌ ساحٌ كأن حسمها أجمع يصبُّ ودكاً (٢).

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد السكري، الحسن بن الحسين، النحوي اللغوي الراوية، كان ثقة ديِّناً صادقاً، يقرىء القرآن، وانتشر عنه من كتب الأدب ما لم ينتشر عن أحد من نظرائه، وكان إذا جمع جمعلً فهو الغاية في الاستيعاب والكثرة، وقد جمع أشعار ما لا يقل عن خمسين شاعراً مسن الجاهليين والإسلاميين إلى العباسيين، وشرح هذا كله أو أكثره. (٢١٦-٢٧٥ أو ٢٩هس).

معجم الأدباء ٢/٨٧٤، بغية الوعاة ٢/١،٥، تاريخ بغداد ٣٠٧/٧، إنباه الرواة ٢٨٨١، سير أعلام النبلاء ٢٢٨/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أي شحماً.

(الفرق) بين اللَّمْعِ واللَّمْحِ، أن اللمعَ أصله في البَرْقِ، وهي البرقَـــةُ ثم الأُحرى المرَّةَ بعدَ المَرَّة.

واللَّمحُ مثل اللمع في ذلك إلا أن اللَّمْعَ لا يكون إلا من بعيدٍ، هكذا حكاه السُّكَّرِيُّ في تفسير قول امرىء القيس:

وَتَخْرُجُ مِنُه لامِعاتٌ كَأَنَّها أَكُفٌ تلقى الفوز عند المفيضِ و"البَرقُ" أصله فيما يقع به الرُّعبُ، ولهذا استُعملَ في التَّهَدُّد

(الفرق) بين التبديل والإبدال، قال الفَرَّاءُ: التبديلُ تغيير الشيء عن حاله، والإبدالُ جعل الشيء مكان الشيء.

(الفرق) بين الدَّلو والذَّنوب، أن الدلوَ تكـــون فارغــةً ومَــلأًى، والذَّنوب لا تكون إلا مَلأًى، ولهذا سُمِّيَ النَّصيبُ ذَنوباً، قال الشاعر (١٠):

#### لها ذَنوبٌ، ولكم ذَنوبُ فإنْ أبيتُمْ فلنا القَلِيْبُ

وقد أورد الفراء البيت -برواية أخرى- في سياق تفسيره لقوله تعالى: (فإن للذين ظلمسوا ذنوباً) من سورة الذاريات، فقال: [الذّنوب في كلام العرب: الدلو العظيمة، ولكن العسرب تذهب بما إلى النصيب والحظ. وبذلك أتى التفسير: فإن للذين ظلموا حظاً من العسداب، كما نزل بالذين من قبلهم، وقال الشاعر:

لنا ذَنوبٌ، ولكم ذَنوبُ فإنْ أبيتُمْ فلنا القَلِيْبُ والكَم ذَنوبُ فإنْ أبيتُمْ فلنا القَلِيْبُ والذَّنوبُ يُذكَّر ويؤنث]. معاني القرآن وإعرابه للفراء ٩٠/٣.

<sup>(1)</sup>في (اللسان) أنشد الفراء:

إنَّا إذا سَاجَلَنا شَرِيبُ لَنا ذَنوبٌ وَله ذَنوبُ فإنْ أبي كان له القَلِيبُ

فلولا أنها مملوءةٌ ما كان لقوله: (لَنا ذَنوبٌ وله ذَنوبُ) معنيً. وكذا قول عَلْقَمَةً (١):

فَحُقَّ لِشَأْسِ مِنْ نداكَ ذَنُوبُ

ساجَلَنا: شارَكَنا في الاستقاء بالسِّجالِ، والذَّنوبُ تُذَكَّــرُ وتؤنَّــثُ وهكذا:

(الفرق) بين الكأس والقَدَح، وذلك أن الكَأْسَ لا تكون إلا مملوءة، والقَدَح تكونُ مملوءة وغير مملوءة.

وكذلك الفرقُ بين الخِوان والمائدة \*، وذلك ألها لا تُسمَّى مـائدةً إلا إلى الله الله وتعالى أَعْلَمُ.

#### \* تم الكتاب بحمد الله تعالى على

<sup>(</sup>١) تمام البيت:

وفي كل يومٍ قد خَبَطْتَ بنعمةٍ فَحُقَّ لِشَأْسٍ من نداكَ ذَنُوبُ

<sup>\* &</sup>quot;المائدة" لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها طعام، لأن المائدة من "مادين يَميدين"، إذا أعطاك، وإلا فاسمها "حِوان". وكذلك "الكأس" لا تكون كأساً حتى يكون فيها شراب، وإلا فهو "قدح" أو "كوب". [الصاحبي / ابن فارس ١١٨].

# فهرس الفها رس

- فهرس الآيات القرآنية
- فهرسالأحاديث والآثار
  - فهرس الأمثال
- . فهرس شواهد الشعر والرجز
  - فهرس الأعلام
  - فهرساللغةالأبجدي
    - فهرس المراجع
    - فهرس الموضوعات

## فهرس الآيات القرآنية

| الآية / الصفحة  | السورة       | الآية / الصفحة | السورة   |
|-----------------|--------------|----------------|----------|
| V9/77           |              | 001/17.        | آل عمران |
| 04./11.         |              | 147/149        |          |
| 791/74          |              | 121/141        |          |
| 441/5           |              | £97/1VT        |          |
| 179/11          |              | Y . 9/1A       |          |
| Y91/Y.          |              | 0 £ £ / 1 A V  |          |
| V £ / 0         |              | 444/19         |          |
| 160/14          |              | 040/4.         |          |
| 001/1           | الأعراف      | 771/77         |          |
| 9./22           |              | Y0/0           |          |
| 009/04          |              | 144/04         | 7.17     |
| 710/09          |              | 0 £ 9/٧        |          |
| 4.4/10          |              | 4.4/44         | الأحزاب  |
| £ 7 £ / 1 7 A   |              | 7.1/07         |          |
| £               | 1            | 7.7/07         |          |
| 19/17           | 2 to 1 (4.1) | 707/07         |          |
| ٤٠٨/٣٣          | Wind State   | 19./30         |          |
| 0 2/01          | er jirin     | * * * / V      |          |
| <b>***</b> /* £ | 3 M 2 A A    | 710/71         | الأحقاف  |
| 7 4 4 / 1 1     |              | PY/V00         |          |
| 009/9           |              | ٥٣٠/١٣         | الإسراء  |
| 277/99          |              |                |          |
| 1 44/14         |              |                |          |

| الآية / الصفحة | السورة   | الآية / الصفحة | السورة   |
|----------------|----------|----------------|----------|
| £ Y £ / 1 Y    |          | 017/87         | الأنبياء |
| £ * • / Y      |          | 414/14         |          |
| £ . 7/£ V      |          | 701/4.         |          |
| 744/14         |          | 477/41         |          |
| 114/3.         |          | Y 4 1 / 1 / 1  |          |
| 777/77         | ابراهيم  | 771/1          |          |
| ٤١٠/٢          | الانشراح | Y1V/1·1        | الأنعام  |
| ٤١٠/٣          |          | £ £ 4 / 1 7 £  |          |
| 174/70         | الانشقاق | 710/10         |          |
| 777/7          |          | 009/4.         |          |
| 78./40         |          | 146/7          |          |
| 719/71         | البروج   | 07 E/YA        |          |
| 00/1           |          | 4 £ 9/97       |          |
| TE0/717        | البقرة   | 009/17         |          |
| Y1 Y/1 1 Y     |          | 301/108        |          |
| 071/157        |          | 001/14         |          |
| 7 £ 1 / 1 7 £  |          | 441/4          |          |
| 001/144        |          | 00/44          |          |
| 70/11          |          | 7A7/F          | الأنفال  |
| 11/115         |          | TA9/1          |          |
| 14./197        |          | 0.4/17         |          |
| 217/300        |          | 44./44         |          |
| A./ 777        |          | 144/48         |          |

| الآية / الصفحة | السورة  | الآية / الصفحة  | السورة |
|----------------|---------|-----------------|--------|
| <b>TYT/1.</b>  |         | 7 £ 1/407       |        |
| 19/14          |         | 4.4/47          |        |
| 7.1/96         |         | FYY/P00         |        |
| 1 6/9 1        |         | 747/80          |        |
| £9./A          |         | 7XY/PY7         |        |
| 171/8          | التحريم | PY/117          |        |
| £9./9          | التغابن | 7A7/8           |        |
| 44/14          |         | 0 8 4 / 4 1     |        |
| 201/1          | التكاثر | £71/£1          |        |
| 071/1.         | التكوير | 0 5 7 / 7 7     |        |
| W.1/Y &        |         | 1.4/4           |        |
| 0.4/144        | التوبة  | 10./44          |        |
| TTA/17A        |         | 19/11.          |        |
| 777/19         |         | 0 2 7/1 7 7     |        |
| ٤٩٠/٢٣         |         | 084/154         |        |
| 469/47         |         | 991/199         |        |
| 04/4.          |         | 10/141          |        |
| 71./77         |         | 14./144         |        |
| ۵۰٦/۴۸         |         | 1 £ 1/1 9       |        |
| 744/5.         |         | VY/YY0          |        |
| W£9/£.         |         | 007/777         |        |
| 77/01          |         | <b>7</b> \7\7\7 |        |
| ۸٧/٦           |         | 19/64           |        |

| الآية / الصفحة | السورة   | الآية / الصفحة          | السورة  |
|----------------|----------|-------------------------|---------|
| 7/07           |          | ٣٠١/٦١                  |         |
| 001/47         |          | 770/77                  |         |
| 414/40         |          | 00/45                   |         |
| 770/77         |          | 00/42                   |         |
| 19/47          |          | 144/44                  |         |
| 77 1/7.        | الحجو    | 440/71                  |         |
| 777/7          |          | £9./1.1                 |         |
| 777/17         | . 0      | 444/114                 |         |
| 74/4           |          | 174/7                   | التين   |
| 744/4          |          | £ A V / Y £             | الجاثية |
| 771/77         |          | 004/41                  |         |
| 0.4/9          | الحجرات  | 07/4                    |         |
| YV/11          |          | 4.1/7                   | الجمعة  |
| 791/14         |          | 7 0 V/0                 |         |
| 040/11         | الحديد   | ٣٨٠/١٦                  | الجحن   |
| 24./40         | :        | 44./14                  |         |
| TTA/1 .        | الحشو    | ٤٩٠/٢٣                  |         |
| 7.7/77         | الدخان   | 1 2 1 / 7 A             |         |
| 1 £ £ / £      |          | ٤٠٣/٦                   | الحاقة  |
| TA . / 1 T     | الذاريات | ٤٠٣/١١                  |         |
| 177/01         | الذاريات | 444/14                  | الحج    |
| 14./44         | الرحمن   | ٤٣ . /٣٥                |         |
| 14./41         |          | <b>*.</b> \/ <b>*</b> \ |         |

| الآية / الصفحة | السورة  | الآية / الصفحة | السورة |
|----------------|---------|----------------|--------|
| £ £ 7/A        |         | <b>707/££</b>  |        |
| 771/9          | ж .     | £77/71         | الرعد  |
| 186/21         | الشعراء | £47/44         |        |
| 0.0/1.0        |         | 704/40         |        |
| £ 4 1 7 .      |         | £ 7 7 / £ 7    |        |
| 710/170        |         | £ 40/10        | الروم  |
| 77 1/177       |         | 071/11         |        |
| T. V/1AT       |         | T.0/EA         |        |
| ***/12*        |         | 177/9          |        |
| £99/1A£        |         | 174/4          |        |
| £ £ 1 / £      |         | 117/06         |        |
| £ £ V/ 0 £     |         | 607/77         | الزخرف |
| 0.1/00         |         | ££7/07         |        |
| ٤٦/٦           |         | £ Y A / 0 0    |        |
| 4 9 A / V      |         | 777/19         |        |
| 410/189        |         | 009/10         | الزمر  |
| 409/11         | الشورى  | 710/17         |        |
| 110/17         |         | A9/Y1          |        |
| 7A7/7A         |         | Y 4 4 / 1 / 1  |        |
| 71/6.          |         | 00V/£A         |        |
| 009/60         |         | 44 V/1 £       | سيأ    |
| 77 8/7         | (ص)     | TV £/1.        | السجدة |
| ***/A7         |         | 444/17         |        |

| الآية / الصفحة | السورة  | الآية / الصفحة | السورة   |
|----------------|---------|----------------|----------|
| <b>71</b> 1/10 | غافر    | 7.7/77         |          |
| 177/71         |         | 470/44         | الصافات  |
| 440/4£         |         | £ 4 4/4        |          |
| 410/0          | الفاتحة | 719/97         |          |
| 177/4          |         | #Y0/Y          | الضحى    |
| 104/9          | فاطر    | £9./11         | الطلاق   |
| 1 1 1 / 7 1    | الفتح   | 1 £ 1/14       |          |
| 411/45         |         | £ . £/A        |          |
| W £ 9/ £       |         | £ £ 1/1 . A    | طه       |
| 40./4          |         | £ . V/114      |          |
| 441/4          | الفزقان | £0V/77         | •        |
| 171/1          | فصلت    | 404/18         |          |
| 777/17         |         | £ 77/9 £       |          |
| T & . / A      |         | 447/47         |          |
| 4/2/4          | الفيل   | VT/110         |          |
| 271/20         | (ق      | 740/4          | العصر    |
| £VA/£          | القارعة | £AY/1          |          |
| 277/71         | القصص   | £AY/Y          |          |
| 144/01         |         | ***            | العنكبوت |
| 717/06         |         | 101/12         |          |
| 710/7          |         | 000/70         | الغاشية  |
| £7 £/A4        |         | £ £ £/7        |          |
| £ 1 1          |         | £ £ £/Y        | الغاشية  |

| الآية / الصفحة          | السورة   | الآية / الصفحة                                 | السورة   |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|
| 1.1/40                  |          | 414/8                                          |          |
| 771/4.                  |          | £ . 7/0 A                                      |          |
| 417/44                  |          | 1 £ £ / 7 1                                    |          |
| 29./177                 | المائدة  | 077/79                                         |          |
| £47/11                  |          | 7.7/70                                         | القلم    |
| 4 A 4 / 7 £             |          | 1 / 17                                         |          |
| 0 6 7 / 9 A             |          | 70/07                                          | القمر    |
| 18/100                  |          | 174/67                                         |          |
| 144/114                 |          | 144/1.1                                        | الكهف    |
| 04/40                   |          | 774/60                                         |          |
| 709/90                  |          | 4.4/44                                         |          |
| 19/14                   | المجادلة | 179/97                                         |          |
| 7 T £ / Y               |          | 441/44                                         |          |
| 11/013                  | محمد     | 071/47                                         |          |
| 79/4.                   |          | ٤٩٣/١.                                         | لقمان    |
| 44*44                   |          | Y & A/1 .                                      |          |
| ٤١ • / ٤                |          | 791/1.                                         |          |
| 444/1                   |          | <b>*</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |          |
| 704/10                  |          | ٥٥٧/٨٣                                         | المؤمن   |
| <b>* &gt; 7 / / / /</b> |          | 009/1.4                                        | المؤمنون |
| ٤١٢/٦                   | المرسلات | 444/61                                         |          |
| 717/0                   | مريم     | £ 7 V/0 V                                      | X.       |
| £ . 4/V                 |          | 77/97                                          |          |

| السورة  | الآية / الصفحة | السورة | الآية / الصفحة   |
|---------|----------------|--------|------------------|
| المزمل  | A9/Y .         |        | 004/15           |
| المعارج | £1/1Y          |        | 0. 1/41          |
|         | £ 7 9 / 7 .    |        | 1 1 1 / 1 7 7    |
|         | £ 7 9 / Y 1    |        | 019/108          |
|         | 1 6 . / 7      |        | ££./1Y1          |
|         | 1 6 . / ٧      |        | 147/74           |
|         | £ 7 9/1 9      |        | 7 N 0 / £        |
| الملك   | 771/78         |        | 29./07           |
|         | 771/4          |        | 414/44           |
| المناس  | 91/8           |        | A1/YY            |
| لنجم    | 7.1/67         |        | A9/YY            |
|         | ٤٩٥/٣.         | النصر  | 0/4              |
|         | 004/71         | النمل  | ٤٢٣/١.           |
|         | ٤٧٦/٥٠         |        | 0 1 / 1 1        |
|         | ٤٦٩/٦          |        | 077/75           |
|         | 44./44         | نوح    | 40./14           |
|         | 771/77         | النور  | 0.4/4            |
|         | 0 2 / 14       |        | 04/11            |
|         | 04./144        |        | 11/4             |
|         | 277/07         |        | 79/97            |
| نساء    | ٤٩٠/١٢١        |        | 7.0/27           |
|         | £9./17A        | هود    | <b>* Y Y / 1</b> |
|         | <b>*V1/</b> 7  |        | 777/1.4          |

| الآية / الصفحة | السورة | الآية / الصفحة | السورة  |
|----------------|--------|----------------|---------|
| <b>777/77</b>  |        | ov./14         |         |
| ٤٦٠/٧٦         |        | ٤٧/١٢.         |         |
| 0.1/A          |        | 171/150        |         |
| £YA/A7         |        | 009/41         |         |
| 144/44         |        | 0 £ 9/ £ 1     |         |
| 7.4/91         |        | 077/76         |         |
| Y . A/Y £      |        | OOY/A          |         |
| 00 \$ / 1 . Y  | يونس   | TYT/10         |         |
| 710/10         |        | 197/91         |         |
| 19./4          |        | Y0/1           |         |
| 271/10         |        | ٤٦/١           |         |
| £ 47/14        |        | ٤١٥/١٦         |         |
|                |        | 461/47         |         |
|                |        | T. V/A0        |         |
|                |        | 041/41         | الواقعة |
|                |        | £99/77         | یس      |
|                |        | £ 1/07         |         |
|                |        | 1.7/70         |         |
|                |        | 190/1.9        | يوسف    |
|                |        | £ 7 7 / 7 ·    |         |
|                |        | ٤٧/٣           |         |
|                |        | 44./51         |         |
|                |        | 441/01         |         |



## فهرس الأحاديث والآثار

الصفحة

الحديث / الأثر

اثْنَان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً..

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ وَسَلَّمَ ( اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا حَمَاعَةٌ )

إِذَا جُعْتُنُّ..

"إذا جُعْثُنُّ دَقِعْتُنَّ وإذا شَبَعْتُنَّ حَجلْتُنَّ "

أَرُدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً.. ٥٦

أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوْرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أَقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ فَلَمَّا أَرُدْتُ أَنْ أَعْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ أَتْكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَى أَنْ أَعْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَى أَنْ أَتْكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَى أَنْ أَعْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَى أَنْ أَتْكَلَّمَ فَا كَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ تَرْوِيرِي إِلا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ ..". وفي مسند الإمام أحمد: "..أرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ

مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم وَقَدْ كُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ وَهُوَ كَانَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأُوْقَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهِم عَنْهم عَلَى رِسْلِكَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنِّي وَأُوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلا قَالَهَا فِي مِنِّي وَأُوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلا قَالَهَا فِي بَدِيهَةِهِ وَأَفْضَلَ حَتَّى سَكَتَ ..".

4.5 V

اقتلوا القاتل..

(اقتلوا القاتلَ واصْبِرُوا الصَّابِرَ)

أمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةً، اقْسِمُوها.. ٩٣

"أنا الحاشيرُ..

191

"أنا الحاشِرُ الذي يُحْشَر الناسُ على قَدَمِي"

## (إن الصَّدَقَةَ لَتُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ)

إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّ.. ٧٠

عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رضي الله عنهما أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُ لَمْ أَنْ عَنْ قَضَيْتُ وَلَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَكُونَ أَلْحَنَ بَحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِيَ على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيه شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعَةً مِنَ النَّارِ". وفي موطأ الإمام مالك: حدثنا يحيى عن مالك عَنْ هِشَام بْنِ عُلَى عَنْ أَمِّ سَلَمةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عَنْ أَمِّ سَلَمةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنَّمَا أَنَى الله عليه وسلم قالَ: "إِنَّمَا أَنَى ا بَشَرِ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَا أَنْ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءَ مِنْ حَقِّ أَخِيه فَلَا يَا الله على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْء مِنْ حَقِّ أَخِيه فَلَا يَاللهُ على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْء مِنْ حَقِّ أَخِيه فَلَا يَاللهُ عَلَى الله على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْء مِنْ حَقِّ أَخِيه فَلَا يَا الله الله عَلَى الله قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ..

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَحَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسَحْرًا ".

أَيَّامُ أَكْلٍ..

" أَيَّامُ أَكُلٍّ وشُرْبٍ وَبِعَالٍ"

014

حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: "أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يُعْرِضَ الله عنه؟ قال: فَحَشَعْنا".

# أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا.. ٤٣

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَطَبَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أَيُّها النَّاسُ قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا، فقالَ رَجُلِّ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله عَلَى الله صلى الله عليه وسلم: " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي ما تَرَكُتُكُم فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ واحْتِلافِهِمْ على ثَرَكُتُكُم فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ واخْتِلافِهِمْ على أَنْبِيائِهِمْ فَإِذَا أَمَر ثُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وإذا نَسهَيْتُكُمْ عَسَنْ شَيْء فَدَعُوهُ".

بَلْ للأَبَدِ..

عن سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّهُ قالَ: يا رسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذَهُ أَلَعُامِنا هَذَا أَم للأَبَدِ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بَــلْ لِلاَّبَدِ.

ثلاثة في المنسني..

"ثلاثةٌ في المُنْسَى تجت قَدَم الرحمن"

191

جُبِلَتْ القلوبُ..

199

"جبلت القلوبُ على حبِّ مَنْ أحسنَ إليها وبغضِ مَنْ أســـاءَ ليها".

جُزُوا الشُّواربَ..

141

حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَالًا أَلِكُمْ وَسَلَّمَ قَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ و

خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ

112

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ قَالَ أَحْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوق عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ( الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضَعْفًا ) فَقَالَ ( اللَّهُ الَّسندِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضَعْفًا ) فَقَالَ ( اللَّهُ الَّسندِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوقة ضُعْفًا ) ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ .

خُمِّرُوا الآنية..

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَمِّرُوا الآنية، وأُحيفوا الأبواب، وأطفئوا المصابيح، فإن الفُويْسقَةَ ربما حَرَّتْ الفتيلة فأحرقت أهلَ البيت"

04.

### "حيرُكم قرني ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم "

صَدَقَةٌ تَصِدَّقَ اللهُ بِهَا..

عن يَعْلَى بن أُمَيَّةً قَالَ: قُلْتُ لَعُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: (لَيْسَ عَلَيْكُمُ مُ الْحَبَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الذينَ كَفَرُوا ﴾ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فقالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فسألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ فقالَ: "صَدَقةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمُ فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ".

الضعيفُ..

"الضعيفُ الذي لا زُبْرَ له"

ضُمُوا فَوَاشْبِيكُمْ..

"ضُمُّوا فَوَاشِيَكُمْ حتى تَذْهَبَ فَحْمَةُ العِشاءِ".

كتَابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ..

حدثني يحيى عن مالك أنه قرأً كتَابَ عُمَـرَ بِسِ الخَطَّابِ في الصَّدَقةِ قالَ فَوَجَدْتُ فيه: "بِسِمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ كتابُ الصَّدقـةِ.. وفي سَائِمَةِ الغَنَمِ إذا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ شَاةٌ، وفيمًا فَـوقَ ذلك إلى عَشْرِينَ وَمَائَةٍ شَاةٌ، وفيمًا فَـوقَ ذلك إلى مَائتَيْنِ شَاتَانِ، وفيما فَوْقَ ذلك إلى ثلاثِ مائةٍ ثَلاثُ شِـياه،

فما زَادَ على ذَلِكَ ففي كُلِّ مائةٍ شَاةً..".

كيف تصنعُ..

حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْن عَنِ الْحَلِاثِ بُنِ عَمْرِو بْنِ أُخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابٌ مُعَاذ مِسَنَّ بُعَسَهُ أَهْلِ حِمْصَ عَنْ مُعَاذ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصَنَّعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصَنَّعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْنِي لَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْنِي لَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْنِي لَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْنِي لَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهِ مَا عَرْفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَا عَمْ لَكُونُ وَسُلُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَمُ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا يُونُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ الْمَا يُوسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

لا تَزَالُ جَهَنَّمُ.. ١٩١

حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا قَلَابِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا تَزَالُ حَهَنَّمُ ( تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ ) حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّة فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزْوَى بَعْضُهَا عَنْ يَضَعُ رَبُّ الْعِزَّة فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ ويُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ " رَواهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً . وفي النهاية لابن الأثـير ٢٣/٤: في صفة النار "حين يضعَ الجُبَّارُ فيها قدَمَه".

لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمُ..

عَنِ ابْنِ غُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُــولُ:

" لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُـعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَان ".

لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْراً..

حدثنا وكيعٌ حدَّثنا زكرِيًّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُطيعٍ عَــنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ فَتْحٍ مَكَّةَ: "لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْراً بَعْدَ اليَوْمِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ".

مَا نَحَلُ وَالدِّ..

YNO

115

ميراث الجدة..

حَدَّنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُدْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ قَالَ جَاعَتِ الْجَدَّةُ عُدْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ قَالَ جَاعَتِ اللَّهِ شَيْءٌ اللَّهِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلُ النَّاسَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ خَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ خَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَةً الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَةً الْأَنْصَارِي فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

الْحَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ هُــوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِن احْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو بَيْنَكُمَا وَٱيْتُكُمَا حَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا .

## نعم، كما يضر الشجرَ الخبطُ .. ٢٠٩

عن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء قال: حدثتني أمي عن حدقا قالت: قلت: يارسول الله هل يضر الغبط ؟ قال: " نعم، كما يضرُّ الشحرَ الخبطُّ".

## نعم، ولا أقولُ إلا حقّاً..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله تمــــزحُ ؟ قال: "نعم، ولا أقولُ إلا حقّاً ".

### يا بني النجّار ثامنوني ..

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: " يا بني النجار تامنوني "، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله..).



# فهرس الأمثال

الصفحة

الَمُنَّــل

| 101  | أحمقُ من الممهورة إحدى خَدَمَتيها           |
|------|---------------------------------------------|
| 101  | أحمقُ من دُغَة                              |
| 107  | أحمقُ من رِجْلة                             |
| 0.4  | أسرعُ من فريق الخيل                         |
| 791  | إسقِ رَقاشِ إنها سقَّاية                    |
| 10.7 | أنا تَئِقٌ وصاحبي مَئِقٌ فكيف نتفقُ ؟       |
| 177  | إنما يجزي الفتي ليس الجمل                   |
| ٤٧٢  | البِشْرُ علم من أعلام النُّجْح              |
| ११९  | جُبلت القلوب على حبٍّ مَن أحسنَ إليها       |
| 077  | عليكَ الهربُ وعليَّ الطلبُ                  |
| 757  | لا يعجزُ مَسْكُ السَّوْء عن عَرْفِ السَّوْء |
| ٤٧٦  | ما من دار مُلِئت حُبْرَةً إلا ستُملأ عبرةً  |
| 257  | وأحلمُ من قُرعتْ له العصا                   |
| 709  | وقع المصطرعان عِدْلَي عَيْر                 |
|      |                                             |



## فهرس شواهد الشعر والرجز

### قافية الهمزة

يوم الحيارين والبلاء بلاءُ أقومٌ آل حصن ام نساءُ

يرى قائم من دونها ما وراءها

وهو الربُّ ، والشهيد على الحارث بن حلزة ٣٢٦ وما أدري وسوف إخال أدري زهير بن ابي سلمى ٥٠٦ ملكت به اكفي فأنهرت فتقها قيس بن الخطيم ٣٢١

### قافية الباء

فقد تركتك ذا مال وذا نشب

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به

799 . 14

وزالت زوال الشمس عن مستقرها فمن مخبري في أي ارض غروبُها مجنون ليلى ٢٤٤

اني اخاف عليكم ان اغضبا

وخلفت في قرن فأنت غريب

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم جرير ٣٢٧

اذا ذهب القرن الذي انت فيهم

0.4

جاري ومولاي لا يزنى حريمهما وصاحبي من دواعي السوء مصطحب 012

> مجلتهم ذات الاله ودينهم النابغة ٢٣٥

> > ذهب الذين يُعاش في اكنافهم

لبيد ١٧٥

إنا اذا ساجلنا شريب لنا ذنوب وله ذنوب فإن أبي كان له القليبُ

OVE

وفي كل يوم قد خبطت بنعمة علقمة الفحل ٤٧٥

فحق لشأس من نداك ذنوبُ

سبت انى على الحساب مقيتُ

ت وعى تركته فكفيت

قربوها منشورة ودعيت

وكنت على مساءته مقيتا

قويم فما يرجون غير العواقب

وبقيت في خلف كجلد الأجرب

قافية التاء

ألى الفضل ام على اذا حو رب شتم سمعته و تصامم ليت شعرى وأشعرن اذا ما

السموأل ١٦٣

وذى ضغن كففت النفس عنه

ابو قيس بن رفاعة ١٦٤

قافية الجيم

سجيل وأدناه شحيح محشر جُ بعيد ندى التغريد أزمع صوته فإن تصرمي حبلي وإن تتبدلي ابو ذؤیب ۲۷۳

حتى يعج تُخنا من عجعجا

العجاج ٥٩٤

### قافية الحاء

تُعلِّلُ وهي ساغبة بنيها

جرير ١٥٩

أعبد بنى سهم ألست براجع لها شعر داح وجيد مقلص

جبهاء ٢٨٤

ليست بسنهاء ولا رجبية

سويد بن الصامت الانصاري ٢٨٦

قافية الدال

ألا حبذا هند وأرض بها هند

الحطيئة ١٤

ألا طرقتنا بعد ما هجدوا هند

الحطيئة ١٣

وجدت الله أكبر كل شيء

خداش بن زهیر ۱۳۵

أؤم بها أبا قابوس حتى

بأنفاس من الشبم القراح

خليلا ، ومنهم صالح وسميجُ

منيحتنا فيما ترد المنائخ

وجسم حداري وصدغ مجامخ

ولكن عرايا في السنين الجوائح

وهند أتى من دونها النأى والبعد

وقد سرن خمسا واتلأبَّ بنا نجدُ

محاولة وأكثر هم جنودا

أنيخ على تحيته بجندي

أنيخ على تحيته بجندي أسير به الى النعمان حتى فكصفقة بالكف كان رقادي و علمت أن ليست بدار ثابته وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البني المطئية ٢٤٠ أقوت وطال عليها سالف الأمد يا دار مية بالعلياء فالسند وماهريق على الانصاب من جسد فلا لعمر الذي مسحت كعبته النابغة النبياتي ٢٦٧ وفق العيال فلم يترك له سبدُ اما الفقير الذي كانت حلوبته الراعي ٣٠٢ خذها حذيف فأنت السيد الصمد علوته بحسام ثم قلت له عمرو بن الأسلع ٣١٢ ملاءة الحسن لها حديدُ حبتهم ميالة تميد 444 قم في البرية فاحددها عن الفند إلا سليمان اذ قال المليك له النابغة ٤٩٧ ينو هن أيناء الرجال الأباعد بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

### قافية الراء

الفرزدق ١١٥

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن انا الحقان بقيصرا

## نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

# وقلت له لا تبك عينك إنما المرق القيس ١١٩

### يصيب فما يدري ويخطي فما درى

| ٠ | - | 4 |
|---|---|---|
| 1 | 1 |   |

409

لا همَّ لا أدري وأنت الداري كل امرىء منك على مقدارِ ١٣٧

وما جاءنا من نحو أرضك خابر ولا جاهل إلا يذمك يا عمرو كعب الأشقري ١٣٩

أأزمعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى ان تزارا الأعشى ٢٠٤

اذا نزل الحي حل الجحيش حريد المحل غوياً غيورا الأعشى ٢٠٦

فاجعل تحلك من يمينك إنما حنث اليمين على الأثيم الفاجرِ

سيحان من عنت الوجوه لوجهه ملك الملوك ومالك الغفر الفرزدق ٣١٣

إن ربي لو لا تداركه الملك بأهل العراق ساء العذير عدي بن زيد ٣٢٠

وراقد الرب مغبوط بصحته وطالب الوجه يرضى الحال مختارا عدى بن زيد ٣٢٢

ألا ان خير الناس بعد نبيهم مهيمنه التاليه في العرف والنكر

جماليّة تغتلي بالرداف اذا كذب الآثمات الهجيرا

الاعشى ١٠٩

إذا ما زدته نظرا

يزيدك وجهه حسنا

ابو نواس ۲۸۸

الحمد لله الذي أعطى الحبر موالي الحق ان المولى شكر°

العجاج ٢٧٦

ثم بعد الفلاح والملك و الإمَـ ــة و ارتهم هنــاك القبــورُ عدي بن زيد ٤٩٧

تقضتي البازي اذا البازي كسر ْ

العجاج ٥٥٧

### قافية الضاد

يكن لك في قومي يد يشكرونها وأيدي الندى في الصالحين قروض م

وتخرج منه لامعات كأنها أكف تلقى الفوز عند المفيض المرق القيس ٧٣٥

### قافية الطاء

عرفت بأجدث فنعاف عرق علامات كتعبير النماطِ بضرب في الجماجم ذي فروغ وطعن مثل تعطيط الرهاطِ المتنخل الهذلي ٧٠٥

خشونا أرضهم بالخيل حتى ٥٤٧

تصيح الردينيات فينا وفيهم

المثلم بن رياح ٤١

تركناهم أذل من الصراط

### قافية العين

صياح بنات الماء اصبحن جوعا

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقني وأصحابي هجوعُ

عمرو پن معدیکرب ۱۳۱

إن كنت لله التقي الأطوعا فليس وجه الحق ان تبدّعا

رؤبة بن العجاج ٢١٨

قد حصت البيضة رأسي فما فير تهجاع

أبو قيس بن الأسلت ٢٨٠

لنا القدم الأعلى عليك وخلفنا لله تابعُ

حسان بن ثابت ۷۱ه

#### قافية الفاء

حتى انتهيت الى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف أبو كبير الهذلى ١٧٣

باتت بيتا حوضها عكوفا

170

### قافية القاف

ليث بعثر يصطاد الرجال اذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا زهير بن أبي سلمى ٥٣

بيضاء قد متعتها بطلاق شراذم يضحك مني التواق ولو يشاؤون آبو الحي او طرقوا

يا ربَّ مثلك في النساء عزيزة ابو محجن الثقفي ٢٥٥ جاء الشتاء وقميصي أخلاق ٨٠٥

البايتون قريبًا من بيوتهم ههه

### قافية الكاف

نظرت الى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا ابو الأسود الدؤلى ٤٤٥

### قافية اللام

لما رأيت الدهر جمّا خبله ابو النجم ٧٠

إن تقوى ربنا خير نفل أعمل العيس على علاتها فاعقلي إن كنت لما تعقلي وإذا جوزيت قرضا فاجزه ليبد ١٢٢

لكل أخي عيش وإن طال عمره لبيد ١٢٨

أخطل والدهر كثير خطلُهٔ

وبانن الله ريثي والعجل انما ينجح أصحاب العمل ولقد أفلح من كان عقل إنما يجزي الفتى ليس الجمل

دويهية تصفر منها الانامل

وليست على غير الظبات تسيلُ وجارتنا حل لكم وحليلها دمى ، إن أحلت هذه لكم بسلُ عليك و لا أن أحصرتك شغول بمنجرد قيد الأوابد هيكل ترکت علی عثمان تبکی حلائله

ومغنى الحى كالخلل وإن كنا على عجل م ما نلقى من العمل

تسيل على حد الظبات نفوسنا السموأل ١٥٩

أجارتكم بسل علينا محرم الأعشى ١٦٩

أيثبت ما زدتم وتلغى زيادتي این همام ۱۹۹

وما هجر ليلي ان تكون تباعدت این میادهٔ ۱۸۱

وقد أغتدي والطير في وكناتها امرق القيس ١٨٨٠

هممت ولم افعل وكدت ولينتي ضابيء بن الحارث ٢٠٨

ألم تربع على الطلل وقالوا قف ولا تعجل قليل في هواك اليو عمر بن ابی ربیعة ۲۲۰

و البرق بحدث شوقا كلما عملا

44.

ان الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل فيكتسى من بعدها ويكتحل

44.

حي الحمول بجانب الشكل إذ لا يلائم شكلها شكلي امرؤ القيس بن عابس الكندى ٢٥٨ فأصبحت معشوقا وأصبح أهلها عليه القيام سيء الظن والبال امرق القيس ٢٧٠ وإن يسألوا يعطوا ، وإن ييسروا يغلوا هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا زهير بن أبي سلمي ٢٨٧ يبلغ عني الشعر إذ مات قائله فمن راكب أحلوه رحلى وناقتى علقمة الفحل ٢٩٤ أسأت أقر كي يزداد طولك طولا هبنى أسأت وما أسأت بلى این سیابهٔ ۳۳۰ إذا ما توى كعب وفوز جرولُ فمن للقوافي شانها من يحوكها کعب بن زهیر ۳۹۹ لوقع الحروب ولم يخجلوا ولم يدقعوا عندما نابهم الكميت ٤٣٢ كئيبة وجه ، غبها غير طائل إذا حل بالارض البرية أصبحت النابغة ٧٧٤ اذا الليل أدجى لم تجد من تباعله وكم من حصان ذات بعل تركتها الحطيئة ١٣٥ وإن يك إقراف فمن قبل الفحل فإن نتجت مهر اكريما فبالحرى هند بنت النعمان بن بشير ٤٥٥ لم العمر باق والمدى متطاول أ ولم ندر أن خضنا من الموت خيضة 040

### قافية الميم

أمرتك أمرا جازما فعصيتني المحصين بن المنذر ٣٩

فما أنا بالباكي عليك صبابة أمرتك أمرا حازما فعصيتني فإن يبلغ الحجاج أن قد عصيته الحصين بن المنذر ٤٠

> فوقفت أسألها وكيف سؤالنا لبيد ١٨٩

أفي كل اسواق العراق إتاوة جابر بن حنى ٢٩٤

لن يدرك المجد أقوام وإن كرموا ويشتموا فترى الألوان مسفرة ٣٤٤

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا المتلمس ٣٤٦

> رمتــه أنــاة من ربيعــة عامـر ا**بو حية ٣٥١**

> فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ٣٧٥

وكان من التوفيق قتل ابن هاشم

وما أنا بالداعي لترجع سالما فنفسك ول اليوم إن كنت لائما فإنك تلقى أمره متفاقما

صمًا خوالد ما يبين كلامها

وفي كل ما باع امرؤ مكس در همِ

حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام لا صفح ذل ولكن صفح أحلام

وما علم الانسان الاليعلما

نؤوم الضحى في مأتم أي مأتم

ومن يغو لا يعدم على الغيّ لائما

## يا دار مية يا اسلمي ثم اسلمي فخندف هامة هذا العالم

العجاج ٥٩٤

### قافية النون

ولو أرادوا ظلمه أبينا

41.

لا تأخذ الحلوان من بناتنا

3 9 4

ومهول من المناهل وحش ذي عراقيب آجن مدفان

249

وكل فتى وإن أمشى وأثرى ستخلجه عن الدنيا المنونُ النابغة ١٩٥

وبيضة في الدعص مكنونة

الاعشى ٢٢٥

أثرت الغيّ ثم نزعت عنه النابغة ٥٤٣

لا تأمنين وإن أمسيت في حرم فاسلك طريقك تمشي غير مختشع فكل ذي صاحب يوما مفارقه والخير والشر مجموعان في قرن سويد بن عامر المصطلقي ١٩٩٥

كما حاد الأزبّ عن الظعان

إن المنايا بجنب كل إنسانِ حتى تلاقي ما يمني لك الماني وكل زاد وإن أبقيت فاني بكل ذاك يأتيك الجديدان

### قافية الياء

قد نلته إلا التحية

ولــكل ما نال الفتى

77

فإن لسوآت الأمور مواليا

ولست بمولى سوأة ادعى لها

010



# فهرس الأعلام

| ابراهيم النخعي                        | ٣.٨               |
|---------------------------------------|-------------------|
| أبو أحمد العسكري                      | 701 , 177 , 77    |
| أبو أحمد بن أبي سلمة                  | TO 179 . 179      |
| أحمد بن فارس                          | ٥٧٤ ، ١٨١ ، ١٥٣   |
| الأحنف بن قيس                         | £ Y £             |
| الأخفش                                | 141               |
| ابو الأسود الدؤلي                     | 055, 7.7, 7.7     |
| الأصمعي                               | . ۲۸٤ , ۲۲۲ , ۲۱۳ |
|                                       | 709               |
| الأعشى                                | . 2.9 . 7.2 . 179 |
|                                       | 077               |
| امرؤ القيس                            | ٠ ٢٩٤ ، ٢٧٠ ، ١١٩ |
|                                       | ٥٧٣               |
| امر و القيس (بن عابس الكندي)          | YOA               |
| الأمين                                | ; YA              |
| ابن الأنباري (ابو بكر محمد بن القاسم) | . 178 . 107 . 79  |
|                                       | 271, 709, 7       |
|                                       |                   |

### Ļ

|                     | •               |
|---------------------|-----------------|
| أبو بكر             | ٤٠٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٧ |
|                     | 970,170         |
| ابو بكر بن الإخشاذ  | 79. 7. 7        |
| ابو بكر الزبيري     | 177             |
| ابو بكر الصديق      | 01.             |
| البلخي              | ٩٠١ ، ١١٩ ، ٢٣١ |
| ابو بكر اليزدي      | 177             |
|                     | ٿ               |
| ثعلب                | 771,017,719     |
|                     | E               |
| جابر بن حني التغلبي | Y98             |
| N. 1 . 1            | ٣.1             |

 جابر بن حني التغلبي
 ۲۹٤

 جابر بن زيد
 ۳۰۱

 الجاحظ
 ۲۸٤

 جبهاء (يزيد بن عبيد)
 ۲۸٤

 جرير
 ۹۷۰ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲

 ابو جعفر الدامغاني
 ۷۰

 ابو جهل
 ۶۰

|                           | ·=                    |
|---------------------------|-----------------------|
| ابو حاتم السجستاني        | 000, 11.              |
| الحارث بن حلزة            | .777                  |
| حذيفة بن بدر الفراري      | 717                   |
| حسان بن ثابت              | 0 7 1                 |
| الحسن البصري              | ٠ ٣٠٨ ، ٣٠١ ، ٢٨٩     |
|                           | ٤٦٨                   |
| الحسن بن زياد             | ٥٣٧                   |
| الحسن بن علي (ر)          | 017,011               |
| الحسين بن علي (ر)         | 017,011               |
| الحصين بن حيدة            | 29                    |
| الحصين بن المنذر          | ٣٩                    |
| الحطيئة                   | 017, 78., 17          |
| حميدة بنت النعمان بن بشير | ٥٥٣                   |
| ابو حنيفة                 | · 0 7 · 7 · 7 · 7 · 7 |
|                           | 700                   |
| ابو حية النميري           | 701                   |
|                           | Ċ                     |
| خالد بن الوليد            | ٣٣٧                   |
| خداش بن زهیر              | 100                   |

## 170, 101, 99, 25 الخليل بن احمد الفراهيدي . 111 , 711, . 171 , , Y9Y , Y0Y , YTT OTA , £7A , £79 2 254 , 144 , 17 ابن درستویه £ Y . . £ Y . ابن درید ذ EYT . 144 ابو ذؤيب الهذلى J 4.4 الراعي 11. ابن الرواندي 07, 57, 53, 14, الرماني (علي بن عيسى) 1.1.7.1. 114 , 177 , 109 317, 717, 117, , 755 , 757 , 771 107 , 747 , 187 , 077 , XFT , YPT ,

. £71 , ££ , £ YY

```
, o7 , o7A, o17
       370, 770
                                  رؤبة بن العجاج
              YIA
                             الزبير بن عبد المطلب
              172
                                        الزجاج
  TY1 , 1A1 , E7
    , or . . EY . .
              OEY
                                        الزجاجي
              27
                                        الزهري
              114
                               زهیر بن ابی سلمی
 , 49 £ , 4 A Y , 0 T
              7.0
                                 ابو زيد الانصاري
              495
                   UM
                                      ابن السراج
 07,10,75,01
                                         الستكري
               OVY
                                         السمو أل
         177 , 109
               717
                          سويد بن صامت الانصارى
                           سويد بن عامر المصطلقي
              079
                                        ابن سيابة
             440
```

014, 47, 71, 730 سيبويه 1770 244 ابن سیده 711, 7A1, PAY, 0 2 2 4.1 144 الشماح Y . Y ضابيء بن الحارث 737 طرفة بن العبد 3 071, 781, 117 ابن عباس 777 29 ابو عبدالله البصري عبدالله بن عامر 797 747 عبدالله بن مسعود 077 . 11. ابو عبيد (القاسم بن سلام)

| ابو عبيدة                         |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
|                                   | 007,0 277           |
| عبد خير (الصحابي)                 | 777                 |
| عثمان بن عفان                     | 797                 |
| العجاج                            | 004, 190, 147       |
| عدي بن زيد                        | 297, 777            |
| ابن العربي                        | 14.                 |
| ابن عطاء                          | ٤٣٩                 |
| علقمة الفحل                       | 075, 797            |
| علي بن ابي طالب                   | 117                 |
| ابو علي (الحسن بن علي بن ابي حفص) | . 22 . 01 . 54 . 25 |
|                                   | ۸ ۱ ۱ ، ۱۳۷ ، ۱۹۸ ، |
|                                   | . ٣.٨ . ٢٢ . ٢٠٠    |
|                                   | . 017 , 899 , 840   |
|                                   | 0 2 0               |
| ابو علي الفارسي                   | 11.                 |
| عمر بن ابي ربيعة                  | <b>YY</b> .         |
| عمر بن الخطاب                     | ٥٦                  |
| عمرو بن الأسلع                    | 717                 |
| ابو عمرو الشيباني                 | 1.41                |
| ابو عمرو بن العلاء                | ٣٧.                 |
|                                   |                     |

170, 178, 99, 9. الفراء , TEO , T.A , TYE , , EVO , EYY , EY1 0 YT . EY7 017, 710 الفرزدق

77

قتادة بن دعامة 004 ابن قتيبة YA . ابو قيس بن الأسلت 441 قيس بن الخطيم 178 ابو قيس بن رفاعة

ابو كبير الهذلي

الكساني

### وخ

144

· 111 · 179 · 99

0 2 2 418 کسری كعب الأشقري 149 779 کعب بن زهیر

244 الكميت ل . 177 . 174 . 177 لبيد 041 , 149 4.4 الليث بن سعد المازني (ابو عثمان) ٥٧٦، ٢٧٥ المأمون YA المبرد 71 , 71 , 77 , 77 , . 77 . 77 . 78 . 00 · 1 / · . 1 / / . 1 / Y 0 5 5 6 0 6 1 6 5 1 4 المتلمس 757 0.4 المنتخل الهذلي 13 المثلم بن رياح بن ظالم 051, 847, 1.70 مجاهد T. A . T. 7 7 2 2 مجنون ليلي ابو محجن الثقفي 400

| 777                   |   | المرزباني (محمد بن عمران) |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 700                   |   | محمد بن الحسن الشيباني    |
| 227                   |   | مسيلمة الكذاب             |
| 117                   |   | معاذ بن جبل               |
| ٥٧. ، ٤٤٦ ، ٣٤٥       |   | المفضئل الضبي             |
| 141                   |   | ابن میادة                 |
|                       | ن |                           |
| . 194 . 144 . 474     |   | النابغة                   |
| 010,770,730           |   |                           |
| 177                   |   | النابغة الجعدي            |
| ٧.                    |   | ابو النجم (الراجز)        |
| 141                   |   | ابو نصر القشيري           |
| £7Y                   | , | ابو نواس (الحسن بن هانيء) |
|                       | _ |                           |
| 4.4                   |   | هارون الرشيد              |
| 111, 1.9, 27, 28      |   | ابو هاشم                  |
| , PPI , , , , , YPT , |   |                           |
| 799                   |   |                           |
| 71,31,71,73,          |   | ابو هلال العسكري          |
| ٧٤ ، ٨٥ ، ٢٧ ، ٣٨ ،   |   |                           |
| . 128 . 14 149        |   |                           |

. ۲۲۳ . ۲.۷ . 11.

137, 187, 787,

. 40. . 450 . 454

£ . Y . TO1

179

. . .

004

هند بنت النعمان بن بشير

ابن همام

ي

49

7.7 , 270 , 700

يزيد بن المهلب أبو يوسف (صاحب ابي حنيفة)



## فهرس الموضوعات

الصفحة الموضوع أ-ظ مقدمة المحقق مقدمة الكتاب 0 الباب الأول: في الإبانةِ عن كون اختلاف العبارات موجباً لاختالف المعاني في كلِّ لغة، والقول في البيان عن معرفـــة الفـروق 11 والدلالة عليها. الباب الثانى: في الفرق بين ما كان من هذا النوع كلاماً. 74 الباب الثالث : في الفرق بين الدليل والدلالة والاستدلال والنظر والتأمل ٥٠ الباب الرابع: في الفرق بين أقسام العلوم، وما يجري مع ذلك من الفرق بين الإدراك والوجدان، وفي الفرق بين ما يخالف العلوم 110 و يضادها.

الباب الخامس: في الفرق بين الحياة، وما يقرب منها في اللفظ والمعنى، ومل يخالفها ويضادُها، والفرق بين القدرة وما يخالفها ويناقضها، والفرق بين الصحة والسلامة وما يجري مع ذلك.

الباب السادس: في الفرق بين القديم والعتيق، والباقي والدائم، وما يجــري مع ذلك.

الباب السابع: في الفرق بين أقسام الإرادات وأضدادها، والفرق بين أقسام الإرادات وأضدادها، والفرق بين أقسام الإنعال.

الباب الثامن: في الفرق بين الفرد والواحد، والوحدة والوحدانية، وما بسبيل ذلك وما يخالفه من الفرق بين الكل والجمع، وما هيو من قبيل الجمع من التأليف والتصنيف والتنظيم والتنضيد، والفرق بين المماسَّة والجحاورة ، وما يخالف ذلك من الفيرق بين المصل والفرق.

الباب التاسع: في الفرق بين الشبه والشبيه، والعديل والنظير، والفرق بين ما يخالف ذلك من المتناقض والمتضاد وما يجري معه. ٣٥٣

الباب العاشر: في الفرق بين الجسم والجرم، والشخص والشبح، وما ٢٦٣

الباب الحادي عشر: في الفرق بين الجنس والنوع، والضرب والصنـــف، والأصل والأس وما بسبيل ذلك. والأصل والأس وما بسبيل ذلك.

الباب الثاني عشر: في الفرق بين القسم والحظ، والرزق والنصيب، وبين الغسي السخاء والجود، وبين أقسام العطيات، وبين الغسي والجِدة، وما يخالف الغني من الفقر والإملاق، وما يخالف الحظ من الحرمان والحرف ٢٧٧

الباب الثالث عشو: في الفرق بين العز والشرف، والرياسة والسؤدد، وبين الملك والسلطان والدولة والتمكين، وبسين النصر والكبرياء، والإعانة، وبين الكبير والعظيم، والكسر والكبرياء،

وبين الحكم والقضاء، والقدر والتقدير ، وما يجـــري مع ذلك.

الباب الرابع عشو: في الفرق بين النعمة والرحمة، والإحسان والإنعام، وبين الحلم والإمهال، والصبر والاحتمال، والوقال والوقال المحمد والسؤدد وما بسبيل ذلك.

الباب الخامس عشو: في الفرق بين الحفظ والرعاية، والحراسة والحماية، والباب الخامس عشو: في الفرق بين الرقيب والمهيمن، وبين الوكيل والضمين، وما يجري مع ذلك.

الباب السادس عشر: في الفرق بين الهداية والرشد، والصلاح والسداد، والباب السادس عشر: في الفرق بين الهداية والرشد، والصلاح والسداد، وما يخالف ذلك من الغي والفساد.

الباب السابع عشر: في الفرق بين التكليف والاحتبار، والابتلاء والفتنة، وبين اللطف والتوفيق، واللطف واللطف. ٣٧٧

الباب الثامن عشو: في الفرق بين الدين والملة، والطاعة والعبادة، والفسوض والوجوب، والمباح والحلال، وما يخالف ذلك مسن أقسام المعاصي، والفرق بين التوبة والاعتذار، ومسا يجري مع ذلك.

الباب التاسع عشر: في الفرق بين الثواب والعوض والتفضل، وبين العوض والبدل، وبين القيمة والثمن، والفرق بين ما يخالف ذلك من العذاب والعقاب، والألم والوجع، والخوف والخشية، والوجل والحياء والخجل، وما يخالف ذلك من الرجاء والطمع واليأس والقنوط.

الباب العشرون: في الفرق بين الكبر والتيه والجبرية، وما يخالف ذلك مــن الجنوع والخشوع وما بسبيلها.

الباب الحادي والعشرون: في الفرق بين العبث واللعب، والهزل والمــزاح، والاستهزاء والسخرية، وما بسبيل ذلك 9 £ £

الباب الثاني والعشرون: في الفرق بين الخديعة والحيلة، والمكر والكيد، وما يقرب من ذلك.

الباب الثالث والعشرون: في الفرق بين الوضاءة والحُسْن، والقسامة والبهجة، وبين السرور والفرح، وما بسبيل ذلك.

الباب الرابع والعشرون: في الفرق بين الزمان والدهر، والأمد والمدة، ومــــ الباب الرابع والمعشرون: في الفرق بين الزمان والدهر، والأمد والمدة، ومــــ يجري مع ذلك.

الباب الخامس والعشرون: في الفرق بين ضروب القرابات، وبين المصاحبة والمعاربة ، وما يقرب من ذلك. (٩٢٠ ٤٨٣)

الباب السلبع والعشرون: في الفرق بين البعث والإرسال والإنفاذ، وبـــين الرابع النبي والرسول.

الباب الثامن والعشرون: في الفرق بين الكتب والنسخ، وبـــين المنشــور

والكتاب، وبين الكتاب والدفتر والصحيفة ٢٥

الباب التاسع والعشرون : في الفرق بين لهاية الشيء وآخره وغايته، وبين

الجانب والكنف ، وما يجري مع ذلك. ٥٣٥

الباب الثلاثون: في الفرق بين أشياء مختلفة.

# فهرس المراجع والمصادر

\_\_\_\_\_

أخبار القضاة ، لوكيع محمد بن خلف ، عالم الكتب ، بيروت .

أخبار النحويين البصريين ، لأبي سعيد السيرافي ، دار الاعتصام ، القاهرة

أدب الكاتب ، لابن قتيبة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٩٦ .

أسماء المغتالين من الشعراء ، لمحمد بن حبيب ، (ضمن نوادر المخطوطات) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٥٤ .

الأصول في النحو ، لابن السراج ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٩٦ .

الأضداد ، لحمد بن القاسم الأنباري ، المكتبة العصرية ، بيروت ١٩٨٧ .

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين الشنقيطي ، عالم الكتب، بيروت .

الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩٢ .

الأوائل ، لأبي هلال العسكري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩٧ .

الإتباع والمزاوجة ، لأحمد بن فارس ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٨٨ .

الإشتقاق ، لابن دريد ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .

إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للقفطي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٦ . بصائر ذوي التمييز في الطائف الكتاب العزيز ، للفيروز ابادي ، القاهرة ١٩٨٦ .

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي ، المكتبة العصرية ، بيروت. تاريخ الأدب العربي ، لاحمد حسن الزيات ، دار المعرفة ، بيروت ١٩٩٧ . تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) ، لابن حرير الطبري ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٨ .

تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩٧ . تاريخ جرجان ، للسهمي ، عالم الكتب ، بيروت ١٩٨٧ .

التبيان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء العكبري ، دار الجيل ، بيروت .

تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٩٦ . الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، دار الغد العربي ، القاهرة ١٩٨٩ .

جمهرة الأمثال ، لأبي هلال العسكري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٨ . همرة شعر العرب ، لأبي زيد القرشي ، دار صادر ، بيروت .

الحلل في شرح أبيات الجمل ، لابن السيد البطليوسي ، الدار المصرية للطباعة ، القاهرة ١٩٧٩ .

الحماسة البصرية ، لصدر الدين البصري ، عالم الكتب ، بيروت ١٩٨٣ . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩٨ . ديوان أبي نواس ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٧ .

ديوان ابي قيس بن الأسلت ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ١٩٧٣ . ديوان الأعشى الكبير ، مكتبة الآداب ، القاهرة ١٩٥٠ . ديوان الحطيئة ، بشرح ابن السكيت والسكري والسحستاني ، مكتبة البابي الحليي عصر ١٠٥٨.

ديوان السموال ، دار صادر ، بيروت .

ديوان العجاج ، بشرح الأصمعي ، مكتبة أطلس بدمشق ١٩٧١ .

ديوان المتلمس الضبعي ، مجلة معهد المخطوطات ، القاهرة ١٩٦٨ .

ديوان المعانى ، لأبي هلال العسكري ، عالم الكتب ، بيروت .

ديوان النابغة اللبياني ، صنعة ابن السكيت ، دار الفكر ، دمشق ١٩٦٨ .

ديوان امرىء القيس ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٩ .

ديوان جويو ، بشرح محمد بن حبيب ، دار المعارف بمصر ١٩٦٩ .

ديوان حسان بن ثابت ، القاهرة ١٩٧٤ .

ديوان رؤبة بن العجاج ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ١٩٧٩ .

ديوان زهير بن ابي سلمي ، دار صادر .

ديوان طرفة بن العبد ، بشرح الأعلمي الشنتمري ، مطبوعات محمع اللغة العربية بدمشق ١٩٧٥ .

ديوان عدي بن زيد ، دار الجمهورية ، بغداد ١٩٦٥ .

ديوان علقمة الفحل ، بشرح الأعلم الشنتمري ، دار الكتاب العربي ، حلب . ١٩٦٩ .

ديوان عمر بن أبي ربيعة ، دار الجيل ، بيروت ١٩٩٢ .

ديوان عمرو بن معديكرب الزبيدي ، مطبعة الجمهورية ، بغداد ١٩٧٠ .

ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، الكويت ١٩٦٢ .

**رسالة الملائكة** ، لأبي العلاء المعري ، دار صادر ، بيروت ١٩٩٢

الزاهر في معاني كلمات الناس ، لمحمد بن القاسم الأنباري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٩٢ .

الزهرة ، لمحمد بن داوود الأصبهاني ، مكتبة المنار ، الاردن ١٩٨٥ .

سر صناعة الإعراب ، لابن حني ، دار القلم ، دمشق ١٩٩٣ .

سير أعلام النبلاء ، للحافظ الذهبي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٩٦ .

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي ، دار الكتب العلمية، بيروت .

شرح أشعار الهذليين ، لأبي سعيد السكري ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة .

شرح ابن عقيل ، لابن عقيل ، المكتبة العصرية ، بيروت ١٩٩٢ .

شرح اختيارات المفضل ، للخطيب التبريزي ، دار الكتب العلمية ، بيروت

شرح المفصل ، لابن يعيش النحوي ، عالم الكتب ، بيروت .

الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٥ .

الصاحبي ، لأحمد بن فارس ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة .

طبقات الشعراء ، لابن المعتز ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٦ .

طبقات المفسرين ، للأدنه وي ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ١٩٩٧ .

طبقات المفسرين ، للسيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٣ .

طبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي ، القاهرة ١٩٥٤ .

طبقات فحول الشعراء ، لابن سلام الجمحي ، دار المعارف بمصر ١٩٥٢ . -

عيون الأخبار ، لابن قتيبة ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري ، مكتبة عيسى البابي الحلبي .

الفهرست ، لابن النديم ، دار المعرفة ، بيروت ١٩٩٤ .

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، لأبي هلال العسكري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٤.

الكشاف ، للزمخشري ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ١٩٩٧ .

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي حليفة ، دار الكتب العلمية

الكليات ، لأبي البقاء الكفوي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٩٣ .

**لسان العرب** ، لابن منظور ، دار صادر ، بيروت .

لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩٦ .

مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٨٨ .

مجمع الأمثال ، للميداني ، دار المعرفة ، بيروت .

**مراتب النحويين** ، لأبي الطيب اللغوي ، القاهرة ١٩٥٥ .

المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، للسيوطي ، دار الجيل ، بيروت .

المستقصى في أمثال العرب ، للزمخشري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٧ .

المعارف ، لابن قتيبة ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٦٠ .

معانى القرآن ، للفراء ، دار السرور .

معاني القرآن وإعرابه ، للزجّاج ، دارالحديث ، القاهرة ١٩٩٧ .

معجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩١ .

المفضليات ، للمفضل الضيى ، دار المعارف بمصر .

المقتضب ، للمبرد ، عالم الكتب ، بيروت .

الملل والنحل ، لِلشهرستاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩٢ .

من تاريخ النحو ، لسعيد الافغاني ، دار الفكر .

منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، للمتقي الهندي ، دار احياء النزاث العربي ، بيروت ١٩٩٠ .

النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٩٧ .

نيل الأوطار ، للشوكاني ، دار القلم ، بيروت .

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن حلكان ، دار الثقافة ، بيروت .

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، لأبي منصور الثعالي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٣ .